

الملاكة المربية السيتعودية وَزَارَة النَّعلَم المَالِيَّ الْمُعَيِّدٌ إلْمُ مُنِيِّدُ المَيْلَكُم المُلِكَرَبِيَّةِ المُنِوَّرُخُ عَادَة البَحثُ المِسْلُيِّةِ وقع المحدد (135)

سلسلة الرسائل الجامعية (١٣٤)

# المستنب المحية المحيدة المحيدة

الْلِي عِمَانَهُ يَعِبُهُ فَ بِن إِلْيِكَ أَنْ الْإِلْسِينَ فِي رَبِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

يَّ مِ قِيقَ

## للزكور لأعمر بي اليكي للناراي

تنسيق وَاخِرَاجِ فِرَيقَ مِنْ البَاحِثِين بَكَلِيَّةِ الْجِدَيْثِ الشِّرَفِيْ وَالدَّرَاسِيَاتِ الإِسِيلاميَّة بالجَامِعَة الإِسْلاميَّة

المجلّدالسّا بع عشر اللّباس ـ الأسماء ـ المحبوبات ـ الاستئذان ـ الطبّ والرّق ـ الرؤيا ۱ ۹۱۸۸ - ۱۰۰۳۵ الطّبعَة الأولى ۱۵۳۵ هـ/ ۲۰۱۵م

## ت الجامعة الإسلامية ١٤٣٣ هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الحارثي، أحمد بن حسن

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت ٣١٦هـ)

تحقيق: / أحمد بن حسن الحارثي. المدينة المنورة، ٣٣ ١٤٣٨.

۲مج

ديو*ي* 

رقم الإيداع: ١٤٣٣/٧١٩

YYV.1

1544/414

أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحصلت على تقدير الدكتوراه

الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة

جميع حقوق الطبع محفوظة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنوسرة

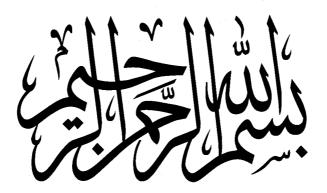



بيان التشديد في اتفاذ الصور في البيوت، والأمتعة التي فيها الصور، [وأنها على الستور أبلغ في الكراهية، منها على ما يوطأ، والنهي عن إمساك الكلاب](()، والعلَّة التي لها نُهى عنها

وهب<sup>(۲)</sup>، قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى (۲)، قال: أخبرنا ابن وهب<sup>(۲)</sup>، قال: أخبرني يونس (٤)، عن ابن شهاب (٥)، عن ابن السَّبَّاق (٢)، عن ابن عباس، عن ميمونة (٧) – زوج النبي الله عن ميمونة (٨)، أن جبريل قال للنبي الله: (إنا لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا صورة)) (٩).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين زيادة من نسختي (ل)، (م)، وبما تنتهي ترجمة الباب فيهما.

<sup>(</sup>٢) ابن ميسرة الصدفي، أبو موسى المصري.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن وهب بن مسلم، وهو موضع التقاء أبي عوانة مع الإمام مسلم.

<sup>(</sup>٤) هو يونس بن يزيد الأيلي.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.

<sup>(</sup>٦) هو عبيد بن السباق، الثقفي، أبو سعيد، المدني. تهذيب الكمال (٢٠٧/١٩/ ترجمة ٧٢٠٧).

<sup>(</sup>٧) بنت الحارث الهلالية. الإصابة (١٩١/٨ – ١٢١/ ترجمة ١٠٢١).

<sup>(</sup>٨) جملة: (عن النبي ﷺ) ليست في نسختي (ل)، (م)، والحديث مرفوع كما سيأتي برقم (٩١٧١).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان...

وبحر بن نصر الخولاني (١٦٥ على) وبحر بن نصر الخولاني (١)، قالا: حدثنا ابن وهب (٢)، أحبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع [عبد الله] (٣) بن عباس، يقول: سمعت أبا طلحة (١)، يقول: سمعت رسول الله على يقول: ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب، ولا صورة) (٥).

<sup>(</sup>١٦٦٤/٣) حديث رقم ٨٢٩) في سياق طويل سيأتي برقم (٩١٨١، ٩١٨٢).

<sup>(</sup>١) الخولاني-بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو-.

<sup>(</sup>٢) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) من نسخة (م).

<sup>(</sup>٤) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام، الأنصاري، النجاري، مشهور بكنيته، من فضلاء الصحابة، وهو زوج أم سليم والدة أنس.

انظر: الإصابة (٢٨/٣، ٢٩/ ترجمة ٢٨٩٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب اللباس والزينة - باب تحريم تصوير صورة الحيوان...
(٣) ١٦٦٥/٣/ حديث رقم ٨٤)، وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء
الخلق - باب إذا قال أحدكم: (آمين). والملائكة في السماء فوافقت إحداهما
الأخرى... (٣/٢٦/ حديث رقم ٣٢٢٥)، وأطرافه في: (٣٢٢٦، ٣٣٢٢،

وطريق ابن وهب التي عند أبي عوانة هنا، علقها البخاري عن الليث، عنه، عقب الحديث رقم (٩٤٩).

قال ابن شهاب (٨): وحدثني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن

(٧) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب المساقاة - باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك (٣/ ١٢٠ حديث رقم ٤٦).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم...\/ ٣٦٠/ حديث رقم ٣٣٢٣).

فوائد الاستخراج: قوله: (سمعت رسول الله على رافعا صوته)، وهذا النصريح ليس في رواية الصحيحين.

(٨) في الأصل: (قال ابن شهاب قال)، وفي نسخة (ه): (قال حدثني ابن شهاب قال). وضرب على كلمة: (حدثني)، ونسي كلمة: (قال) الثانية، التي لا يستقيم وجودها

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي مولاهم، أبو محمد، المصري.

<sup>(</sup>٢) ابن زيد بن أبي النجاد، الأيلي، أبو يزيد، مولى آل أبي سفيان.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب.

<sup>(</sup>٤) ابن الخطاب، القرشي، العدوي.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن عمر – رضي الله عنه– هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) كلمة: (صوته) ساقطة من نسخة (م).

رسول الله على قال: «من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان (١) كل يوم»(٢).

الا ٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، ح.
 وحدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب<sup>(٦)</sup>، قال: أخبرني يونس، عن

إلا بكلمة (حدثني). والتصويب من نسختي (ل)، (م).

وقوله: (قال ابن شهاب...) هو بالإسناد السابق. موضع الالتقاء هو ابن وهب.

(١) القيراط: جزء من أجزاء الدينار، وهونصف عُشْرِه، في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءاً.

قال الفيومي: الحُسّاب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطا؛ لأنه أول عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحيحات من غير كسر.

والقيراط أصله: قِرَّاط -بالتشديد- لأن جمعه قراريط، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياءاً.

انظر: لسان العرب (١/٥ ٣٥٩/ مادة: قرط)، والمصباح المنير (ص ٤٩٨).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه... (١٢٠٣/٣/ حديث رقم ٥٧).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الحرث والمزارعة- باب اقتناء الكلب للحرث (٥/٥/ حديث رقم ٢٣٢٢)، وطرفه في (٣٣٢٤).

فوائد الاستخراج: تصريح الزهري بالسماع من ابن المسيب.

(٣) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

ابن شهاب الزهري – قال يونس –: عن ابن السباق، عن عبد الله بن عباس، قال: أخبرتني ميمونة – زوج النبي ﷺ – أن رسول الله ﷺ أصبح يوماً واجما (۱)، قالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم؟ قال رسول الله ﷺ: «إن جبريل [عليه السلام] (۲) كان وعدني أن يلقاني الليلة، فلم يلقني، أما والله ما أخلفني»، قال: فظل رسول الله ﷺ يومه على ذلك (۱)، ثم وقع في نفسه جرو (۱) كلب تحت بساط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل، فقال [له] (۱): «قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة! قال: أجل، ولكنا فقال الله ﷺ يومئذ (۱) فأمر به لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله ﷺ يومئذ (۱) فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه كان يأمر بقتل كلب الحائط (۱) الصغير، ويترك بقتل الكلاب، حتى إنه كان يأمر بقتل كلب الحائط (۱) الصغير، ويترك

<sup>(</sup>۱) الواجم: المهتم الذي قد أسكته الهم، وعلته الكآبة. غريب الحديث لأبي عبيد (٢٣٢/٣).

<sup>(</sup>٢) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) كلمة: (ذلك) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) الجرو- بفتح الجيم وضمها وكسرها، ثلاث لغات- الصغير من أولاد الكلب، ثم يحمل عليه غيره تشبيها. انظر: مقاييس اللغة (٤٧/١)، وشرح النووي (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٥) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ل)، (م): من ذلك اليوم.

<sup>(</sup>٧) الحائط: البستان من النخل إذا كان عليه حائط وهو: الجدار. النهاية (١/ ٤٦٢).

كلب الحائط الكبير<sub>)</sub>(١).

حديث يونس مختصر، هذا لفظ بحر بن نصر.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٦٨).

<sup>(</sup>٢) خلى بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام المخففة، الإكمال (١١٣/٢).

<sup>(</sup>٣) شعيب بن أبي حمزة، القرشي مولاهم.

<sup>(</sup>٤) الزهري هو موضع الالتقاء.

٥) في نسخه م: (أبو) هو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ل)، (م): وعدين.

<sup>(</sup>٧) النضد- بالتحريك-: السرير الذي تنضد عليه الثياب، أي: يجعل بعضها فوق بعض. وهو -أيضاً-: متاع البيت المنضود. النهاية (٧١/٥).

<sup>(</sup>٨) من نسختي (ل)، (م).

رسول الله ﷺ: «قد كنت واعدتني (۱) أن تلقاني البارحة!، قال (۲): أجل، ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة» قال: فأصبح رسول الله ﷺ من ذلك اليوم (۲) فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه كان يأمر بقتل كلب حائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير (۱).

وأبو على الزَّعْفَراني (٥)، قالا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وأبو على الزَّعْفَراني (٩)، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة (٦)، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن أبي طلحة، عن النبي على قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» (٧).

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م)،: وعدتني.

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): (قالت) وأما صحيح مسلم فليست فيه هذه الكلمة، لا مذكرة ولا مؤنثة.

<sup>(</sup>٣) كلمة (من ذلك اليوم) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٦٨).

فوائد الاستخراج: تصريح الزهري بالسماع.

<sup>(</sup>٥) الزعفراني - بفتح الزاي، وسكون العين المهملة، وفتح الفاء والراء - نسبة إلى (الزعفرانية)، قرية من قرى سواد بغداد. وأبو على الزعفراني هو: الحسن ابن محمد بن الصباح، البغدادي.

<sup>(</sup>٦) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٦٩) وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨٣).

لا العبر بن البراهيم بن أبي الوزير الوزير

• ١٧٥ - حدثنا الصغاني (٧)، قال: حدثنا أبو النَّضْر (٨)، قال: حدثنا

(١) ابن عبيد الله، ويقال: ابن أسد بن عبيد الله بن بشر بن أبي بكرة الثقفي البكراوي.

(٢) هو إبراهيم بن عمر بن مُطَرِّف، الهاشمي مولاهم، أبو عمرو، ويقال:أبو إسحاق، المكي، نزيل البصرة، توفي (٢١٢)ه، أو (٢١٣)ه، وقيل غير ذلك.

وثقه الترمذي، والدارقطني.

وقال أبو حاتم: ليس به بأس.

وقال النسائي: لا بأس به.

وقال ابن حجر: صدوق.

انظر: الجرح والتعديل: (١١٤/٢/ ترجمة ٣٤٤)، وتهذيب التهذيب (١٢٨/١/ ترجمة ٢٦٤)، وتقريب التهذيب (١٢٨/١/ ترجمة ٢٢٤).

(٣) ابن عيينة - كما في الطريق السابق - هو موضع الالتقاء.

(٤) من نسختي (ل)، (م).

(٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٦٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨٣).

(٦) في نسخة (ه) زيادة حرف التحويل، عقب الحديث.

(٧) الصغاني - بفتح الصاد المهملة والغين المعجمة، وفي آخرها نون - هذه النسبة إلى بلاد محتمعة وراء نهر حيحون، يقال له: (جغانيان)، وتعرب فيقال لها: (الصغانيان)، والنسبة إليها: الصغاني والصاغاني أيضاً. الأنساب (٢/٣٥).

هو محمد بن إسحاق بن جعفر، ويقال في جده: محمد، أيضا، أبو بكر، الخراساني.

(٨) بفتح النون، وسكون الضاد المعجمة. الإكمال (٣٤١/٧، ٣٤٩).

وهو هاشم بن القاسم، الليثي، البغدادي، مشهور بكنيته، ولقبه: قيصر.

ابن أبي ذئب(١)، عن الزهري(٢)، مثله(٣)،(١).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب- واسمه: هشام- المدني، أبو الحارث، القرشي.

<sup>(</sup>٢) الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٦٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨٣).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ه) زيادة حرف التحويل، عقب الحديث.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ونسخة (ه): (أحمد)، وهو خطأ، والتصويب من حاشية الأصل ونسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٦) الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) كلمة (بمثله) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٨) هكذا في الأصل ونسخة (ه): (تحت نضد لنا). ولا أدري من هو قائلها. وهذه العبارة جاءت في حديث ميمونة، السابق برقم (٩١٧٢)، في ذكر الكلب الذي امتنع جبريل عليه السلام من دخول بيت النبي على بسببه. وأما أبو طلحة فلم يرو هذه القصة، فيما وقفت عليه من مصادر، وقد أورد حديثه أبو عوانة في هذا الباب، من ثلاثة عشر طريقاً ليس فيها هذه القصة. وقوله: (والباقي مثله) يدل على أن للراد: حديث ميمونة السابق برقم (٩١٧٢). والله أعلم.

ومعنى "نضد" - بالتحريك - السرير الذي تُنضد عليه الثياب، أي يجعل بعضها فوق بعض، وهو أيضا متاع البيت المنضود النهاية في غريب الحديث مادة "نضد" صد: ٩٢٢.

والباقى مثله<sup>(١)</sup>.

(۲) وحدثنا الدّبَرِي (٤) عن عبد الرزاق (٥) أخبرنا معمر، عن الزهري، [ح] (٣) وحدثنا الدّبَرِي (٤) عن عبد الرزاق (٥) أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع ابن عباس، يقول: سمعت أبا طلحة، يقول: سمعت رسول الله على يقول: («لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب، ولا صورة تماثيل) (١) (٧).

و (حمدان) لقب، واسمه: أحمد بن يوسف بن حالد، الأزدي، أبو الحسن، النيسابوري.

إسحاق بن إبراهيم بن عباد، الصنعاني، أبو يعقوب.

فوائد الاستخراج.

وفي نسختي (ل)، (م): (بحر بن نصر)، بدل قوله هنا: (تحت نضد لنا)، ولا أدري ما وجهه.

<sup>(</sup>١) حديث أبي طلحة تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٦٩).

<sup>(</sup>٢) السلمي - بضم السين المهملة، وفتح اللام - نسبة إلى (سليم)، قبيلة من العرب مشهورة، تفرقت في البلاد، وجماعة كثيرة منهم نزلت حمص. الأنساب (٣٧٨/٣).

<sup>(</sup>٣) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) الدبري- بفتح الدال المهملة، والموحدة، بعدها راء- نسبة إلى (دبر) قرية من قرى صنعاء. الأنساب (٤٥٣/٢)، واللباب (٤٨٩/١).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) التماثيل جمع تمثال، وهو الشيء المصور، أعم من أن يكون شاخصا، أو يكون نقشا، أو دهانا، أو نسحا في ثوب. الفتح (٣٨٧/١٠).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (۹۱۲۹).

وحدثنا بحر بن نصر [الخولاني] (۱)، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، ح. وحدثنا بحر بن نصر [الخولاني] (۱)، قال: حدثنا عبد الله بن وهب (۱)، قال: أخبرني (۱) عمرو بن الحارث، أن بكيراً (۱) حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه، أن زيد بن حالد الجهني – صاحب رسول الله الله الحمي ومع بسر ابن سعيد، عبيد الله الخولاني، الذي كان في حجر ميمونة، زوج النبي ابن سعيد، عبيد الله الخولاني، الذي كان في حجر ميمونة، أن رسول الله عدثهما / (ك٥/٢/ب) زيد بن حالد، أن أبا طلحة حدثه، أن رسول الله قلا (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)، قال بسر: فمرض زيد (۱) فعدناه، فإذا في بيته ستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا؟! قال: إنه قد (۱) قال: إلا رقماً في ثوب، ألم تسمعه؟! قلت:

<sup>-</sup> ذكر متن رواية عبد الرزاق، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية يونس، عن الزهري.

<sup>-</sup> تصريح الزهري بالسماع.

<sup>(</sup>١) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) في نسختي (ل)، (م): (وأحبرني).

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الله بن الأشج.

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م)، جاءت كلمة (حدثه) قبل كلمة (صاحب رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٦) كلمة (زيد) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>V) کلمة (قد) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

بلى. قال: فاذكر ذلك(١).

العرب الحارث، قال بكير: وحدثني عبد الرحمن بن القاسم، أن أخبرني عمرو بن الحارث، قال بكير: وحدثني عبد الرحمن بن القاسم، أن أباه حدثه، عن عائشة زوج النبي هي، أنها نصبت ستراً فيه تصاوير، فدخل رسول الله هي [فنزعه] (الله فقطعته وسادتين. فقال رجل في المجلس حينئذ - يقال له: ربيعة بن عطاء، مولى بني زهرة -: المجلس حينئذ - يقال له: ربيعة بن عطاء، مولى بني زهرة الما سمعت أبا محمد (الله يذكر أن عائشة قالت: وكان رسول الله ي يرتفق عليها؟ قال ابن القاسم: لا. قال: لكني سمعته. يريد: القاسم ابن محمد (٥).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٦٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨٦).

<sup>(</sup>٢) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) من النسخ: ل، م، ه، وصحيح مسلم. وعليها في نسخة (ه) إشارة (لا- إلى).

<sup>(</sup>٤) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والد عبد الرحمن بن القاسم. كما نبه في آخر الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان... (١٦٦٨/٣، ١٦٦٨/ حديث رقم ٩٥).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق (١٢٢٥/ حديث رقم ٢٤٧٩)، وأطرافه في: (٢١٠٥/ ٢٢٢٥، ٣٢٢٤).

• ۱۸۰ – حدثنا إسماعيل بن يعقوب الصّبيحي (۱)، قال: حدثنا عمد بن موسى بن أعين (۱)، قال: حدثنا أبي (۳)، عن عمرو (۱)، عن بكير أن [ابن] (۱) القاسم حدثه عن أبيه، عن عائشة، بمثله (۱)، (۱).

١٨١ - حدثنا الخراز (^) المري (٩)، قال: حدثنا مروان بن محمد (١٠)،

وهو إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل بن صبيح، الصبيحي، أبو محمد، الحراني.

- (٢) الجزري، أبو يحيى، الحراني.
- (٣) موسى بن أعين، الجزري، أبو سعيد.
- (٤) عمرو- بن الحارث- هو موضع الالتقاء.
  - (٥) من نسختي (ل)، (م).
- (٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩).
- (٧) في نسختي (ل)، (م) تقدم الحديث الآتي برقم (٩١٨٣)، فوقع عقب هذا الحديث.
- (٨) الخراز بفتح الخاء المعجمة، والراء المهملة المشددة، وفي آخرها زاي معجمة نسبة إلى خرز الأشياء من الجلود، كالقرب، والسطائح، والسيور، وغيرها الأنساب (٣٣٥/٢).
- (٩) المري- بضم الميم، وتشديد الراء- هذه النسبة إلى جماعة بطون من قبائل شتى. انظر الأنساب (٢٦٨/٥).

والخراز المري هو: أحمد بن على بن يوسف، الدمشقى، أبو بكر.

(١٠) ابن حسان، الأسدي، أبو بكر، ويقال: أبو حفص، ويقال: أبو عبد الرحمن،

<sup>(</sup>۱) الصيبحي هو بفتح الصاد المهملة. كما ضبطه بالشكل في نسخة (ل). وكذلك ذكر عبد الغني الأزدي، وابن حجر، انظر تعليق المعلمي على الإكمال (١٦٦/٥)، وتقريب التهذيب (١٤٥/ ترجمة ٥٠١)، ويظهر أنما نسبة إلى حده الثاني، ولم يذكرها السمعاني وابن الأثير.

قال: حدثنا الليث بن سعد، ح.

وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث (۱)، قال: أخبرنا الليث (۲)، عن بكير (۳)، عن بسرِ بن سعيد، عن زيد بن حالد، عن أبي طلحة – صاحب رسول الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله ع

قال بسر: ثم اشتكى – وقال شعيب: قال بسر: فاشتكى – زيد، فعدناه (٥) فإذا على بابه ستر فيه صورة، قال: فقلت لعبيد الله الخولاني – ربيب ميمونة –: ألم يخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول؟! فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقماً في ثوب؟ وقال شعيب: أو لم تسمعه (٢) يقول: إلا رقما في ثوب (٧)؟

الطاطري، الدمشقى.

<sup>(</sup>١) ابن سعد بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) الليث -بن سعد- هو موضع الالتقاء، في الطريقين.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الله الأشج.

<sup>(</sup>٤) كلمة (أنه) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٥) أي بسر بن سعيد، وعبيد الله الخولاني. كما تقدم في الحديث رقم (٩١٧٨).

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ل)، (م): (تسمع).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٦٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨٥).

الليث (۲)، بمثله إلى قوله: بيتاً فيه صورة (٤).

٩١٨٣ حدثنا إسحاق بن سيار (٥) قال: حدثنا أبو عاصم (٦)، عن

وقيده الدارقطني، وابن نقطة: بضم الحاء، وإسكان الباء. وذكر ابن نقطة: أنه نقله من خط مؤتمن من كتاب (أولاد المحدثين) لابن مردويه.

قال ابن ماكولا: الأول أصح. اه. وحكم على الثاني - في (كتاب تهذيب مستمر الأوهام) - بأنه وهم.

وذكر ابن يونس: أن (حبشي) لقب، واسمه: طاهر بن عمرو بن الربيع ابن طارق بن قرة بن نحيك بن مجاهد، الهلالي، أبو الحسن المصري.

- (٢) هو: عمرو بن الربيع بن طارق بن قرة بن نهيك بن مجاهد، الهلالي، أبو حفص، الكوفي، ثم المصري، توفي (٢١٩)ه.
  - (٣) الليث هو موضع الالتقاء.
  - (٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٦٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨٥).
    - (٥) ابن محمد بن مسلم، أبو يعقوب، النصيبي.
    - (٦) هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك.

<sup>(</sup>۱) في الأصل ضبطه بفتح أوله وثانيه، وكتب عليه (صح)، وفي نسخة (ل) تظهر ضمة فوق الحاء فقط. واحتلف أهل الضبط في ضبطه، فضبطه عبد الغني بن سعيد، وابن ماكولا: بفتح الحاء والباء. وقال: وكذلك ذكره محمد بن إسحاق بن حزيمة، والأصم، في روايتهما عنه، وكذلك ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين اهـ.

ابن جریج (۱)، عن نافع (۲)، عن ابن عمر، أن النبي الله أمر بقتل الكلاب، حتى إن كانت المرأة / (ك $^{(7)}$ أ) لتجيء بكلبها فنقتله $^{(7)}$ ،

١٨٤ - ز- حدثنا يوسف بن مُسَلَّم (٥)، قال: حدثنا حجاج (٢)، عن ابن حريج، قال: أخبرني أبو الزبير(٧)، أنه سمع جابر بن عبد الله، أن رسول الله على نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل أن يصنع ذلك فيها، وأن النبي ﷺ أمر عمر زمن الفتح أن يأتي الكعبة، فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه $^{(\wedge)}$ ،

وأخرجه الترمذي في سننه -كتاب اللباس، باب ما جاء في الصور (٢٠٢/٤/ حديث رقم ١٧٤٩)، وأحمد (٣٨٥/٣، ٣٨٤)، وأبو يعلى (١٦٩/٤/ حديث رقم ٢٢٤٤)، وابن حبان (الإحسان ١٥٥/١٣ حديث رقم ٥٨٤٤)، والبيهقي في

<sup>(</sup>١) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الأموي مولاهم، المكي.

<sup>(</sup>٢) نافع هو أبو عبد الله، المدني، مولى عبد الله بن عمر، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) وقعت نقطتا القاف على الحرف الذي قبله في الأصل، والنسخ الأخرى ليس فيها نقط، والتصويب من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٤٥).

<sup>(</sup>٥) وهو: يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم، المصيصى، أبو يعقوب.

<sup>(</sup>٦) ابن محمد، المصيصى، أبو محمد، الأعور.

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس، الأسدي، مولاهم، المكي.

<sup>(</sup>٨) في نسختي (ل)، (م): (فيها)، لكن ضبب على ألفها في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٩) إسناده صحيح، وأبو الزبير قد صرح بالسماع.

و ۱۸۵ و حدثنا الصغاني، قال: حدثنا رَوْح (۱)، قال: أخبرنا ابن جريج (۲)، عن أبي الزبير، عن حابر، أن النبي الله نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل أن يصنع ذلك (۳).

٩١٨٦ - ز- حدثنا أبو داوود الحراني<sup>(١)</sup>، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن حريج، أحبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً أن النبي الله نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل أن يصنع ذاك<sup>(٥)</sup>، وأن النبي الله أمر عمر

الكبرى (٥/٥٥)، كلهم من طريق ابن حريج، به.

قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) ابن عبادة بن العلاء بن حسان، القيسي.

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م) وقف بالحديث إلى ابن جريج، ثم حول الإسناد، وساق الحديث التالي، وعقب عليه بقوله: (لفظ أبي داود، وحديث الصغاني إلى قوله: (يصنع ذلك)، اه. ولعله سقط منهما لفظ (هذا) قبل قوله: (لفظ أبى داوود). والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٨٤).

<sup>(</sup>٤) الحراني -بفتح الحاء- وتشديد الراء، وفي آخرها نون- نسبة إلى بلدة من أعمال المخزيرة، على طريق الموصل، والشام، والروم، بينها وبين الرها يوم، وبين الرقة يومان. انظر: الأنساب (١٩٥/٢)، ومعجم البلدان (١٧١/٢/ رقم ٣٥٨٦)، واللباب (٣٥٣/١).

وهو: سليمان بن سيف بن يحيى، الطائي مولاهم.

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م): ذلك.

أن يمحو كل صورة في البيت، فلم يدخل النبي الله البيت] (١) حتى محيت كل صورة فيه (٢).

قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم (٢)، عن سهيل بن أبي صالح (٧)، عن أبي الحباب عن سهيل بن أبي صالح (١٨٧)، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن زيد بن خالد، عن أبي طلحة الأنصاري، أن رسول الله على قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة».

قال زيد: فقلت لأبي طلحة: اذهب بنا إلى عائشة؛ نسألها عن هذا الحديث، فخرجنا حتى دخلنا عليها، فقلنا لها: سمعت رسول الله على يحدث بهذا الحديث الذي حدثه أبو طلحة؟ قالت: لا، ولكن أخبركم ما سمعت من رسول الله على، كان رسول الله على غزاة

<sup>(</sup>١) جملة: (فلم يدخل النبي ﷺ) سقطت من نسخة (م)، وفي نسخة (ل) سقطت كلمة (النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٢) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الحديث رقم (٩١٨٤).

<sup>(</sup>٤) محمد بن إبراهيم بن مسلم، الخزاعي، الطرطوسي، مشهور بكنيته.

<sup>(</sup>٥) أبو يوسف، المدنى.

<sup>(</sup>٦) ابن دينار، المدني.

<sup>(</sup>٧) سهيل بن أبي صالح هو موضع الالتقاء.

غزاها، فلما تحينت قفوله، أخذت نَمَطاً (') كانت (') لي، فسترت به على العرض (')، فلما دخل رسول الله على العرض (')، فلما دخل رسول الله على العرض (')،

- (٢) في نسختي (ل)، (م): كان.
- (٣) بالعين والراء المهملتين، والضاد المعجمة. وهكذ في سنن أبي داوود -كتاب اللباس، باب في الصور (٢٨٥/٤). وهذه اللفظة لم ترد عند مسلم.

قال ابن الأثير: الذي قرأته في كتاب (سنن أبي داوود)، وهي رواية: «العرض» بالضاد المعجمة، والذي شرحه الخطأبي في معالم السنن) و (غريب الحديث) له، هذا لفظه: قال في معالم السنن: (العَرْصُ: هو الخشبة المعترضة يسقف بها البيت، ثم توضع عليها أطراف الخشب الصغار، يقال: عرّصت البيت تعريصا). هكذا ذكره الخطابي، ولم يقيد اللفظة أنها بالضاد المعجمة أو الصاد المهملة، حتى نكون منه على يقين. اه.

هذا الذي ذكره ابن الأثير هو في طبعة الدعاس لسنن أبي داوود (٣٨٥/٤)، لكنه بالضاد المعجمة في جميع كلمات الخطابي.

وأما طبعة الشيخ أحمد شاكر للمعالم مع مختصر المنذري، فإنه فيها بالصاد المهملة (٧٩/٦).

وكلام الخطابي هذا نقله ابن فارس في مقاييس اللغة عن الخليل (١٩٠/٣). وقال ابن الأثير: وقال - يعني الخطابي - في كتاب الغريب له: «فهتك العرض»

<sup>(</sup>۱) بفتح الميم والنون، يطلق على بساط لطيف له خمل، يجعل على الهودج، وقد يجعل ستراً، شرح النووي على صحيح مسلم -كتاب اللباس، باب جواز اتخاذ الأنماط (٢٨٤/٤)، وانظر النهاية لابن الأثير (٩/٥).

السلام عليك يا رسول الله، ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعز نصرك، وأقر عينك، وأكرمك، قالت: فلم يكلمني، وعرفت في وجهه الغضب، ودخل / (ك٥/٣/ب) البيت مسرعاً، وأخذ (١) النمط بيده فجبذه حتى هتكه، ثم قال: «إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة» (١).

٨٨ ٩٩ حدثنا يوسف القاضي (٦)، قال: حدثنا مُسَدَّد (١)، قال:

وكلام الهروي مثل كلام الخطابي، إلا أن ف، زيادة وهي قوله: (والمحدثون يروونه بالضاد المعجمة، وهو بالصاد). ثم قال ابن الأثر: وهذا القول من الهروي يدل على أن الذي أراده الخطابي: الصاد المهملة. اه.

أقول: لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب الغريب ومعاجم اللغة بالضاد المعجمة، وإنما بالصاد أو السين. قال الفيروزآبادي: العَرْس: العَرْس، والمحدثون يلحنون فيعجمون الصاد. القاموس المحيط بترتيب الزاوي (١٩٢/٣).

وكلام ابن الأثير السابق هو في جامع الأصول (٨٠٧-٨٠٦).

وقال: (قال: الرواي: «العرض»، وهو غلط، والصواب: «العرص».

قال ابن الأثير: ولم يقيده أيضا، إلا أن غرضه بالصاد المهملة، يدل عليه ما ذكره الهروي في كتابه من العين والراء والصاد المهملة. ا هـ.

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م): فأخذ.

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان...(۲/۲۹۲/ حديث ۸۷) بتمامه.

<sup>(</sup>٣) ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٤) هو بضم الميم وفتح السين، وتشديد الدال الأولى. الإكمال (٢٤٩/٧).

حدثنا خالد (۱)، قال: حدثنا سهيل (۲)، عن سعيد بن يسار، عن زيد ابن خالد، عن أبي طلحة، بطوله (۳).

91۸۹ حدثنا إسماعيل القاضي (٤)، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حالد، بإسناده: أن النبي قلل قال: ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو كلب))(٥). مختصر(١).

<sup>(</sup>١) وهو: مُسَدَّد بن مُسَرْهَد بن مُسَرَّبل، الأسدي، البصري.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد، الطحان.

<sup>(</sup>٣) سهيل -ابن أبي صالح- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) ابن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن يزيد، الأزدي مولاهم، أبو إسحاق، البصري.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٨٧)، وموضع الالتقاء هو سهيل بن أبي صالح.

<sup>(</sup>٦) الذي عند مسلم مطول.

<sup>(</sup>٧) هو أحمد بن سعد بن إبراهيم، أبو إبراهيم، الزهري.

<sup>(</sup>٨) ابن المنتشر، العيشي.

<sup>(</sup>٩) بتقليم الزاي مصغّر، العيشي، أبو معاوية، البصري.

<sup>(</sup>١٠) التميمي، العنبري، أبو غياث.

<sup>(</sup>١١) سهيل بن أبي صالح هو موضع الالتقاء.

عن أبي أيوب [الأنصاري] (١) أو (٢) أبي طلحة، عن رسول الله على قال: ﴿لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب $(^{"})$ .

الحديث لأبي طلحة صحيح (٤).

1919 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا ابن أبي مريم (٥)، قال: حدثنا ابن أبي حازم (٢)، قال: حدثني أبي (٧)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة أنما قالت: واعد رسول الله ﷺ جبريل [عليه السلام] (^) أن( ٩)

وقد نظرت في مسند أبي أيوب كُلِّه، في تحفة الأشراف، وفي جامع المسانيد، وفي إتحاف المهرة لابن حجر، فلم أجد هذا الحديث في مسنده، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، النجاري.

انظر: الإصابة (٩٠/٢، ٩١/ ترجمة ٢١٦٠). وما بين المعقوفتين من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): (و).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٨٧)، وهو من حديث أبي طلحة، ولم يخرجه مسلم من حديث أبي أيوب.

<sup>(</sup>٤) ولأبي أيوب لم أقف عليه، كما ذكرت في الإحالة السابقة.

<sup>(</sup>٥) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم - المعروف بابن أبي مريم.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حازم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) هو سلمة بن دينار، المدني، أبو حازم.

<sup>(</sup>٨) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٩) حرف (أن) ساقط من نسختي (ل)، (م).

يأتيه في ساعة، فجاءت() تلك الساعة فلم يأته، وفي يده عصاً فألقاها وقال: «ما يخلف الله وعده، ولا رسوله»، ثم التفت فإذا جرو كلب تحت السرير، فقال: «يا عائشة متى دخل هذا»؟ قلت(): لا والله ما علمت به، فأمر به رسول الله ﷺ فأخرج، وجاء جبريل [ﷺ]()، فقال رسول الله ﷺ: «وعدتني في ساعة، فجلست لك فلم تأت»! قال: منعني الكلب الذي في بيتك، إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة().

٩١٩٢ حدثنا أبو محمد الشافعي(٦)، .....

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة (ه): (فجاء)، والتصويب من نسختي (ل)، (م)، مسلم.

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): قالت.

<sup>(</sup>٣) جملة: (رسول الله ﷺ) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان...(١٦٤/٣/ حديث رقم ٨١).

<sup>(</sup>٦) هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن العباس بن عثمان بن شافع، هكذا ساق نسبه أبو عوانة في الحديث الآتي، برقم: ١٠١٢٣، وهو المعروف به (ابن ابنة الشافعي)، وأمه: زينب بنت الإمام الشافعي وكنيته: أبو أحمد، وقيل أبو عبد الرحمن، وذكر النووي أنه يقع في اسمه وكنيته اختلاف كثير، في كتب الشافعية، وقال: (كان جليلا فاضلا، قيل: لم يكن في آل شافع بعد الإمام الشافعي أجل منه). اه.

حدثنا عمي (١)، عن (٢) ابن أبي حازم (٣)، عن أبيه، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن عائشة، بنحوه (٤).

الله المحدود المحاق الحضرمي (٢)، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي (٢)، ح.

وحدثنا نصر بن مرزوق المصري(٧)، قال: حدثنا الخصيب ابن

ُ انظر: تهذیب الأسماء واللغات (۲۹۹۲، ۲۹۷/ترجمة ۵۵۷)، وطبقات الشافعیة الکبری (۱۸۶/۲/ترجمة ٤٨).

(١) هو: إبراهيم بن محمد بن العباس، المطلبي، أبو إسحاق، المكي، ابن عم الإمام الشافعي، توفي (٢٣٧)، أو (٢٣٨)ه.

وثقه النسائي، والدارقطني، والذهبي، وكان أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه.

وقال أبو حاتم، وابن حجر: صدوق.

انظر: الجرح والتعديل (۱۲۹/۲، ۱۳۰/ ترجمة ٤٠٧) وتمذيب الكمال (۱۷٥/۲، ۱۷٦/ ترجمة ١٧٠). والتقريب (١١٤/ ترجمة ٢٣٧).

- (٢) في نسختي (ل)، (م): حدثنا.
- (٣) ابن أبي حازم هو موضع الالتقاء.
- (٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٩١).
- (٥) الدوري- بضم الدال المهملة، وسكون الواو، والراء- نسبة إلى محلة ببغداد، وهو: عباس ابن محمد بن حاتم بن واقد.
  - (٦) أبو إسحاق، البصري، توفي (٢١١)، واسم حده: زيد.
- (٧) في الأصل ونسخة (ه): (البصري)، والتصويب من نسختي (ل)، (م). وسيأتي برقم

ناصح (۱)، قالا: حدثنا وهيب (۲)، قال: حدثني أبو حازم، عن أبي سلمة، عن عائشة: أن جبريل وعد النبي شي في ساعة يأتيه فيها، فاحتبس عليه ثم جاء، فقال: «ما حبسك»؟ قال: كلب كان في البيت، فنظر فإذا / (ك٥/٤/أ) جرو كلب كان تحت السرير، فأمر به فأخرج (۳).

**3 9 1 9 –** حدثنا یوسف<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا سلیمان بن حرب<sup>(۰)</sup>، قال: حدثنا وهیب<sup>(۱)</sup>، **یاسناده مثله**<sup>(۷)</sup>.

### فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>۱۰٤۷۷) على الصواب.

<sup>(</sup>١) الحارثي، البصري، نزيل مصر.

<sup>(</sup>٢) ابن خالد بن عجلان، الباهلي مولاهم، أبو بكر، البصري. وفيه التقى أبو عوانة مع الإمام مسلم.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٩١)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم (٨١/ الطريق الثاني).

<sup>-</sup> ذكر متن رواية وهيب، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية عبد العزيز بن أبي حازم.

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد بن مسلم المصيصي.

<sup>(</sup>٥) ابن بجيل، الأزدي، الواشحي، أبو أيوب، البصري.

<sup>(</sup>٦) وهيب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه وفوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩١٩١) ورقم (٩١٩٣).

وهب<sup>(۱)</sup>، عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب<sup>(۱)</sup>، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أن رسول الله على قال: «من أشد الناس عذابا يوم القيامة، الذين يشبهون بخلق الله عزوجل»<sup>(۲)</sup>.

البر ابن البر ابن على، قال: حدثنا بحمد بن خالد بن خلي، قال: حدثنا بشر ابن شعيب، عن أبيه، عن الزهري<sup>(۳)</sup>، قال: أخبرني القاسم بن محمد، أن عائشة –زوج النبي الخبرته، ح.

### فوائد الاستخراج:

-ذكر متن رواية ابن وهب، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بما على رواية إبراهيم بن سعد، عن الزهري.

<sup>(</sup>١) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

 <sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩) وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم (٩١/)
 الطريق الثاني).

<sup>(</sup>٣) الزهري هو موضع الالتقاء في هذا الطريق.

<sup>(</sup>٤) ابن وهب هو موضع الالتقاء في هذا الطريق.

<sup>(</sup>٥) القرام- بكسر القاف، وتخفيف الراء- هو الستر الرقيق. كذا قال أبو عبيد، والحربي،

صورة تماثيل؛ فتلون وجهه، ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده، ثم قال: (1) من أشد الناس عذابا يوم القيامة، الذين يشبهون بخلق الله(1).

الهاشمي (۲)، ح.

وحدثنا أحمد بن مسعود ( $^{(7)}$  ببیت المقدس، قال: حدثنا موسی ابن داوود ( $^{(3)}$ )، قالا: حدثنا إبراهیم بن سعد  $^{(9)}$ ، عن ابن شهاب، أنه قال: أخبرني

وابن فارس.

وقال الزمخشري: هو الستر الصفيق من الصوف، ذي ألوان.

وذكر ابن الأثير القولين، وزاد: وقيل: القرام: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ.

وقال ابن حجر: هو ستر فيه رقم ونقش، وقيل: ثوب من صوف ملون، يفرش في الهودج، أو يغطى به ه.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢١٨/١)، وغريب الحديث للحربي (٢٦/١)، والفتح ومقاييس اللغة لابن فارس (٥/١٧)، والفائق (١٧١/٣)، والنهاية (٤٩/٤)، والفتح (٣٨٧/١).

- (١) تقدم تخريجه وفوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩١٧٩) ورقم (٩١٩٥).
  - (٢) العباسي، أبو أيوب، البغدادي.
  - (٣) المقدسي، أبو عبد الله، الخياط.
  - (٤) الضبي، أبو عبد الله، الطرطوسي، الخُلْقاني.
    - (٥) إبراهيم بن سعد هو موضع الالتقاء.

القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: دخل عليّ رسول الله رضي وأنا مستترة (١) بقرام فيه صورة، فتلون وجهه، ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: (إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، الذين يشبهون بخلق الله)(١).

 $^{(7)}$  عال: حدثنا داوود ابن مسلّم، قال: حدثنا داوود ابن منصور منصور من قال: حدثنا ابن شهاب، منصور من قال: حدثنا ابن شهاب، مثله منطه من  $^{(7)}$ ، و $^{(7)}$  حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا سليمان بن داوود الماشمی،  $[-]^{(\Lambda)}$ .

وحدثنا أحمد بن مسعود، حدثنا يونس(٩)، ح.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ التي بين يدي: (مستتر)، بدون تاء التانيث، وهو خطأ مخالف لقواعد اللغة في التذكير والتأنيث، والتصويب من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩١).

<sup>(</sup>٣) النسائي، أبو سليمان، الثغري.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن سعد هو موضع الالتقاء. ووقع في نسخة (م): (إبراهيم بن مسعود سعد)، لكن ضبب على (مسعود)، فأصاب.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩١).

<sup>(</sup>٦) حرف التحويل وقع في نسختي (ل)، (م) في الحديث التالي، وهو أولى.

<sup>(</sup>٧) حرف الواو ليس في نسختي ل،م؛ حيث ليس فيهما تحويل في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٨) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٩) ابن محمد بن مسلم، البغدادي، أبو محمد، المؤدب.

وحدثنا أبو أمية، حدثنا موسى بن داوود، قالوا: حدثنا إبراهيم ابن سعد<sup>(۱)</sup>، عن <sup>(۲)</sup> صالح بن كيسان<sup>(۳)</sup>، عن عبد الرحمن بن القاسم<sup>(٤)</sup>، عن أبيه، عن عائشة<sup>(٥)</sup>، قالت عائشة: فجعلنا الستر وسادتين / (ك٥/٤/ب)، كانتا في البيت<sup>(۱)</sup>.

ابن سعد، عن صالح بن كيسان، عن القاسم بن محمد (٧)، عن عائشة أن

<sup>(</sup>١) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري، أبو إسحاق، المدني، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): حدثنا.

<sup>(</sup>٣) المدني، أبو محمد، أو أبو الحارث.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن القاسم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) هكذا في كل النسخ التي عندي: (عن عائشة قالت عائشة)، والمقصود بالأولى والثانية هو: أم المؤمنين، رضي الله عنها، وقد رواه الإمام أحمد عن موسى بن داوود، به؟ على الجادة: (عن عائشة قالت: فجعلنا الستر...). المسند (١٦/٦).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٢).

<sup>(</sup>٧) ابن أبي بكر الصديق، المدني، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الرحمن، توفي (١٠٦)هـ، وقيل غير ذلك. أحد الفقهاء السبعة، وثقه النقاد وأثنوا عليه؛ بل فضله غير واحد على أهل زمانه، منهم: سفيان بن عيينة، وأيوب السختياني، ويحيى بن سعيد.

انظر: التأريخ الكبير (١٥٧/٧/ ترجمة ٧٠٥)، والجرح والتعديل (١١٨/٧/ ترجمة ٥٧٥)، وتقريب التهذيب (٦٧٥)، وتقريب التهذيب (٤٨١٩) ترجمة ٤٨١٩)، وتقريب التهذيب (٧٩٤/ ترجمة ٤٥٥٠).

النبي على قال: ﴿ ابسطوها ﴾ ] (١).

• • • • • • • • • أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا(٢) أخبره، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها أخبرته، أنها اشترت نُمْرُقَة(٣) فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله على

(۱) هذا الحديث زيادة من النسخ: ل، م، ه، وعليه في نسخة (ه) إشارة: (لا -إلى)، وفيها أيضاً: (حدثنا أحمد بن مسعود وأبو أمية، قالا: حدثنا موسى بن داوود) الخ، وفي نسختي (ل)، (م) وقع هذا الحديث قبل الحديث رقم (۹۱۹۸).

وهذا الحديث إسناده صحيح.

وقد رواه الإمام أحمد عن موسى بن داوود، به. ولفظه: (ابتسطوها). المسند (١١٦/٦). وله شاهد من حديث أبي هريرة، وفيه: أن جبريل قال للنبي ﷺ: (مُرْ بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين توطآن).

أخرجه أبو داوود في سننه -كتاب اللباس، باب في الصور (٣٨٨/٤/ حديث رقم ١٩٥٨)، من طريق أبي إسحاق الفزاري.

وأخرجه الترمذي في سننه -كتاب الأدب، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة أو كلب (١٠٠، ١٠٠/ حديث رقم ١٨٠٦) من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن يونس ابن أبي إسحاق، عن مجاهد، قال: حدثنا أبوهريرة.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

(٢) مالك هو موضع الالتقاء.

(٣) :نمرقة" أي وسادة وجمعها: نمارق. انظر: النهاية في غريب الحديث. مادة "نمرق" صـ٩٤٢.

الباب فلم يدخل، فعرفت (۱) في وجهه الكراهية، فقالت (۱): يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله على: «ما بال هذه النمرقة»؟ قالت: اشتريتها لتقعد عليها، وتوسد بها، فقال رسول الله على: «إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، ويقال رسول الله على: «إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم»، وقال: «إن البيت الذي فيه الصور (۱)، لا تدخله الملائكة».

۱ • ۹ ۲ • ۱ حدثنا عمار بن رجاء<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك بن أنس<sup>(۱)</sup>، بإسناده، مثله<sup>(۷)</sup>،

قال يونس: قال ابن وهب: قال مالك: لا بأس بالبساط والستر

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطت في نسخة (ل)، وفي صحيح مسلم على الشك، هكذا: (فَعَرَفْتُ أو فَعَرَفْتُ أو فَعَرَفَت)، والأولى بالسياق في نظري: فَعَرَفَتْ.

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): وقالت.

<sup>(</sup>٣) في نسختي (ل)، (م): صور.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٦).

<sup>(</sup>٥) أبو ياسر، التغلبي، الإستراباذي.

<sup>(</sup>٦) مالك بن أنس هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٦).

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ه) تحويل عقب هذا الحديث.

فيها تصاوير (۱).

۷۰۲ حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا مسلم (۲۰۲ وحدثني أبو المثنى (۱۰ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء (۵۰)، قالا: حدثنا جويرية (۲۰)، عن نافع (۷۰)، أن القاسم بن محمد أخبره، عن عائشة زوج النبي هي، أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله هي قام على الباب (۸) فلم يدخل، فعرفت عائشة في وجهه الكراهية؛ فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله، أتوب إلى الله التجلس أذنبت؟ فقال: (رما بال هذه النمرقة)، فقالت: اشتريتها لك لتجلس أذنبت؟ فقال: (رما بال هذه النمرقة)، فقالت: اشتريتها لك لتجلس

<sup>(</sup>١) وكذا نقل ابن عبد البر في التمهيد (٣٠١/١).

<sup>(</sup>٢) ابن إبراهيم، الأزدي، الفراهيدي، مولاهم، أبو عمرو، البصري.

<sup>(</sup>٣) حرف التحويل ساقط من نسخة (ه).

<sup>(</sup>٤) معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ، العنبري، أبو المثنى، البغدادي.

<sup>(</sup>٥) الضُّبَعي، أبو عبد الرحمن البصري، ابن أخى جويرية بن أسماء.

<sup>(</sup>٦) تصغير حارية، ابن أسماء بن عبيد، الضُّبعي، البصري، أبو المخارق، أو أبو أسماء.

<sup>(</sup>٧) نافع هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) في نسختي (ل)، (م): قام بالباب.

<sup>(</sup>٩) جملة (أتوب إلى الله) مكررة في الأصل ونسخة (ه)، لكن بينهما في نسخة (ه) ضبة، ولم تكرر في نسخة (ل)، وسقطت هي وما بعدها من نسخة (م) إلى قول: (فقالت: اشتريتها).

عليها وتوسدها، فقال: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن البيت الذي فيه [هذه](۱) الصور، لا تدخله الملائكة)(۱).  $e^{(7)}$  اللفظ لأبي(۱) المثنى.

ع • ٩ ٢ • ٤ حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخريني إسماعيل بن أمية (٩)، أن نافعاً (١٠) حدثه، أن

<sup>(</sup>١) من نسخة (هـ).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٦).

<sup>(</sup>٣) حرف الواو ساقط من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م): (لابن)، وكلاهما صحيح، فهو أبو المثنى وابن المثنى.

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م): (يحبي)، بدل (بحر بن نصر). ولم يتبين لي من هو يحبي هذا.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (م): (قال) ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٧) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٦).

<sup>(</sup>٩) ابن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، الأموي.

<sup>(</sup>١٠) نافع هو موضع الالتقاء.

القاسم بن محمد حدثه، عن عائشة قالت: حشوت للنبي الله وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين البابين (۱)، وجعل يتغير وجهه، فقالت (۲): ما بالها يا رسول الله؟ قال: (رما بال هذه الوسادة))؟ قلت: وسادة جعلتها لك تضطجع عليها. قال: (رأما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، وأن من صنع الصور يعذبون (۱) يوم القيامة، ويقال: أحيوا ما خلقتم))

• ٩ ٢ ٠ و (٥) حدثني ابن أبي الحارث (٢)، قال: حدثني إبراهيم ابن

<sup>(</sup>۱) في الأصل ونسخة (ه) وصحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۱/٦/ حديث رقم (۱) في الأصل ونسختي (ل)، (م)، وصحيح (۳۲۲۶): (الناس)، والذي أثبته من حاشية الأصل، ونسختي (ل)، (م)، وصحيح البخاري طبعة عبد الشكور فدا (رقم ۲۲۲۶)، وطبعة البغا (رقم ۲۰۰۲).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونسخة (ه): (فقال)، والتصويب من نسختي (ل)، (م)، وفي صحيح البخاري: (فقلت).

<sup>(</sup>٣) في نسختي (ل)، (م) وصحيح البخاري: يعذب.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٦) وليس فيه ذكر الوسادتين، ولفظه كلفظ الحديث السابق برقم (٩٢٠).

وهذا اللفظ جاء عند البخاري برقم (٣٢٢٤)، من طريق ابن جريج، به. انظر تخريج الحديث رقم (٩١٧٩).

<sup>(</sup>٥) حرف الواو ساقط من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن محمد بن يوسف بن أبي الحارث، أبو جعفر، البزاز، البغدادي.

محمد الشافعي، قال: حدثنا داوود بن عبد الرحمن (١)، عن ابن حريج، بإسناده (٢)، نحوه (٣).

۳۰۲۰ حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا سعيد بن عامر (ئ)، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان لنا ثوب فيه تصاوير، فجعلته بين يدي رسول الله وهو يصلي، فنهاني، أو قالت: كره ذاك، قالت (٥): فجعلته وسائد (١).

 $\mathbf{V} \cdot \mathbf{V} = -\mathbf{c}$  حدثنا يونس بن حبيب $\mathbf{V}$ ، قال: حدثنا أبو داوود

### فوائد الاستخراج:

-ذكر متن رواية سعيد بن عامر، ومسلم ساق إسنادها دون المتن.

انظر: كتاب الصيد، باب تحريم أكل الصيد من السباع - من مسند أبي عوانة، والأسامي والكنى (٧٨/٣/ ترجمة ١٠٦٦)، وتأريخ مولد العلماء ووفياتهم (٥٨٧/٢)، وتأريخ بغداد (٥/٧/١، ١٢٢/ ترجمة ٢٥٣٩).

<sup>(</sup>١) العطار، أبو سليمان، المكي.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: نافع، كما في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩١٧٩) ورقم (٩٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) سعيد بن عامر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م): قال.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٣/ الطريق الثاني).

<sup>(</sup>٧) ابن عبد القاهر، العجلى، مولاهم، أبو بشر، الأصبهاني.

<sup>(</sup>٨) هو: سليمان بن داوود بن الجارود، الطيالسي، البصري.

قال: حدثنا شعبة(١)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله على يصلى إلى ثوب ممدود إلى سَهْوَة (٢) لنا، فيه تصاویر ، فقال ((أخِّری عنی هذه(())، قالت عائشة: فجعلنه وسائد(()).

 ٨ • ٢ • ٩ - حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير (٥). قال: حدثنا شعبة (٦)، بإسناده: قالت: كان لى ثوب فيه تصاوير، فاتخذته [على] (٧) سهوة، فكان رسول الله ﷺ يصلى إليه (٨)، فقال: (رأخّريه(٩) عني))، قالت: فاتخذت منه وسادة (١٠٠).

<sup>(</sup>١) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) السهوة -بفتح المهملة، وسكون الهاء- هي: بيت صغير منحدر في الأرض قليلا، شبيه المُحْدَع والخزانة، يكون فيها المتاع.

وفيها أقوال أخرى تصل إلى سبعة أقوال، ذكرها الحافظ في الفتح، ثم رجح القول الذي ذكرته، وقبله رجحه الزمخشري، وقبلهما أبو عبيد.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/٥٠)، والفائق (٢١٢/٢)، والفتح (٣٨٧/١٠).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (م) تحرفت هذه الجملة إلى: «أخبرين عن هذا».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٣).

<sup>(</sup>٥) ابن حازم، الأزدي، أبو عبد الله، البصري.

<sup>(</sup>٦) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين زيادة من نسخة (هـ)، وعليها إشارة (لا- إلى)، ومكتوب في حاشيتها: (سقط).

<sup>(</sup>٨) في الأصل (إليها) والتصويب من النسخ: ل، م، ه، وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٩) في الأصل ونسخة (ه): (أخري)، والتصويب من نسختي (ل)، (م)، وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٣).

رواه ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم (١).

۹۲۰۹ حدثنا عمران بن بكار الحمصي (۲)، قال: حدثنا أبو المغيرة (۳)، عن الأوزاعي (٤)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم (٥)، عن أبيه، عن عائشة، أن النبى على قال: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، الذين

ووصله البخاري -أيضاً في صحيحه -كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير (١٠٠/ حديث رقم ٥٩٥٤) عن على بن المديني، عن سفيان، به.

(٢) أبو موسى، البراد، المؤذن.

(٣) عبد القدوس بن الحجاج، الخولاني، أبو المغيرة، الحمصي.

(٤) الأوزاعي -بفتح الألف، وسكون الواو، وفتح الزاي، وفي آخرها العين المهملةاختلف في هذه النسبة على أقوال: منها: أنما نسبة إلى قبيلة، قيل: حمير، وقيل:
همدان، وقيل: ذي الكلاع. ومنها أن الأوزاع بطون من العرب يجمعهم هذا الاسم،
فهم من قبائل شتى. ومنها: أن الأوزاع: قربة بدمشق.

واقتصر السمعاني على الأخير، ورد عليه ابن الأثير، ورجح الأول.

انظر: االطبقات الكبرى (٤٨٨/٧)، والأنساب (٢٧٧١)، واللباب (٩٢/١، ٩٢/١)، واللباب (٩٢/١، ٩٢/١)، وتقذيب الكمال (٣٩١٨، ٣١٣/ ترجمة ٣٩١٨).

(٥) عبد الرحمن بن القاسم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>۱) هذا التعليق وصله مسلم في صحيحه - كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. ... (١٦٦٨/٣/ حديث رقم ٩٢)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير ابن حرب- واللفظ لزهير- عن ابن عيينة، به.

يضاهون<sup>(۱)</sup> خلق الله<sub>))</sub><sup>(۲)</sup>.

• ٩ ٢ ٦ ٩ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو سلمة الخُزَاعِي (٣)، قال: حدثنا الليث (٤)، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة، أن رسول الله على قال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)) (٥) ( ك ٥ / ٥ / ب).

١١١ ٩ - حدثنا محمد بن تُوَاب (٢) الهبّاري (٧)، قال: حدثنا يونس

انظر: الأنساب (٣٥٨/٢)، واللباب (٤٣٩/١).

وهو منصور بن سلمة بن عبد العزيز، أبو سلمة، الخُزاعي، البغدادي.

(٤) الليث هو موضع الالتقاء.

(٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٦/ الطريق الثاني).

#### فوائد الاستخراج:

- ذكر متن رواية الليث، ومسلم ساق إسنادها دون المتن.

(٦) ثواب هو بفتح الثاء، والواو المخففة. الإكمال (٦١/١).

(٧) الهباري -بفتح الهاء والباء المشددة، وفي آخرها الراء- نسبة إلى (هبار)، وهو اسم حد عبد العزيز بن علي بن هبار. الأنساب (٦٢٦/٥).

<sup>(</sup>١) المضاهاة: المشابحة، وقد تهمز، وقرئ بحما. النهاية (١٠٦/٣) مادة: ضها).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٢).

<sup>(</sup>٣) الخزاعي- بضم الخاء المعجمة، وفتح الزاي، وبعد الألف عين مهملة- نسبة إلى (حزاعة) قبيلة كبيرة من الأزد.

ابن بُكير<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup>، عن نافع<sup>(۱)</sup>، بإسناده، مثله<sup>(۱)</sup>.

حدثنا ابن وهب<sup>(۱)</sup>، قال: أخبرنا أسامة بن زيد، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة —زوج النبي هـ أن النبي هـ قال: «إن أصحاب هـ أن النبي على قال: «إن أصحاب هـ أن النبي يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» (٧).

٣ ٢ ٢ ٩ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي(٨)، ح.

فوائد الاستخراج: - ذكر متن رواية ابن وهب، ومسلم ساق إسنادها دون المتن.

والهباري هو: محمد بن ثواب بن سعيد بن حضر، القرشي-كما سماه أبو عوانة في الحديث الآتي برقم (١٠٥٢)- وكنيته: أبو عبد الله.

<sup>(</sup>١) ابن واصل، الشيباني، أبو بكر، الكوفي.

<sup>(</sup>٢) ابن يسار، المطلبي مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي.

<sup>(</sup>٣) نافع هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٢).

<sup>(</sup>٥) ابن عيسى بن وردان، العسقلاني، البلخي، أبو يحيى، توفي (٢٦٨)ه.

<sup>(</sup>٦) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٦) الطريق الثاني).

<sup>(</sup>٨) أبو سلمة الخزاعي هو موضع الالتقاء في هذا الطريق.

وحدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا أبو عتاب (۱)، قالا: حدثنا عبد الله ابن عبد العزيز بن عبد الله بن أحي الماحشون (۲)، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة، قالت: دخل النبي على بيتي، فإذا ستر [منصوب] (۲) فيه صورة (۱)، قالت: فعرفت في وجهه الغضب ثم جاء حتى هتكه، قالت: فجعلته مرفقتين، قالت: فكان يرتفق بهما في البيت (۱۰). وراه عبد الوارث (۲)، عن أيوب (۷)، عن القاسم (۸).

### فوائد الاستخراج:

-ذكر متن رواية عبد العزيز بن أخي الماجشون، ومسلم ساق إسنادها، ونبه على أن فيها زيادة: (قالت: فجعلته...).

(٦) ابن سعيد بن ذكوان، العنبري مولاهم، أبو عبيدة، البصري.

(٧) ابن أبي تميمة - واسمه: كيسان- السختياني، أبو بكر، البصري.

(٨) هكذا في كل النسخ التي عندي: أيوب عن القاسم.

ولم أقف على من وصله على هذا الوجه، ولم أحده في تحفة الأشراف، ولا في

<sup>(</sup>١) بمهملة، ومثناة، ثم موحدة، هو: سهل بن حماد، الدلال، البصري.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بن عبد الله بن أخي الماجشون، هـ و موضع الالتقاء. وبيان لقب (٢) عبد الماجشون) سيأتي عند الحديث رقم (١٠٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) كلمة (فيه صورة) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم (٩٦) الطريق الثاني).

ورواه مسلم (۱)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان (۲)، عن عبد الرحمن بن القاسم.

**١٤ ٢ ٩ ٩ -** حدثنا عمران بن بكار، ومحمد بن عوف (٢) الحمصيان، قالا: حدثنا أبو المغيرة، ح (٤).

وأخبرني العباس بن الوليد<sup>(٥)</sup>، قال: أخبرني أبي<sup>(١)</sup>، قالا<sup>(٧)</sup>: حدثنا الأوزاعي، ح.

جامع المسانيد، وقد روى مسلم هذا الحديث عن عبد الوارث بن عبد الصمد، عن أبيه، عن حده: عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن القاسم فزاد فيه (نافعا). انظر: صحيح مسلم - كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان... (١٦٦٩/٣/ حديث رقم ٩٦/ الطريق الثاني).

<sup>(</sup>۱) في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. ... (١٦٦٩/٣/ حديث رقم ٩٤).

<sup>(</sup>٢) الثوري، كما في تحفة الأشراف (٢٦٦/١٢/ حديث رقم ١٧٤٨١)، وستأتي ترجمته برقم (٩٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) ابن سفيان، الطائي، أبو جعفر، الحمصي.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٥) ابن مَزْيَد -العُذْرِي- أبو الفضل، البيروتي.

<sup>(</sup>٦) هو الوليد بن مزيد، العذري.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (م): (قال).

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا بشر بن بكر (۱)، عن (۱) الأوزاعي، قال: حدثني ابن شهاب (۳)، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: دخل علي النبي الله وأنا مستترة بقرام فيه صورة، فهتكه ثم قال (۱): (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، الذين يشبهون بخلق الله (۵).

• **٩٢١٥** حدثنا محمد بن حالد بن خَلِي، ومحمد بن عوف، قالا: حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزهري<sup>(٢)</sup>، بإسناده، مثله<sup>(٧)</sup>.

الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزاق (^)، قال: أخبرنا عبد الرزاق (^)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدثنا القاسم بن محمد، أن عائشة أخبرته، أن رسول الله وحل عليها، وهي مستترة بِقِرَام فيه صورة تماثيل، فتلون وجهه، ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده، ثم قال: (إن أشد الناس

<sup>(</sup>١) التنيسي، أبو عبد الله، البجلي، دمشقى الأصل.

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): حدثنا.

<sup>(</sup>٣) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (م): (قالت)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩١).

<sup>(</sup>٦) الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩١).

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

عذابا يوم القيامة، الذين يشبهون بخلق اللهي(١).

# فوائد الاستخراج:

-ذكر متن رواية عبد الرزاق، ومسلم ساق إسنادها، وذكر أنها بلفظ: «إن أشد الناس» وليس فيها حرف (من).

(٢) هو: محمد بن إسماعيل بن سالم، البغدادي أبو جعفر، نزيل مكة.

- (٣) ابن مسلم بن عبد الله، الصفار، أبو عثمان، البصري.
  - (٤) ابن دينار، البصري، أبو سلمة.
  - (٥) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.
- (٦) قال النووي: وأما الدرنوك فبضم الدال وفتحها، حكاهما القاضي وآخرون، والمشهور ضمها، والنون مضمومة لاغير، ويقال فيه: درموك: وهو ستر له حمل. وجمعه درانك. شرح النووي لصحيح مسلم (٣١٣/١٤).

وانظر: المجموع المغيث (٢٥٢/١، ٦٥٣)، والفائق (٢٣/١)، والنهاية (٢/١١).

(٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٠).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم (٩١/ الطريق الثالث).

حدثنا عمر بن علي (١)، عن هشام بن عروة (٣)، عن أبي بكر (١)، قال: حدثنا عمر بن علي (١)، عن هشام بن عروة (٣)، عن أبيه، عن عائشة، أن عائشة (١) قالت: قدم رسول الله الله عليه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرنى فنزعته (٥) (١).

۹۲۱۹ حدثنا علي بن حرب (۱)، قال: حدثنا أبو معاوية (۱)، عن هشام بن عروة (۹)، عن أبيه، عن عائشة، قالت: خرج النبي المخيل خوجة، فلما قدم من خرجته سترت على بأبى قِرَامَ ستر، فيه الخيل ذوات

<sup>(</sup>١) ابن على بن عطاء بن مُقدِّم، المقدمي، أبو عبد الله، الثقفي، مولاهم، البصري.

<sup>(</sup>٢) ابن عطاء بن مُقَدِّم، المقدمي، أبو حفص، البصري، عم محمد بن أبي بكر المقدمي.

<sup>(</sup>٣) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل ونسخة (ه): (عن عائشة أن عائشة) مكرر، ولم يتكرر في نسختي (ك)، (م)، وصحيح مسلم. وقد تقدم نظير هذا التكرار، انظر الحديث رقم (٩١٩٨).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث تكرر في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٠).

<sup>(</sup>٧) ابن محمد بن حرب، الطائي، أبو الحسن، الموصلي.

<sup>(</sup>٨) محمد بن خازم - بمعجمتين - أبو معاوية، الضرير، الكوفي.

<sup>(</sup>٩) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

الأجنحة، فلما رآه قال: ((انزعيه))(١).

• ۲۲۰ حدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أحبرنا أسامة بن زيد (٢)، ح.

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى (٣)، عن أسامة ابن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أمه أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر (٤)، عن عائشة (٥)، أنها قالت: قدم النبي هي من سفر (١)، فاشتريت نمطاً فيه صورة، فسترت على سهوة (٧) بيتي، فدخل النبي فلأيت الكراهية في وجهه، ثم جبذه فقال: «أتسترين (٨) الجدار»!

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٠).

<sup>(</sup>٢) الليثي مولاهم، أبو زيد، المدني.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي المختار -باذام- العبسي مولاهم، أبو محمد، الكوفي.

 <sup>(</sup>٤) ذكرها ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول.
 انظر: الثقات (٢٣/٤) وتقريب التهذيب (١٣٤٣/ ترجمة ٨٦٢٨).

<sup>(</sup>٥) عائشة -رضي الله عنها- هي موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (م): سفرة.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (م): (سهو) بدون التاء، والجملة في كل النسخ هكذا: (فسترت على سهوة بيتي)، على تقدير محذوف، هو: (به)، لأن تقدير الجملة العطف على الجملة السابقة، وليست الفاء استئنافية.

<sup>(</sup>A) في الأصل: (أتستري)، والتصويب من نسختي (ل) و (م).

فأخذت النمط فقطعته، فجعلته وسادتين، أو وسادة، فرأيت النبي على متكئاً عليهما (١). لفظ بحر.

حدثنا يزيد بن زريع، قال: أخبرني داوود بن أبي هند (۱)، قال: حدثنا عزيد بن زريع، قال: أخبرني داوود بن أبي هند (۱)، قال: حدثنا عزرة (۱)، عن (۱) حميد بن عبد الرحمن الحِمْيَرِي، عن سعد بن هشام، عن عائشة، قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طير، مستقبلا باب البيت إذا دخل الداخل، فقال رسول الله ﷺ: يا عائشة حوليه؛ فإنى كلما دخلت

واسمه: محمد بن الفضل، السدوسي، أبو النعمان البصري.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩١٧٩)، وقد أخرجه مسلم من طرق كثيرة، منها الطريق رقم (٨٧)، ورقم (٩٦) الطريق الثاني) وقد تضمنتا معنى هذا الحديث.

<sup>(</sup>۲) عارم -بالعين المهملة- والراء المكسورة بعد الألف، ثم ميم- لقب، ومعناه: الشَّدَّة والحَدَّة. انظر: الإكمال (۲/۲)، وتوضيح المشتبه (۲/۵۲)، ونزهة الألباب (۹/۲ رقام ۱۸۷۷)، ومعجم مقايس اللغة (۱۸۲۶ مادة: عرم)، ولسان العرب (۲۹۲/۶) مادة: عرم).

<sup>(</sup>٣) داوود بن أبي هند هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) عزرة هو بفتح العين، وسكون الزاي، وفتح الراء، وهو: ابن عبد الرحمن بن زرارة، الخزاعي. انظر: الإكمال (٢٠/٦)، وتهذيب الكمال (١/٢٠) ترجمة ٣٩٢٠).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (م): (بن) وهو خطأ.

فرأيته ذكرت الدنيا، قالت: وكانت<sup>(۱)</sup> لنا قطيفة لها عَلَم<sup>(۱)</sup>، تقول<sup>(۱)</sup> حرير، فكان يلبسها<sup>(۱)</sup>، فلم يأمر<sup>(۵)</sup> بقطعه<sup>(۱)</sup>.

وأما نسختا ل، م، فليس فيهما نقط.

وفي صحيح مسلم: (نقول علمها حرير)، بالنون.

- (٤) في نسختي (ل)، (م): (فكنا نلبسها).
  - (٥) في نسختي (ل)، (م): (فلم يأمرنا).
- (٦) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩١٧٩)، وهذا الطریق عند مسلم برقم (۸۸)، و(٨٩).

### فوائد الاستخراج:

-تقييد المهمل، وهو داوود بأنه ابن أبي هند.

-متابعة يزيد بن زريع لعبد الأعلى -عند مسلم- على لفظ: (فلم يأمرنا بقطعه).

<sup>(</sup>١) في نسخة (م): كان.

<sup>(</sup>٢) العَلَمُ: رسم الثوب. وعَلَمُهُ: رَقْمُه في أطرافه. لسان العرب (٢٠٨٥/٤/ مادة: علم).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ونسخة (ه)، بالمثناة الفوقية، وكذلك في سنن الترمذي - كتاب صفة القيامة، باب (٣٣) (٥٥٥/٤) حديث رقم ٢٤٦٨) من طريق أبي معاوية عن داوود بن أبي هند، به.

# بيان التشديد في التصاوير، وعقوبة المصورين

-9777 حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ماد بن زید،  $[-]^{(1)}$ .

وحدثنا / (ك٥٥/٦/ب) جعفر بن محمد بن فرقد الرَّقِّي (٢)، قال: حدثنا سيدَان (٣) بن مُضَارِب، قال: حدثنا حماد بن زيد (٤)، عن أيوب، عن نافع،

وهو جعفر بن محمد بن الحجاج بن فرقد، الرقي، أبو الحسن، القطان.

(٣) سيدان: هو بكسر السين المهملة، وسكون المثناة التحتية. الإكمال (٢٧٦/٤)، والتوضيح (١٨٦/٥).

وهو سيدان بن مضارب، الباهلي، أبو محمد، البصري، توفي (٢٢٤)ه.

قال أبو حاتم: والذهبي في الميزان، وابن حجر: صدوق. وزاد أبو حاتم: شيخ. وقال الدارقطني: ليس به بأس.

وقال الذهبي في الكاشف: ثقة.

انظر: الجرح والتعديل (٢/٧٤٪ ترجمة ١٤٢٩)، والميزان (٢/٤٥٪ ترجمة ٣٦٣)، والكاشف (٢/٢٦٪ ترجمة ٢٢٤٢)، وتمذيب التهذيب (٢/٨٥٪ ترجمة ٥١٥)، وتقريب التهذيب (٤٢٨٪ ترجمة ٢٧٣٦).

(٤) حماد بن زيد هو موضع الالتقاء، في الطريقين.

<sup>(</sup>١) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) الرقي -بفتح الراء، ثم القاف المشددة- نسبة إلى (الرقة)، بلدة على طرف الفرات، مشهورة من الجزيرة. الأنساب (٨٤/٣).

عن ابن عمر أن رسول الله على قال: ﴿إِن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم››(١).

 $^{(7)}$  قال: حدثنا مُعَلَّي ابن علي الوَرَّاق $^{(7)}$ ، قال: حدثنا مُعَلَّي ابن أسد $^{(7)}$ ، قال: حدثنا وُهَيْب بن خالد $^{(1)}$ ، عن أيوب $^{(0)}$ ، **بإسناده**، مثله $^{(7)}$ .

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٧٥٨/١٣) حديث رقم ٧٥٥٨).

## فوائد الاستخراج:

- تقييد المهمل، وهو حماد، بأنه ابن زيد.
- ذكر متن رواية حماد بن زيد، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية عبيد الله، عن نافع.
- (٢) الوراق -بفتح الواو، وتشديد الراء- وفي آخرها قاف- اسم لمن يكتب المصاحف، وكتب الحديث وغيرها، ولمن يبيع الورق، الأنساب (٥٨٤/٥).

وهو: محمد بن علي بن عبد الله بن مهران، البغدادي، و (حمدان) لقبه، توفي (۲۷۲)ه.

- (٣) العَمِّي -بفتح المهملة وتشديد الميم- أبو الهيثم، البصري.
  - (٤) ابن عجلان، الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري.
    - (٥) أيوب -وهو ابن كيسان- وهو موضع الالتقاء.
      - (٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٢٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. ... (۱ ۲۷۰/۳/ حديث رقم ۹۷/ الطريق الثاني).

عن معمر (۱)، عن معمر الدبري، عن عبد الرزاق (۱)، عن معمر (۲)، عن أيوب (۳)، عن ابن عمر، أن النبي الله قال: (إن المصورين يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم))

و ٩٢٢٥ حدثنا موسى بن إسحاق القَـوَّاس (٥)، قـال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن غمر، أن رسول الله على قال: «الذين يصنعون الصور معذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» (٧).

٩٢٢٦ حدثنا أبو أمية، وإدريس بن بكر (^)، قالا: حدثنا أبو بكر

# فوائد الاستخراج.

ذكر أبي عوانة لمتن رواية أيوب، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية عبيد الله، عن نافع.

<sup>(</sup>١) ابن همام بن نافع، الحميري مولاهم، أبو بكر، الصنعاني.

<sup>(</sup>٢) ابن راشد، الأزدي مولاهم، أبو عروة، البصري، نزيل اليمن.

<sup>(</sup>٣) أيوب -وهو كيسان- وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) القواس -بفتح القاف، وتشديد الواو، وفي آخرها السين المهملة- نسبة إلى عمل القسي، وبيعها. الأنساب (٥٧/٤).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن نمير الهمداني هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٢٢), وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٧).

<sup>(</sup>٨) لم أقف على ترجمته.

ابن أبي شيبة (۱)، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على قال: «يعذب المصورون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم»(۱).

<sup>(</sup>١) أبو بكر بن أبي شيبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٢٢), وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٧).

<sup>(</sup>٣) السابري -بفتح السين المهملة، وبعدها ألف، ثم موحدة، بعدها راء- نسبة إلى نوع من الثياب، يقال لها: السابرية. الأنساب ( ١٩٤/٠).

<sup>(</sup>٤) بضاد معجمة، ابن المُورِّع- بضم الميم- وفتح الواو، وتشديد الراء المكسورة، بعدها مهملة -أبو المؤرِّع، الكوفي.

<sup>(</sup>٥) الأعمش -سليمان بن مهران- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) ابن صبيح -بالتصغير- الهمداني، أبو الضحى، الكوفي.

<sup>(</sup>٧) ابن الأجدع بن مالك الهمداني، أبو عائشة، الكوفي.

<sup>(</sup>٨) ابن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (م): (أشر).

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (م) زيادة: (يوم القيامة) وعليها إشارة (لا- إلى).

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان... (۱۲۰/۳) حديث ۹۸). وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب اللباس، باب

وكيع (۱)، قال: حدثنا عمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق (۱)، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل (۲)، قال: حدثنا جرير (۳)، وأبو معاوية (٤)، و وكيع (٥)، عن الأعمش، عن أبي الضحى (١)، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله الله الله الله النار عذابا يوم القيامة، المصورون) (۷).

٩٢٢٩ حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية (١٩)، ووكيع (٩)، عن

#### فوائد الاستخراج:

-تسمية مسلم بن صبيح، ومسلم ذكره بكنيته: (أبو الضحى).

- (٣) جرير بن عبد الحميد بن قُرْط هو موضع الالتقاء.
  - (٤) أبو معاوية هو موضع الالتقاء أيضا.
    - (٥) وكيع هو موضع الالتقاء أيضا.
- (٦) هو مسلم بن صبيح -بالتصغير- أبو الضحي، الكوفي.
- (۷) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (۹۲۲۷)، وطریق حریر، ووکیع، عند مسلم برقم (۹۸)، وطریق أبی معاویة برقم (۹۸/ الطریق الثانی).
  - (٨) أبو معاوية هو موضع الالتقاء.
  - (٩) وكيع هو موضع الالتقاء أيضاً.

عذاب المصورين يوم القيامة (٣٨٢/١٠/ حديث ٥٩٥).

<sup>(</sup>١) الدقاق - بفتح الدال المهملة، وألف بين قافين الأولى مشددة - نسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه، الأنساب (٤٨٥/٢).

<sup>(</sup>٢) الطَّالْقاني، بفتح الطاء وسكون اللام وفتح القاف، أبو يعقوب، نزيل بغداد، يعرف باليتيم.

الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله على الله عن أشد الناس عذابا المصورون، (١)(٢). و(٣) لم يقل وكيع: «من».

• ٩ ٢ ٣ - حدثنا الصغاني، وابن الجنيد، قالا: حدثنا الحُمَيْدِي (ئ)، قال: حدثنا سفيان (٥)، قال: حدثنا الأعمش، عن مسلم بن صبيح، قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير (٢) (ك٥/٧/١) فرأى مسروق في صُفَّتِه (٧) تماثيل، فقال: سمعت عبد الله يقول العلم عن النبي الله يقول العلم عن النبي الشاك من أبي عوانة (١) يقول: (رإن أشد الناس عذابا يوم القيامة،

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ -التي عندي- وصحيح مسلم- من طريق أبي معاوية عن الأعمش-: «المصورون». وفي حاشية الأصل: (صوابه: المصورين).

وذكر ابن حجر: أن نسخ صحيح مسلم اختلفت، ففي بعضها: (المصورين) وهي للأكثر، وفي بعضها: (المصورون)، ثم قال: وهي لأحمد -أيضاً- عن أبي معاوية أيضا، ووجهت بأن (من) زائدة، واسم (إن): (أشد). الفتح (٣٨٣/١٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٢٧)، وطريق أبي معاوية عند مسلم برقم (٩٨/ الطريق الثاني)، وطريق وكيع برقم (٩٨).

<sup>(</sup>٣) حرف الواو ساقط من نسحتي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن الزبير بن عيسى، القرشى، الأسدي، أبو بكر، المكى.

<sup>(</sup>٥) سفيان -ابن عيينة، كما في الحديث الآتي برقم (٩٢٣٢) هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) مولى عمر بن الخطاب وخازنه، نزل الكوفة. الطبقات الكبرى (٦/٥١).

<sup>(</sup>٧) الصُّفَّةُ من البنيان: شِبْه البَهْو الواسع الطويل السّمك. لسان العرب (٢٤٦٣/٤).

<sup>(</sup>٨) جملة: (لعله عن النبي ﷺ، الشك من أبي عوانة) ليست في نسختي (ل)، (م)، والذي

 $(1)^{(1)}(1)$ المصورون

وقد الرقي، قال: حدثنا عبيد بن جَنَّاد ( $^{(7)}$ )، قال: حدثنا عبيد بن جَنَّاد قال: حدثنا سليمان بن حيان  $^{(3)}$ ، قال: حدثنا الأعمش، عن مسلم مسروق، قال  $^{(7)}$ : سمعت مسروق، قال  $^{(7)}$ : كنت معه في كنيسة فيها صورة مريم، قال  $^{(7)}$ : سمعت

فيهما هو: (إن النبي ﷺ قال).

(١) في حاشية الأصل: (صوابه المصورين). وهذا خطأ, وما في صلب الأصل هو الصواب.

(٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٢٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٨/ الطريق الشاني). وفي نسختي (ل)، (م) وقع الحديث الآتي برقم (٩٢٣٢) عقب هذا الحديث.

فوائد الاستخراج: -ذكر أبي عوانة لمتن رواية سفيان، بينما أحال بها مسلم على رواية وكيع الماضية.

-ذِكْر مسلم بن صبيح باسمه، ومسلمٌ ذكره بكنيته: (أبو الضحي).

(٣) جناد هو بالجيم، والنون المشددة، وآخره دال مهملة. الإكمال (٤٤/٢)، وتكملة الإكمال لابن نقطة (١٠/٢).

وعبيد بن جناد مولى بني جعفر بن كلاب، حلبي، توفي (٣٣١) ه.

- (٤) الأزدي، أبو خالد، الأحمر، الكوفي.
- (٥) مسلم -بن صبيح- هو موضع الالتقاء.
- (٦) القائل هو مسلم بن صبيح، والضمير في كلمة (معه) يعود على مسروق، كما هو صريح رواية صحيح مسلم.
  - (٧) في نسختي (ل)، (م): فقال.

عبد الله يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «من صور التماثيل فهو في النار»(۱).

٩٢٣٢ حدثنا جعفر بن الهذيل القَنَّاد (٢)، قال: حدثنا سعيد ابن عمرو الأشعثي (٣)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (٤)، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله الناس عذابا يوم القيامة، رجل قتل نبياً، أو قتله نبي أو مصور) (٥).

وهو جعفر بن محمد بن الهذيل، الكوفي، أبو عبد الله، ابن بنت حماد ابن سلمة.

وثقه النسائي، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: تصذیب الکمال (۱۰۷/۱۰۱/ ترجمه ۹۵۳)، وتقریب التهدیب (۲۰۱/ ترجمه ۹۵۳).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (۹۲۲۷)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (۹۸/ الطريق الثالث).

<sup>(</sup>٢) القناد -بفتح القاف، والنون المشددة، وفي آخرها دال مهملة- نسبة إلى بيع القَنْد، وهو الشُّكِّر. الأنساب (٤٥٤/٤)، واللباب (٥٦/٣).

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى (الأشعث) -بفتح الألف، وسكون الشين المعجمة، وفتح العين المهملة، وفي آخرها الثاء المثلثة- وهو الجد الأعلى له سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق ابن محمد بن الأشعث). الأنساب (١٦٥/١، ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٢٧) وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٨/ الطريق الثاني).

٩٢٣٣ حدثنا عيسى بن أبي حرب الصَّفَّار (١)، قال: حدثنا يحيى

# فوائد الاستخراج:

-تقييد المهمل، وهو سفيان، بأنه ابن عيينة.

-ذكر متن رواية سفيان ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية وكيع، ولفظها: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، المصورون». قال: وحديث سفيان كحديث وكيع.

-زيادة: «رجل قتل نبيا، أو قتله نبي».

وهذه الزيادة إسنادها صحيح.

وقد جاءت من وجه آخر عن ابن مسعود، فقد أخرجها أحمد، والبزار، والطحاوي، كلهم من طريق أبان بن زيد، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عنه. وهذا إسناد حسن. انظر: مسند الإمام أحمد (٢٧/١)، وكشف الأستار (٢٣٨/٢ حديث رقم ٢٠١)، وشرح مشكل الآثار (١/١١/حديث رقم ٢)، وعندهم زيادة: «وإمام ضلالة».

(١) الصفار -بفتح الصاد المهملة، وتشديد الفاء، وفي آخرها الراء المهملة- نسبة إلى بيع الأواني الصفرية. الأنساب (٣/٣٥).

وهو عيسى بن موسى بن أبي حرب الصفار، أبو يحيى، البصري، توفي (٢٦٧) ه.

وثقه الخطيب، والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الثقات (۸/۹۰)، وتأريخ بغداد (۱۱/۱۱، ۱۹۹/ ترجمة ۵۸۹۳)، وتأريخ الظر: الثقات (۲۹/۸۷)، وتأريخ الإسلام (حوادث ۲۶۱/۳۷/ص ۱۶۸/ ترجمة ۱۱۸).

ابن أبي بكر<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا شعبة<sup>(۱)</sup>، عن حصين<sup>(۱)</sup>، والأعمش<sup>(۱)</sup>، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله، أن النبي قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة، المصورون»<sup>(۱)</sup>.

[لِحُصَيْنِ غريب شعبة عنه](١).

رواه [أحمد، و] (۱) مسلم، عن نصر بن علي، عن (۸) عبد العزيز ابن عبد الصمد، عن (۹) منصور، عن مسلم بن صبيح، قال: كنت مع مسروق

ولم أقف على من أخرجه من طريق شعبة، عن حصين. وأخرجه أبو عوانة انظر الحديث التالي برقم (٩٢٣٤) والنسائي في سننه -كتاب الزينة، باب ذكر أشد الناس عذابا (٨٦٦/ حديث رقم ٣٦٤) من طريق إسماعيل بن زكريا، عن حصين، به.

<sup>(</sup>۱) في الأصل ونسخة (ه): (بكر، والتصويب من حاشية الأصل ونسختي (ل)، (م)، ويحيى بن أبي بكير - اسم أبيه: نشر، ويقال: بشر، ويقال: بشير -العبدي، القيسي، أبو زكريا، الكرماني.

<sup>(</sup>٢) ابن الحجاج بن الورد، العتكى مولاهم، أبو بسطام، الواسطى.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الرحمن، السلمي، أبو الهذيل، الكوفي.

<sup>(</sup>٤) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) زيادة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٧) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٨) في نسختي (ل)، (م)، وصحيح مسلم: حدثنا.

<sup>(</sup>٩) في نسختي (ل)، (م)، وصحيح مسلم: حدثنا.

في بيت فيه تماثيل مريم، فقال مسروق: هذا تماثيل كسرى، فقلت: لا، هذا تماثيل مريم، [فقال مسروق: إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله على: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون»](().

**٩٢٣٤** حدثنا أبو إبراهيم الزهري، وعباس الدوري، قالا: حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر (٢)، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا (٢)، عن حصين، عن مسلم [بن صبيح] (٤)، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله على: «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» (٥) (١).

وثقه الأئمة، منهم: ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من نسختي (ل)، (م)، وأما نسخة (ه) فزادت عن الأصل بعبارة: (وذكر الحديث).

ورواية مسلم في صحيحه برقم (٩٨/ الطريق الثالث) من كتاب اللباس. ورواية أحمد في مسنده (٣٧٥/١) عن عبد العزيز بن عبد الصمد، به.

<sup>(</sup>٢) البزّاز، الدولابي، البغدادي، توفي (٢٢٧)ه.

انظر: الجرح والتعديل (٢٨٩/٧/ ترجمة ١٥٦٩)، وتأريخ بغداد (٥/٥٦، ٣٦٧/ ترجمة ٢٨٩٢).

<sup>(</sup>٣) ابن مرة، الخُلْقاني، أبو زياد، الكوفي.

<sup>(</sup>٤) مسلم بن صبيح هو موضع الالتقاء، وما بين المعقوفتين من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) هكذا في كل النسخ التي عندي، وكذلك في صحيح مسلم، وفي حاشية الأصل: (صوابه: المصورين) وتقدم التعليق على مثل هذا الحديث رقم (٩٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٢٧).

[روى مسلم، عن نصر بن علي، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا يحيى ابن أبي إسحاق، عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور. وذكر الحديث](١).

و ۲۳۰ و حدثنا الصغاني، قال: حدثنا قبيصة (٢)، قال: حدثنا سفيان (٦)، عن عَوْف (٤)، عن سعيد بن أبي الحسن (٥)، قال: كنت جالساً

قال شعبة، وابن عيينة، وأبو عاصم النبيل، ويحيى بن معين، وغير واحد من العلماء: سفيان أمير المؤمنين في الحديث.

وقال الخطيب: كان إماماً من أئمة المسلمين، وعلماً من أعلام الدين، مجمعا على إمامته، بحيث يستغنى عن تزكيته، مع الإتقان، والحفظ، والمعرفة، والضبط، والورع، والزهد.

انظر: تهذیب الکمال (۱۱/۱۱/ ترجمة ۲٤۰۷)، وتأریخ بغداد (۱۵۲/۹/ ترجمة ۲٤۰۷)، وتأریخ بغداد (۱۵۲/۹/ ترجمة ۲۷۶۳).

<sup>(</sup>٢) ابن عقبة بن محمد، السُّوائي -بضم المهملة، وتخفيف الواو، والمد- أبو عامر، الكوفي.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد بن مسروق، الثوري، أبو عبد الله، الكوفي، توفي (١٦١) هـ.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي جميلة، العبدي، المعروف به (الأعرابي)، أبو سهل، البصري.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن أبي الحسن هو موضع الالتقاء.

عند ابن عباس، فجاءه رجل<sup>(۱)</sup> فقال: إنما أعيش من صنعة يدي، وإني رجل مصوّر، فقال: إني لم أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله رجل سمعته يقول: «من صَوّر صُورة كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيه (۱) الروح، ولن ينفخ فيه (۱) الروح أبداً». قال: وأرعد (۱) الرجل / (ك٥/٧/ب) واصفار وجهه، فقال ابن عباس: إن كنت لابد صانعاً فعليك بهذا الشجر، وكل مَن (۵) ليس فيه الروح (۱).

٩٢٣٦ أظنه قُرئ على محمد بن إشكيب أبو جعفر(٧)، قال:

<sup>(</sup>١) لم أقف على من بينه، وسيأتي في الحديث رقم (٩٢٣٩): أنه من أهل العراق.

<sup>(</sup>٢) الأولى أن يؤنث الضمير، كما في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) الأولى أن يؤنث الضمير، كما في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م): فأرعد.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): (ما)، وسقطت من نسخة (م).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان... (٣/ ١٦٧١، ١٦٧١/ حديث رقم ٩٩).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح (٢٠٤٢) حديث رقم ٢٢٢٥)، وطرفاه في: (٧٠٤٦، ٢٠٤٥).

<sup>(</sup>٧) في نسختي (ل)، (م): حدثنا أظنه محمد بن إشكيب.

وفي نسخة (ه): محمد بن أبي شكيب، وفي حاشيتها: (قرئ عليه أظنه محمد). و(أبو جعفر) مرفوع في الأصل ونسخة ه، مع أن فعل (قرئ) مبني للمجهول،

حدثنا قُرَاد (۱) أبو نوح، قال: حدثنا شعبة، عن عوف، عن سعيد ابن أبي الحسن (۲) قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني أصور، فقال ابن عباس: إن رسول الله على قال: «إن الله يعذب المصوّرين بما صوّروا»، قال: فذهب الرجل، وذكر أن له عيالا، قال: فقال [له] (۳) ابن عباس: صَوّر، ولا تصور شيئاً فيه الروح (٤) (٥).

ومحمد بن إشكيب هو محمد بن الحسين بن إبراهيم، العامري، أبو جعفر ابن إشكاب -بكسر الهمز، وسكون المعجمة، وآخره موحدة - البغدادي، توفي إشكاب. لأن أباه يلقب إشكابا.

واسمه: عبد الرحمن بن غَرُوان، الخزاعي، ويقال: الضبي، أبو نوح، المعروف بقراد سكن بغداد.

يؤكد ذلك أنه على أوله ضمة في النسخة الأصل، فيكون (أبو جعفر) حبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هو. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قراد -بضم القاف، بعدها راء مخففة، وآخره دال- لقب. الإكمال (۱۰٤/۷) در ۱۰٤/۰، وتريب التهذيب (۱۹۵/ ترجمة ۲۰۰۳)، ونزهة الألباب (۲۸۸/ رقم: ۲۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) سعيد بن أبي الحسن هو موضع الالتقاء. ووقع في نسخة (م): (سعيد بن أبي الجنيد)، لكنه ضبب على (الجنيد)، وكتب بعدها: (الحسن).

<sup>(</sup>٣) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م): (روح).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٣٥).

قال أبو عوانة: في كتابي مكتوب عنه: أظنه قراءة عليه.

٩٢٣٧ حدثنا على بن إشكاب(١)، قال: حدثنا إسحاق الأزرق(٢)، عن عوف<sup>(٣)</sup>، مثله<sup>(٤)</sup>.

٩٢٣٨ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٥)، قال: حدثنا على بن مُسْهر، عن ابن أبي عروبة (١)، عن النضر بن أنس، قال: كنت جالساً عند ابن عباس، فجعل يفتى، ولا يقول: قال رسول الله ﷺ، حتى سأله رجل فقال: إنى أصوّر هذه الصور؟ فقال له ابن عباس: ادنه، فدنا الرجل، فقال له ابن عباس: سمعت رسول الله على يقول: «من صَوّر صورة في الدنيا، كُلّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ<sub>))</sub>(<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) هـو على بن الحسين بن إبراهيم، العامري، أبو الحسن ابن إشكاب، أخو محمد بن إشكاب -شيخ أبي عوانة في الحديث السابق- توفي (٢٦١)هـ، وكانت وفاته بعد وفاة أخيه بعشرة أشهر.

<sup>(</sup>٢) هو إسحاق بن يوسف بن مرداس، المخزومي، أبو محمد، الواسطى، المعروف بالأزرق.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو سعيد بن أبي الحسن، شيخ عوف في الإسناد السابق.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) أبو بكر بن أبي شيبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) هو سعيد بن أبي عروبة.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٣٥)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٠٠).

لم يخرجه مسلم (٧).

<sup>(</sup>۱) الطيالسي - بفتح الطاء المهملة، والمثناة التحتية، وسكون الألف، وكسر اللام، وآخرها سين مهملة - نسبة إلى (الطيالسة) التي تكون فوق العمامة. الأنساب (٩١/٤). وهو جعفر بن محمد بن أبي عثمان، الطيالسي، أبو الفضل، البغدادي.

<sup>(</sup>٢) ابن القعقاع، التميمي، الدارمي مولاهم، أبو محمد، البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن عبيد بن سليمان، الهجيمي، أبو عثمان، البصري.

<sup>(</sup>٤) قتادة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل)، م: فقال.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٣٥)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٠٠/ الطريق الثاني).

<sup>(</sup>٧) أي على هذا الوجه، وإنما أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن النضر بن أنس، دون إدخال قتادة بينهما، كما في الحديث السابق، وانظر الحديث التالي.

• **٢٤٠** حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا وكيع<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة<sup>(۲)</sup>، عن النضر بن أنس، عن ابن عباس، قال: قال

وقد ذكر ابن حجر رواية خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. وعزاها إلى الإسماعيلي، ثم قال: فإن كان خالد حفظه، احتمل أن يكون سعيد كان سمعه من قتادة عن النضر، ثم لقي النضر فسمعه منه، فكان يحدث به على الوجهين. الفتح (٣٩٣/١٠).

تنبيه: وقع هذا الحديث في نسختي (ل)، (م) عقب الحديث التالي.

- (١) ابن الجراح بن مليح، الرُّؤاسي، أبو سفيان، الكوفي.
  - (٢) سعيد بن أبي عروبة هو موضع الالتقاء.

وفي نسخة الأصل خرجه بعد سعيد بن أبي عروبة، ومكتوب في الحاشية: (سقط: عن قتادة). و(قتادة) غير موجود في جميع النسخ، ولا في صحيح مسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة. وفي نسخة (هـ) عقب هذا الحديث الجملة التالية: (قال أبوعوانة: ليس فيها قتادة، وهو صحيح).

وهذا يدل على أن ما في حاشية الأصل إنما هو من الناسخ. إلا أن هذه الجملة التي في نسخة (ه) عليها إشارة أنها ليست في الأصل.

وفي صحيح البخاري أن سعيد بن أبي عروبة قال: سمعت النضر بن أنس ابن مالك يحدث قتادة، قال: كنت عند ابن عباس... الحديث.

قال البخاري: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس، هذا الواحد. صحيح البخاري (٤١٦/٤/ حديث رقم ٢٢٢٥).

وقال الحافظ: كان سعيد بن أبي عروبة كثير الملازمة لقتادة، فاتفق أن قتادة

النبي ﷺ: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ»(١).

[و] (۱) رواه مسلم، عن أبي موسى (۱) عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة / (ك٥/٨/أ)، عن النضر بن أنس، [أن رجلا أتى ابن عباس. وذكر عن النبي الله مثله (٤).

في حديث هشام: عن قتادة، عن النضر، صحيح] (٥).

والنضر بن أنس احتمعا، فحدث النضر قتادة، فسمعه سعيد وهو معه. فتح الباري (٣٩٣/١٠).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث برقم (٩٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن المثني، كما في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) هو في صحيح مسلم - كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان... (١٦٧١/٣/ حديث رقم ١٠٠/ الطريق الثاني).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٦) اسم حده: سمرة.

<sup>(</sup>٧) محمد بن فضيل بن غزوان هو موضع الالتقاء.

أبي زرعة (۱)، قال: دخلت مع أبي هريرة دار مروان (۱)، فرأى فيها تصاوير؛ فقال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله عز وجل: من أظلم (۱) ممن ذهب يخلق خلقا(۱) كخلْقى، فليخلق: ذَرة، أو حبة، أو شعيرة (۱) (۰).

٩٢٤٢ [حدثنا إدريس، حدثنا ابن أبي شيبة (١)، حدثنا ابن

- (٢) ابن الحكم، ستأتي ترجمته برقم (١٠٦٦٥).
- (٣) في نسخة (م): (أضلكم)، وهو سبق قلم، يدل عليه أن الناسخ وضع فتحة فوق كلمة (مَن) التي قبلها، والله أعلم.
- (٤) في الأصل ونسخة (ه): (خلقي) وعليها ضبة في الأصل، وتحت الخاء فيها وفي الكلمة التي بعدها كسرة، ولم يتبين لي وجه هذا الضبط. والتصويب من نسختي (ل)، وصحيح مسلم.
- (٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان... (١٦٧١/٣/ حديث رقم ١٠١).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا وَأَنْلُهُ خَلَقَكُمْ وَمَا وَاللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا وَاللَّهُ عَلَمُونَ ﴾ (٩٥٣).

#### فوائد الإستخراج:

\_ذكر اسم ابن فضيل.

\_تقييد المهمل، وهو عمارة، بأنه ابن القعقاع.

(٦) ابن أبي شيبة -وهو أبو بكر، كما في صحيح مسلم- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>١) البجلي، الكوفي.

فضيل، **بمثله]**(۱).

سفيان (۲)، عن عمارة بن القعقاع (۳)، عن أبي زرعة، قال: مَروا على سفيان (۲)، عن عمارة بن القعقاع (۳)، عن أبي هريرة بتماثيل لبعض بني مروان؛ فقال: قال النبي الله عزوجل -: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حَبة، أو ذرة (٥).

عند<sup>(۱)</sup> خالد بن مخلد: عن سليمان بن بلال، عن سهيل<sup>(۱)</sup>، عن أبيه أبيه هريرة، قال: قال النبي الله الله الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث زيادة من نسختي (ل)، (م)، وقد تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (۱) هذا الحديث زيادة من نسختي (ل)، (م)،

<sup>(</sup>٢) هو الثوري؛ لأن قبيصة -بن عقبة- مشهور بالرواية عن الثوري.

<sup>(</sup>٣) عمارة بن القعقاع هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) من النسخ: ل، م، ه.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٤١).

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ل)، (م): رواه.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي صالح.

<sup>(</sup>٨) هو أبو صالح السمان، واسمه: ذكوان.

<sup>(</sup>٩) هذا المعلق وصله مسلم في صحيحه - كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة

عند<sup>(۱)</sup> محمد بن یحیی<sup>(۲)</sup>: عن<sup>(۳)</sup> ابن أبي أویس<sup>(۱)</sup>، عن أبیه<sup>(۰)</sup>، عن سلیمان [بن بلال، بمثله: «تماثیل ولا تصاویی»] (۲).

الحيوان... (١٦٧٢/٣) حديث رقم ١٠٠١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد، به.

- (۱) كلمة (عند) ساقطة في نسختي (ل)، (م). وفي إتحاف المهرة: (حدثنا). (۲۰۷/۱٤/ حديث رقم ۱۸۳۲۷).
  - (٢) ابن عبد الله، الذُّهلي، أبو عبد الله، النيسابوري.
    - (٣) في نسختي (ل)، (م): حدثنا.
  - (٤) هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك، الأصبحي، أبو عبد الله، المدني.
    - (٥) هو: ابن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك، الأصبحي، أبو أويس، المدني.
- (٦) لم أقف على من وصل هذا المعلق، من طريق محمد بن يحبى، ووصله مسلم من طريق سليمان بن بلال، كما تقدم في المعلق السابق.

وما بين المعقوفتين زيادة من نسختي (ل)، (م)، وفيهما: (ابن أبي أويس قال: حدثني أخي)، بدل: (عن أبيه)، وأخوه هو: عبد الحميد بن أبي أويس، ستأتي ترجمته برقم (٩٢٩٦).

# بيان الكراهية في اتفاذ الجرس، والتشديد فيه، وفي الرفقة التي يكون فيها <sup>(۱)</sup>، أو يكون فيها كلب [والنهي عن تعليق قلائد الوَتَر، وغيرها، في أعناق الدواب] <sup>(۲)</sup>

ابن وهب، قال: حدثنا بحر بن نصر، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا حفص بن ميسرة (٣)، عن سهيل (٤)، عن أبيه، عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي على قال: ((إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جرس)) (٥).

وع ۲ ۲ ۹ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة (٢)، عن سهيل (٧)، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي قال: (إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جرس)

<sup>(</sup>١) عقب هذه الجملة، يوجد في الأصل جملة: (أو يكون فيها الجرس). وهي تكرار للمعنى قبلها، وغير موجودة في النسخ الأخرى؛ ولذا لم أثبتها في الترجمة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) العقيلي، أبو عمر، الصنعاني، نزيل عسقلان.

<sup>(</sup>٤) سهيل -ابن أبي صالح- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب كراهة الكلب والجرس في السفر (١٦٧٢/٣/ حديث برقم ١٠٣).

<sup>(</sup>٦) الوضاح بن عبد الله، اليشكري، أبو عوانة، الواسطي، البزاز، مشهور بكنيته.

<sup>(</sup>٧) سهيل -ابن أبي سهيل- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٤٤).

النبي الله على المحتنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا الهيثم بن جَميل (۱)، قال: حدثنا زهير (۲)، قال: حدثنا سهيل (۳)، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي الله قال: («لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس») (۱).

الغباس بن الفضل الأسفاطي (٥)، قال: حدثنا أحمد ابن يونس (٦)، قال: حدثنا زهير، بإسناده، مثله: (أو كلب)) (٧).

اللباب (١/٤٥)، ولسان العرب (٢٠٢٧/٣) مادة: سفط).

والعباس بن الفضل الأسفاطي، بصري، توفي (٢٨٣)ه.

قال الدارقطني، والصفدي: صدوق، وزاد الصفدي: حسن الحديث.

انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (١٢٩/ ترجمة ١٤٣)، وتأريخ دمشق (٢٦/ ٣٩٠/ ترجمة ١٤٣). وتأريخ دمشق (٢٦/ ٣٩٠/ ترجمة ٧٠٧).

(٦) هو أحمد بن عبد الله بن يونس، التميمي، اليربوعي، أبو عبد الله، الكوفي، قد ينسب إلى حده.

(٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٤٤).

<sup>(</sup>١) البغدادي، أبو سهيل، نزيل أنطاكية، توفي (٢١٣) ه.

<sup>(</sup>٢) ابن معاوية بن حُدَيج، بمهملتين، الجعفى، أبو خيثمة، الكوفي.

<sup>(</sup>٣) سهيل هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) الأسفاطي -بفتح الهمزة، وسكون السين المهملة، وفتح الفاء، وبعد الألف الساكنة، طاء مهملة - نسبة إلى بيع الأسفاط وعملها. والسَّفَطُ هو: الذي يعبأ فيه الطيب، وما أشبهه من أدوات النساء.

وعباس الدوري، / (ك٥/٨/ب) عن مُسَلَّم، وعباس الدوري، / (ك٥/٨/ب) قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن العلاء<sup>(٥)</sup>، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «الجرس مزمار الشيطان». (الجرس مزمار).

• ٩ ٢ ٥ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، ح.

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: كتب إلَّى

<sup>(</sup>١) الوُحاظي -بضم الواو، وتخفيف المهملة ثم المعجمة- أبو زكريا، ويقال: أبو صالح، الشامي الدمشقي، ويقال: الحمصي.

<sup>(</sup>٢) التيمي مولاهم، أبو محمد، ويقال: أبو أيوب، المدني.

<sup>(</sup>٣) العلاء -بن عبد الرحمن- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب اللباس والزينة، باب كراهية الكلب والجرس في السفر (٢/٦٧٢/٣) حديث رقم ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) العلاء -ابن عبد الرحمن- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٤٨).

محمد بن جعفر (1)، يقول: حدثني العلاء(1)، عن أبيه، عن أبي هريرة (1) قال: قال رسول الله على: ((الجرس مزمار الشيطان))(١).

١ ٥ ٢ ٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكاً (٥) أخبره، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري (١) أخبره، أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره (٧)، قال: فأرسل رسول الله على رسولاً (^) -فقال عبد الله بن أبى بكر: حسبت أنه

انظر: التمهيد لابن عبد البر (١٥٩/١٧)، والإصابة (٥/٢٦/ ترجمة ۷۲۰۱)، و (۲۰/۷) ترجمة ۱۳۰).

(٧) قال ابن حجر: لم أقف على تعيينها.

الفتح (١٤١/٦).

(٨) قال ابن عبد البر: رواه روح بن عبادة عن مالك، فسمى الرسول، فقال: أرسل زيداً، وهو عندي زيد بن حارثة. والله أعلم. التمهيد (١٦٠/١٧).

<sup>(</sup>١) ابن أبي كثير، الأنصاري، مولاهم، المدني، من السابعة.

<sup>(</sup>٢) العلاء هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) عن (أبي هريرة) سقطت من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) مالك -ابن أنس- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) الساعدي، وقيل: الحارثي، وقيل المازين. واختلف في اسمه أيضاً. فقيل: قيس بن عبيد، وقيل: ذلك، وهو مشهور بكنيته.

قال مالك: أرى من أجل العين (٣).

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب اللباس والزينة، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة
 البعير (١٦٧٢/٣) حديث رقم ١٠٥).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجهاد- باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل (٢٠١٦/ حديث رقم ٣٠٠٥).

#### فوائد الاستخراج:

-من فوائد الاستخراج: مجيء الحديث عند أبي عوانة بواو العطف في قوله: (قلادة من وتر ولا قلادة)، من رواية ابن وهب، وتابعه عليها القعنبي عند أبي داوود في سننه-كتاب الجهاد، باب تقليد الخيل بالأوتار (٥٢/٣/ حديث رقم ٢٥٥٢).

وهذه الرواية من عطف العام على الخاص، كما قال ابن حجر. الفتح (١٤١/٦).

وأما رواية مسلم عن يحبى بن يحبى - راوي الموطأ عن مالك، وهذا الحديث في الموطأ برقم (٣٩) من كتاب صفة النبي على فهي بحرف (أو)، في قوله: (قلادة من وتر أو قلادة).

وتابعه عليها عبد الله بن يوسف عن مالك، عند البخاري، انظر تخريج الحديث في الإحالة السابقة.

<sup>(</sup>١) القلادة: ما جعل في العنق. لسان العرب (٣٧١٨/٥).

<sup>(</sup>٢) الوتر –بفتح الواو والتاء–: شِرْعَة القوس ومُعَلَّقُها. القاموس المحيط (٧٠/٤).

 $\mathbf{707} - \mathbf{4707} - \mathbf{4707}$  قال: حدثنا القعنبي  $\mathbf{700}$  قال: حدثنا القعنبي عن مالك  $\mathbf{700}$  , [بإسناده]  $\mathbf{100}$  مثله  $\mathbf{100}$  مثله مثله  $\mathbf{100}$ 

قال النووي: هكذا في جميع النسخ: (قلادة من وتر أو قلادة)، ف(قلادة) الثانية مرفوعة معطوفة على (قلادة) الأولى، ومعناه: أن الراوي شك هل قال: (قلادة من وتر) أو قال: (قلادة) فقط ولم يقيدها بالوتر. اه. شرح النووي (١/١٤).

وقال ابن حجر: قوله: (...قلادة من وتر أو قلادة)، كذا هنا بلفظ: (أو) وهي للشك أو للتنويع. الفتح (١٤١/٦).

- (١) محمد بن إسماعيل بن يوسف، السُّلَمي، أبو إسماعيل، الترمذي، نزيل بغداد.
- (٢) بفتح القاف، وسكون العين المهملة، وفتح النون، بعدها موحدة، نسبة إلى الجد. الأنساب (٥٣١/٤).

وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، القعنبي، الحارثي، أبو عبد الرحمن، المدني، نزيل البصرة.

- (٣) مالك هو موضع الالتقاء.
  - (٤) من نسختي (ل)، (م).
- (٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٥١).

# بيان حظر الوسم في الوجه، وضربه، إنسانا كان<sup>(۱)</sup>، أو دابة، أو غيرها

وابن أبي عبد الله بغدادي (٢)، وأبو أمية، قالوا (٤): حدثنا حجاج ابن عمد (١)، وأبو أمية، قالوا (٤): حدثنا حجاج ابن عمد (٥)، عن ابن حريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر ابن عبد الله، يقول: نهى رسول الله على عن الوسم (٢) في الوجه، والضرب

وفي نسختي (ل)، و (م) يظهر أنه تتمة لاسم أبي حميد، هكذا في الأصل ونسخة (هـ): (أبو حميد المصيصي عبد الله بن محمد بن أبي عمرو بن أبي عبد الله بغدادي، وأبو أمية، قالا).

وفي الحديث الآتي برقم (٩٨٩٧)، جاء في الأصل ونسخة (ه): (عبد الله ابن محمد بن أبي عمرو) مما يؤيد ما في نسختي (ل)، و (م) هنا، لكن سقط حرف الواو من (عمرو) في نسخة (ل) هناك. فالله أعلم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) مولى بني هاشم، توفي (٢٦٩) هـ، واسم جده: تميم بن أبي عمر.

<sup>(</sup>٣) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٤) انظر الإحالة السابقة.

<sup>(</sup>٥) حجاج بن محمد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) الوسم: قال ابن فارس: الواو والسين والميم، أصل واحد يدل على أثر ومعلم. مقاييس اللغة (١١٠/٦).

في الوجه<sup>(۱)</sup>.

ع ٩ ٢ ٥ ٠ حدثنا الصغاني، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج<sup>(۲)</sup>، بإسناده: نهى النبي عن الضرب في الوجه، والوسم في الوجه<sup>(۳)</sup>.

عمر عبد الحميد بن محمد الحراني<sup>(١)</sup>، قال: حدثنا مخلد بن يزيد<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا مخلد بن يزيد<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا سفيان<sup>(١)</sup>، عن أبصر حماراً قد وسم في وجهه، تدخن منخراه، فقال:

وقال النووي: قال أهل اللغة: الوسم أَثَرُ كَيَّةٍ. شرح النووي على صحيح مسلم (٣٢٣/١٤).

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (١٦٧٣/٣/ حديث ١٠٦/ الطريق الثاني).

#### فوائد الاستخراج:

ذكر أبي عوانة لمتن رواية حجاج بن محمد، بينما ساق مسلم إسنادها فقط.

- (٢) ابن جريج -عبد الملك- هو موضع الالتقاء.
  - (٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٥٣).
    - (٤) إمام مسجد حران، توفي (٢٦٦).
      - (٥) القرشي، أبو الحسن، الحراني.
        - (٦) الثوري.
- (٧) أبو الزبير -محمد بن مسلم بن تدرس- هو موضع الالتقاء.

(لعن الله من فعل هذا)، ونهى عن الوسم في الوجه $^{(1)}$ ، وضربه $^{(1)}$ .

حدثنا سلمة بن شبيب (³)، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا سلمة بن شبيب (³)، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل (°)، عن أبي الزبير، عن حابر: أن النبي شمر عليه حمار قد وسم في وجهه، قال (¹): «لعن الله الذي وسمه» (٧). / (ك٥/٩/أ)

وشعیب بن عمران العسكري، من عسكر مكرم، كما ذكر أبو عوانة في الحديث الآتي برقم (١٠٠٨٢) -: أنه سمع منه بها.

وقد ذكره الذهبي في تأريخ الإسلام، ولم يشر إلى حاله، وقال: توفي سنة (٢٩١) هـ. انظر: تأريخ الإسلام (حوادث ٢٩١– ٣٠٠هـ /ص ١٦٠/ ترجمة ٢١٨)، ولسان الميزان (١٤٨/٣/ ترجمة ٥٣٢).

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م): ونحى عن وسم الوجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٥٣)، وهذا اللفظ عند مسلم في الطريقين: (١٠٦)، و(١٠٧).

<sup>(</sup>٣) العسكري -بفتح العين المهملة، وسكون السين المهملة، وفتح الكاف، وفي أخرها راء- نسبة إلى مواضع وأشياء، فأشهرها المنسوب إلى (عسكر مكرم)، وهي بلدة من كور الأهواز، يقال لها بالمعجمية: لشكر. الأنساب (١٩٣/٤).

<sup>(</sup>٤) سلمة بن شبيب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) ابن عبيد الله الجزري، ستأتي ترجمته برقم (٩٨٧٧).

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ل)، (م)، وصحيح مسلم: فقال.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٥٣)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٠٧).

وهب<sup>(۳)</sup>، عن عمرو، عن يزيد بن أبي حبيب، أن ناعما حمولى أم سلمة وهب<sup>(۳)</sup>، عن عمرو، عن يزيد بن أبي حبيب، أن ناعما حمولى أم سلمة حدثه، أنه سمع ابن عباس يقول: رأى رسول الله على حماراً موسوم الوجه، فأنكر ذلك. قال أن فكوى في جاعرتيه أن وهو أول من كوى الجاعرتين (۱).

وهو مالك بن عبد الله بن سيف، التحيي، المصري.

- (٢) ابن سعيد، الأموي مولاهم، أبو عبد الله، المصري، وراق ابن وهب.
  - (٣) ابن وهب هو موضع الالتقاء.
- (٤) في نسخة (م): (فقال) وهو ابن عباس، كما قال النووي. انظر: شرح النووي (٤) (٣٢٣/١٤).
  - (٥) في نسخة (م): في.
- (٦) الجاعرتان: هما كحمتان يكتنفان أصل الذنب. النهاية (٢٧٥/١). وانظر: الفائق (٢١٧/١).
- (٧) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في

<sup>(</sup>۱) التحيي - بضم المثناة الفوقية، وكسر الجيم، وسكون المثناة التحتية، وفي أخرها موحدة - نسبة إلى قبيلة نزلت مصر، وبالفسطاط محلة تنسب إليهم. الأنساب (٤٤٨/١).

**٩٢٥٨** حدثنا أبو عبيد الله (١)، قال: حدثنا عمي (٢)، قال: حدثني عمرو، بإسناده، مثله (٣).

وجهه، ووسمه فيه (١٦٧٣/٣/ حديث برقم ١٠٨).

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، المصري، أبو عبيد الله، ابن أحي عبد الله بن وهب، ولقبه: بحشل.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن وهب، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٢٥٧).

## بيان الإباحة للرجل، أن يُسِمَ أغنامه في أذنها، ودوابه في غير الوجه

وابو عمر الحوضي المعاني، قال: حدثنا عفان، وأبو عمر الحوضي الله والله عمر الحوضي قال: حدثنا شعبة (٢)، عن هشام بن زيد [بن أنس] (٣)، عن أنس بن مالك، قال: أتيت النبي الله بأخ لي (٤) ليحنكه، وهو في المِرْبَد (٥)، فرأيته يَسِم

قال النووي: وأما المربد فبكسر الميم، وإسكان الراء، وفتح الموحدة، وهو الموضع الذي تحبس فيه الإبل، وهو مثل الحظيرة للغنم، فقوله هنا: (في المربد) يحتمل أنه أراد الحظيرة التي للغنم، فأطلق عليها اسم المربد مجازاً لمقاربتها، ويحتمل أنه على ظاهره، وأنه أدخل الغنم إلى المربد ليسمها فيه. اه.

والاحتمال الأخير أقوى؛ لأن أنسا مرة ذكر إبلاً، ومرة ذكر غنما.

فيكون إدخال ابن الأثير الغنم في تعريف المربد، على سبيل الجحاز. والله أعلم. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢٤٧/١)، والفائق (٢٣/٢)، والنهاية (١٨٢/٢)،

<sup>(</sup>١) حفص بن عمر بن الحارث بن سَخْبرة، الأزدى، النَّمرى.

<sup>(</sup>٢) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) هـو عبـد الله بـن أبي طلحـة، كما سيأتي في الحـديث رقـم (٩٢٦٢)، وهـو أخـو أنس لأمه.

<sup>(</sup>٥) المؤبد: المكان الذي تُربد به الإبل، أي تحبس. كذا قيده الزمخشري بالإبل، وقبله أو عبيد الهروي.

الغنم، أحسبه في آذانها(١).

• ۲۲۹ حدثنا يزيد بن سنان (۲)، قال: حدثنا أبو عمر (۳)، قال: حدثنا شعبة (٤)، بإسناده: أتيت النبي بلغ بأخ لى حين ولد (٥).

النبي ﷺ بأخ لى ليحنكه، فرأيته يَسِم شاءً فى آذانها(۱).

والبخاري في صحيحه - كتاب الذبائح والصيد، باب الوسم والقلم في الصورة (٢٠٠٩/ حديث برقم ٥٥٤٢)، وأطرافه في (٢٠٠٩) .

وقد أخرجه الشيخان أيضا من وجهين آخرين، انظر الحديث رقم (٩٢٦٢)، ورقم (٩٢٦٤).

ومقدمة شرح النووي على صحيح مسلم (١٤٤/١).

<sup>(</sup>۱) أحرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب جواز وسم الحيوان في غير الوحه... (۱۹۷۲/۳/ حديث رقم ۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) ابن يزيد، القزاز، أبو خالد، البصري، نزيل مصر.

<sup>(</sup>٣) الحوضي.

<sup>(</sup>٤) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٥٩).

<sup>(</sup>٦) شعبة هو موضع الالتقاء

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٥٩).

ماد بن مسعدة، قال: حدثنا أحمد (۱)، قال: حدثنا بُنْدار (۲)، قال: حدثنا معاد بن مسعدة، قال: حدثنا ابن عون (۱)، عن محمد (۱)، عن أنس، قال: أتيت النبي بعبد الله ابن أبي طلحة، وهو في حائط يسم ظهرا أتاه من الصدقة، أو من الفتح، وعليه خميصة (۱) حُوَيْتيّة (۱)، قال: فلما رآني

انظر: تأریخ بغداد (۱۷/۲، ۳۰۵/ ترجمة ۲۰۸۸)، وتهذیب الکمال (۷۰۷۱- ۱۵۷۱) وتهذیب الکمال (۷۰۷۱- ۱۵۷۱) و ۱۵۷۱ (۵۲۷/۱۳) و الرواة عن بندار)، والسیر (۲۷/۱۳) (۵۲۸ (۵۲۷/۱۳) ترجمة ۲۲۰)، وتقریب التهذیب (۹۵/ ترجمة ۸۱).

- (٢) هو: محمد بن بشار، وهو موضع الالتقاء.
  - (٣) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطَبَان.
    - (٤) ابن سيرين.
- (٥) الخميصة جمعها خمائص، وهي: ثياب من خَزّ أو صوف، وهي مُعَلَّمَةٌ، وهي سود، كانت من لباس الناس. غريب الحديث لأبي عبيد الهروي (٢٢٦/١).

وزاد الزمخشري: فإن لم تكن معلمة فليست بخميصة، سميت بذلك لرقتها ولينها وصغر حجمها إذا طويت. الفائق (١٦٧/٢).

وزاد ابن الأثير: وقيل: لاتسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. النهاية (٨١/٢).

(٦) اختلف رواة مسلم في ضبط هذه الكلمة -كما قال النووي- واختلف غيرهم كذلك

<sup>(</sup>۱) لم يتبين لي من هو؛ فشيوخ أبي عوانة ممن يسمى (أحمد)، قد تجاوزوا العشرين رجلا، في القسم الذي أحقه. لكن ذكر المزي في الرواة عن بندار: أحمد بن علي بن سعيد القاضي، أبا بكر، المروزي، وذكر أن أبا عوانة روى عنه؛ فلعله هو. وقد وثقه النسائي، وابن حجر, وقال النسائي -مرة-: لا بأس به.

إلى عشرة أقوال أو أكثر، فقيل: (حويتيّة)، وقيل: (حوتنية)، وقيل: (جونية)، وقيل: (جونية)، وقيل: (جيبرية)، وقيل: (جويثية)، وقيل: (حريثية). وقيل: (حريثية).

قال القاضي: هذه الروايات كلها تصحيف، إلا روايتي: (جونية) بالجيم، و(جريثيه) بالراء والمثلثة، فأما (الجونية) بالجيم فمنسوبة إلى بني الجون، قبيلة من الأزد، أو إلى لونما من السواد أوالبياض أو الحمرة؛ لأن العرب تسمي كل لون من هذه جونا. اه. شرح النووي على صحيح مسلم (٢١٥/١٤).

وقال ابن الأثير: (حويتية) هكذا جا. في بعض نسخ مسلم، والمشهور المحفوظ: (خميصة جونية): أي سوداء. وأما (حويتية) فلا أعرفها، وطالما بحثت عنها فلم أقف لها على معنى. النهاية ٢/١٥).

وبوب البحاري على هذا الحديث بقوله: (باب الخميصة السوداء).

قال ابن حجر: والذي يطابق الترجمة، من جميع هذه الروايات، (الجونية) بالجيم والنون؛ فإن الأشهر فيه أنه الأسود.

صحيح البخاري مع فتح الباري (۲۸۱،۲۷۹/۱۰).

- (١) في نسخة (م): (بنت مليحان).
  - (٢) في نسختي (ل)، (م): فقال.
- (٣) في نسختي (ل)، (م): (شك)، بدل كلمة (شيئا).

في يده، ثم مضغه، ثم أوجر (١) في فِيِّ الصبي، و(١) كأنه يمصه، قال: وحنكه، وسماه عبد الله (7).

۳۲۲۳ حدثنا الدقیقی (ئ)، قال: حدثنا یزید بن هارون (ه)، قال: أخبرنا ابن عون، بمثل حدیث بندار، باسناده: ولدت أم سلیم غلاماً، فقال (۲) لی (۷): احمله حتی تأتی به / (كه/۹/ب) رسول الله ﷺ.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/٢٣٥).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه ... (٩/٥٨٧/ حديث رقم ٥٤٧٠)، وطرفه في (١٣٠١).

#### فوائد الاستخراج:

-ذكر متن رواية بندار (محمد بن بشار)، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بمتنها على رواية يزيد بن هارون، عن حماد بن مسعدة.

- (٤) محمد بن عبد الملك بن مروان، الواسطى، أبو جعفر، الدقيقي.
  - (٥) يزيد بن هارون هو موضع الالتقاء.
- (٦) أي أبو طلحة، وهو مصرح به عند مسلم. وفي نسختي (ل)، (م): فقالت.
  - (٧) كلمة (لي) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>١) الوجور هو: ما يسقاه الإنسان في وسط الفم، وأما الذي يسقاه من أحد شقي الفم، فهو اللدود.

<sup>(</sup>٢) حرف الواو سقط من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الأداب، 'ب تحنيك المولود عند ولادته ... (٣/ ١٦٩٠/٣) حديث رقم ٢٣/ الطريق الثاني).

## [وذكر الحديث] $^{(1)}$ ، وليس فيه قصة الميسم $^{(1)}$ .

قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني يعقوب بن عبد الرحمن (ئ)، عن عبد الله بن عبد الله ابن أبي طلحة (ث)، حدثه عن أنس بن مالك (١)، قال: كان لأبي طلحة ولد توفيّ، فأرسلت أم أنس، أنس بن مالك (٧)، يدعو أبا طلحة، وأمرته أن لا يخبره بوفاة ابنه، وكان أبو طلحة صائماً، فلما جاء أبو طلحة قربت إليه فِطره فسألها عن ولده؟ قالت: هو صالح، أو قالت: هو بخير، ثم تعرضت له، فأصاب منها ما يصيب الرجل من أهله، ثم أقبلت عليه فقالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوماً أعاروا قوماً متاعاً، ثم بدا لهم فيه، فأخذوه منهم، فكأن الآخرين وجدوا في أنفسهم، حين أخذ

<sup>(</sup>١) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٦٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٢٣).

<sup>(</sup>٣) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) القَارِّيُّ -بفتح القاف، والراء المكسورة، وياء النسبة مشددة غير مهموزة، نسبة إلى بني قارة، وهم بطن معروف من العرب- المدني، نزيل اسكندرية.

<sup>(</sup>٥) الأنصاري، أبو يحيى، المدني.

<sup>(</sup>٦) أنس بن مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) في نسخة ص: (ناسا)، بدلا من (أنس بن مالك) وهو سبق قلم من الناسخ. والله أعلم.

• **٩٢٦٥** حدثنا سعد بن محمد البيروتي (٢)، وابن شبابان (٦) بمكة (٤)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم (٥)، قال: حدثنا الوليد ابن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٦٢).

وقد أخرجه مسلم -أيضا- في صحيحه -كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي طلحة (١٩٠٩/ حديث رقم ١٠٧) من طريق ثابت، عن أنس، بسياق أطول.

<sup>(</sup>٢) هو سعد بن محمد بن سعد، البجلي، أبو محمد، وأبو العباس، قاضي بيروت.

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن محمد بن موسى بن شبابان، المكي، كما سيأتي مسمى برقم (٩٣٤٤)، أبو على، العطار.

<sup>(</sup>٤) كلمة (بمكة) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو، العثماني مولاهم، أبو سعيد، الدمشقي، و(دُحَيم)

مسلم (۱)، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: غدوت إلى رسول الله على بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فرأيت في يده – وقال ابن شبابان: فوافقته وبيده – الميسم (۱)، يسم إبل الصدقة (۳).

<sup>-</sup>بمهملتين- مصغر، لقبه.

<sup>(</sup>١) الوليد بن مسلم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) هو الحديدة التي يكون بها. وأصله: مِوْسَم، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم. النهاية (١٨٦/٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٥٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١١).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته، وقد أخرج له ابن حبان أيضا (الإحسان ٩١/١٦/ حديث رقم ٧١٤٢).

<sup>(</sup>٥) هو: محبوب بن موسى، أبو صالح، الأنطاكي، الفراء.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن محمد بن الحارث، أبو إسحاق، الفزاري، نزيل الشام، وسكن المصيصة.

<sup>(</sup>٧) الأوزاعي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (م): (يسم به)، لكنه ضبب على كلمة (به).

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٥٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١١).

## بيان (۱) التشديد في المرأة تصل شعرها بشيء، وحظره من علة وغيرها، وبيان عقوبة الواصلة

العَقَدي<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا أبو عامر العَقَدي<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا شعبة<sup>(۳)</sup>، عن عَمرو بن مرة، عن سعيد ابن المسيب، قال: قدم معاوية المدينة<sup>(3)</sup>، فخطب، فأخذ كُبّة<sup>(6)</sup>، أو قال: قُصَّة<sup>(7)</sup> من شعر، فقال: ما كنت أرى أحداً يصنع هذا، غير اليهود، وإن رسول الله على سماه الزور<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) كلمة (بيان) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عمرو، القيسى، أبو عامر، العقدي، البصري.

<sup>(</sup>٣) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) سنه (٥١)، هـ، وهي آخر حجة حجها في خلافته. الفتح (٦/٦٥).

<sup>(</sup>٥) الكبة -بضم الكاف وتشديد الباء- هي شعر مكفوف بعضه على بعض. شرح النووي (٣٣٤/١٤).

<sup>(</sup>٦) القصة: -بضم القاف، وتشديد المهملة- هي: شعر الناصية، والخصلة من الشعر. انظر: مقاييس اللغة (١١/٥)، وغريب الحديث لابن الجوزي (٢٤٨/٢)، والنهاية (٧١/٤)، وشرح النووي (٢٤/١٤)، والفتح (٦/٦)، و(٧١/١٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس- باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ... (١٦٨٠/٣/ حديث رقم ١٢٣)

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب اللباس، باب وصل الشعر (١٠/٣٧٤/١٠/

**٩٢٦٨** حدثنا أبو داوود الحراني، وأبو قلابة (١)، قالا: حدثنا وهب بن جرير، [ح](٢).

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو الوليد<sup>(۱)</sup>، قالا: حدثنا شعبة<sup>(۱)</sup>، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، قال: قدم معاوية المدينة، فأخرج كُبَّةً من شعر، فقال: ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود، وإن رسول الله على سماه الزور<sup>(۱)</sup>.

هذا لفظ وهب.

قال أبو قلابة: فخطبنا، فأخرج كبة من شعر، قدكانت في يد حرسي (٦). بمثله.

حديث رقم ٥٩٣٨)، وأطرافه في: (٣٤٦٨،٣٤٨٨،٥٩٣٢).

<sup>(</sup>١) هو: عبد الملك بن محمد بن عبد الله، الرَّقاشي -بفتح الراء- وتخفيف القاف.

<sup>(</sup>٢) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) هو: هشام بن عبد الملك، الباهلي مولاهم، أبو الوليد، الطيالسي، البصرة.

<sup>(</sup>٤) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) في الأصل ونسخة ه: (حرس)، والتصويب من نسختي (ل)، (م)، والصحيحين، وهو الموافق للغة، قال ابن حجر: يقال للواحد: (حرسي)؛ لأنه اسم جنس. اهـ.

والحرسي -بفتح الحاء والراء وبالسين، المهملات- واحد الحراس والحرس، وهم: خدم السلطان، والمرتبون لحفظه وحراسته. انظر: النهاية (٣٦٧/١)، والفتح (٣٧٥/١٠)،

٩٢٦٩ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داوود (١)، قال: حدثنا هشام الدستوائي (٢)، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: خطب معاوية، فقال: إنكم قد أحدثتم زِيَّ سَوْءٍ، وأن رسول الله الله عن الزور.

قال قتادة: وهو ما يجعل النساء في رؤوسهن من الخرق(٣).

• ٩٢٧٠ حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا عارم (٤)، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن أبي عبد الله (٥)، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن معاوية بن أبي سفيان، أن رسول الله والزور، والزور: أن تعرض المرأة رأسها (٢) (٧).

٩٢٧١ - حدثنا يوسف بن مُسلَّم، قال: حدثنا حجاج، قال:

ولم أقف على من عين هذا الحرسي.

<sup>(</sup>١) الطيالسي، صاحب المسند.

<sup>(</sup>٢) هشام الدستوائي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٦٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م): (عازم)، وهو خطأ، وقد تقدمت ترجمته برقم (٩٢٢١).

<sup>(</sup>٥) هشام بن أبي عبد الله -الدستوائي- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) لعل هذه الجملة بمعنى رواية مسلم، ولفظها: (ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٦٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٤).

حدثنا ليث بن سعد (۱)، قال: حدثني عُقَيل (۱)، عن ابن شهاب (۱)، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن، أن معاوية خرج يوماً وهو بالمدينة، فخطب الناس، ثم قال: أين علماؤكم؟ إني سمعت رسول الله على ينهى عن (۱) مثل هذه القصة من قصص النساء، فتناولها وهو (ك٥/١٠/ب) على المنبر، من رجل خرج بها معه (۵)، فقال معاوية في خطبته تلك: نهى رسول الله على عن مثل هذه، وقال: «لم تهلك بنو إسرائيل حتى اتخذها نساؤهم» (۱).

٩٢٧٢ حدثنا محمد بن خالد بن خلِي، وأبو حميد العَوهِي (٧)،

وهو أحمد بن محمد بن المغيرة بن سنان- وقيل: أحمد بن محمد بن معروف ابن سنان، وقيل: أحمد بن محمد بن سيار- الأزدي، العوهي، أبو حميد، الحمصي،

<sup>(</sup>١) ابن عبد الرحمن، الفهمي، أبو الحارث، المصري.

<sup>(</sup>٢) ابن خالد بن عَقيل -بفتح العين- الأيلي، أبو خالد، الأموي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ونسخة (هـ): (في)، ولعله سبق قلم، وما أثبته من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م): (معاوية)، ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٦٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٢).

<sup>(</sup>٧) العوهي - بفتح العين المهملة والواو، وكسر الهاء- نسبة إلى بطن من العرب. الأنساب (٢٦٠/٤).

ويظهر أن هذا البطن من الأزد؛ فبعض من ترجم لهذا الراوي نسبه إلى الأزد.

قالا: حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزهري(١)، عن حميد ابن عبد الرحمن الزهري، أنه سمع معاوية خطيباً بالمدينة يقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ إني سمعت رسول الله على ينهى عن مشل هذه القصة لقصّة من قصص النساء، تناولها معاوية، وأشار بها إلى الناس، وقال: قال رسول الله على: ﴿لَمْ(١) تهلك بنو إسرائيل حتى اتخذها نساؤها﴾

٩ ٢ ٧٣ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (٥)،

(ت ۲۲۶هـ).

وثقه النسائي، وابن أبي حاتم، ومسلمة بن القاسم.

وقال ابن حجر: صدوق.

انظر: الجرح والتعديل (۷۲/۲/ ترجمة ۱۳۵)، وتقديب الكمال (٤٢٧/١)، وتقديب الكمال (٤٢٧/١)، وتقريب التهذيب (٩٨/ ترجمة ٤٧٣).

- (١) الزهري هو موضع الالتقاء.
- (٢) في الأصل ونسخة (ه): (لن)، والذي أثبته من نسختي ل، م. وهو أولى؛ لأن (لن) تجعل الفعل المضارع للمستقبل. انظر: الجني الداني في حروف المعاني (ص ٢٧٠).
  - (٣) في نسختي (ل)، (م): وصحيح مسلم: نساؤهم.
  - (٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٦٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٢).
- (٥) ابن وهب هو موضع الالتقاء، لكن عن يونس بن يزيد وحده. وقد التقي أبو عوانة مع

أخبرني يونس بن يزيد، ومالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن حميد ابن عبد الرحمن، أنه سمع معاوية [بن أبي سفيان] (١) وهو على المنير وهو يقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ وتناول قُصّة من شعر، كانت في يد حرسي (١)، فقال: سمعت النبي يشي ينهى عن مثل هذا، ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل، حين اتخذها نساؤهم». و(١) في حديث مالك عام حج معاوية (١).

٩٢٧٤ حدثنا الصغابي، قال: أحبرنا عثمان بن عمر (٥)، قال:

#### فوائد الاستخراج:

مسلم في مالك بن أنس، لكن من غير طريق ابن وهب، انظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>١) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونسخة (ه): (حرس)، والتصويب من نسختي (ل)، (م)، وصحيح مسلم. وانظر التعليق على الحديث رقم (٩٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) حرف الواو ساقطه من نسحتي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٦٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٢/ الطريق الثاني).

<sup>-</sup>تقييد المهمل، وهو يونس، بأنه ابن يزيد.

<sup>-</sup>ذكر متن رواية يونس بن يزيد، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بمتنها على رواية مالك.

<sup>(</sup>٥) ابن فارس بن لقيط، العبدي، البصري، أصله من بخارى.

أخبرنا مالك<sup>(۱)</sup>، بإسناده: أنه سمع معاوية يخطب بالمدينة، في قَدْمَة قَدِمَها، فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ إن رسول الله على عن مثل هذا. ومعه شرطى معه قصة من شعر<sup>(۱)</sup>.

و ۱۹۲۷ حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد<sup>(۳)</sup>، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب<sup>(٤)</sup>، أن حميد بن عبد الرحمن أخبره، أنه سمع معاوية وفي يده قُصّة من شعر، يقول: سمعت رسول الله على ينهى عن مثل هذه، ويقول: (إنما هلكت بنو إسرائيل، حين اتخذها نساؤهم)(°).

وود الحراني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا ابن أحي الزهري الزهري عن عمه ( $^{(7)}$ )، عن حميد ابن

وهنا وقف سياق الإسناد في نسختي (ل)، (م)، وفيهما: بإسناده مثله سواء: «لن تملك حتى»، وانظر: التعليق على (٩٢٧٢) فيما يتعلق بـ (لن).

<sup>(</sup>١) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٦٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٢).

<sup>(</sup>٣) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، القرشي، أبو يوسف، المدني.

<sup>(</sup>٤) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٦٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٢).

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الله بن مسلم، الزهري، أبو عبد الله، المدني، ابن أحي الزهري.

<sup>(</sup>٧) هو: ابن شهاب الزهري، وهو موضع الالتقاء.

عبد الرحمن، أنه سمع/ (ك٥/١١/أ) معاوية، بمثله سواء: (رأن تهلك))(١).

۷۷۷ - حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا أيوب بن حالد (۲)، ويحيى بن عبد الله (۳)، عن الأوزاعي، ح.

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا محمد بن مصعب (٤)، والبابلتي (٥)، عن

وهي نسبة إلى موضع بالرّي. قال ابن أبي حاتم: وهو رازي قدم حران، قيل له: من أين أنت؟ قال: من الري، من موضع يقال له: (باب لت) فقيل له: بابلتي، فغلب عليه. اه.

وقال أبو أحمد الحاكم: (باب لت) قرية بين حران والرقة.

وذهب ابن سعد إلى أنها نسبة إلى رحل؛ قال: كان (باب لت) من أهل طخارستان، من الملوك الكبار. اه.

انظر: الطبقات الكبرى (٤٨٧/٧)، والجرح والتعديل (١٦٤/٩/ ترجمة ١٦٨)، والأنساب (٢٤٣١)، ومعجم البلدان (٢٦٧/١)، واللباب (١٠١/١).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (۹۲٦۷)، وهذا الطریق عند مسلم برقم (۱۲۲). تنبیه: هذا الحدیث تکرر فی نسخة (ه).

<sup>(</sup>٢) الجهني، أبو عثمان، الحراني.

<sup>(</sup>٣) ابن الضحاك بن بابلت، البابلتي - أبو سعيد، الحراني.

<sup>(</sup>٤) ابن صدقة، القرقساني، أبو عبد الله، وقيل: أبو الحسن، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٥) البابلتي هو بفتح الموحدة الأولى، وسكون الثانية، وضم اللام، وكسر المثناة الفوقية، وتشديد المثناة التحتية في آخرها. كذا ضبطها السمعاني، وابن الأثير. وضبطها المزي بفتح الموحدة الثانية أيضاً.

الأوزاعي، ح.

وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثنا الأوزاعي، ح.

وحدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان(١)، عن الأوزاعي، عن الزهري(٢)، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: رأيت معاوية وفي يده قُصَّة من شعر يقول: سمعت النبي على ينهي عن مثل هذه، ويقول:  $_{()}$ إنما هلكت بنو إسرائيل، حين اتخذت نساؤهم هذه $_{()}^{(7)}$ .

و(١٤) حديث الثوري: قال: رأيت معاوية ورفع قصة، فقال: سمعت النبي على يعلى يقول: «عذبت أمة من بني إسرائيل، لأن نساءهم اتخذوا (٥) مثل هذهن<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الثوري، كما صرح به المصنف، في آخر الحديث. وطريق (الصاغاني وأبي أمية، قالا: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان) ساقط من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) سقط اسم (حميد بن عبد الرحمن) من نسخة (م)، وبقى اسم أبيه، فصار الإسناد هكذا: (الزهري، عن عبد الرحمن) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٦٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٢).

<sup>(</sup>٤) حرف الواو ساقط من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) هكذا في كل النسخ، والقياس أن تكون: (اتخذن)، ولكن لأن لفظ (نساء) اسم جمع، لا واحد له من لفظه، عومل معاملة المذكر. والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) هنا ينتهي الجزء الذي وقفت عليه، من مصورة النسخة الظاهرية بالجامعة الإسلامية.

ما ۱۹۲۷ حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل (۱)، قال: حدثني أبي (۲)، قال: حدثني أبي قال: حدثنا سفيان بن عيينة (۳)، عن الزهرين عن حميد، قال: سمعت (معاوية، يقول: سمعت رسول الله على ينهى (۵) عن مثل هذا (۱)، وأخرج قصة من شعر. مثله (۷): (رحين اتخذها نساؤهم) (۸).

٩٢٧٩ حدثنا عبد الله(٩)، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق(١٠٠،

(٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٦٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٢/)
 الطريق الثاني).

#### فوائد الاستخراج:

-ذكر متن رواية سفيان بن عيينة، ومسلم ذكر إسنادها، وأحال بمتنها على رواية مالك، عن الزهري.

<sup>(</sup>١) الشيباني، أبو عبد الرحمن، البغدادي.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن حنبل، الشيباني، أبو عبد الله، المروزي، ثم البغدادي.

<sup>(</sup>٣) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م): (سمع).

٥) في نسخة (م): (يقول: نهي).

<sup>(</sup>٦) في نسختي ل، م: (هذه).

<sup>(</sup>٧) في نسختي (ل)، (م): (بمثله).

<sup>(</sup>٩) ابن أحمد بن حنبل، كما سبق الحديث السابق، ونص عليه ابن حجر في إتحاف المهرة (٩) ابن أحمد بن حنبل، كما سبق الحديث السابق، ونص عليه ابن حجر في إتحاف المهرة (٩) ابن أحمد بن حنبل، كما سبق الحديث رقم ١٦٨٤١).

<sup>(</sup>١٠) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، أنه رأى معاوية يخطب على المنبر، وفي يده قصة من شعر، قال: فسمعته يقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله على ينهى عن مثل هذا، وقال: «إنما عذبت(١) بنو إسرائيل حين(١) اتخذت هذه نساؤهم»(٣).

• ٩٢٨ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة [بن بكير] (أ)، عن أبيه (أ)، عن سعيد المقبري (أ)، قال: رأيت معاوية ابن أبي سفيان (أ) على المنبر، وفي يده كبة من كيب النساء من شعر، قال: ما بال المسلمات يصنعن هذا؟!

#### فوائد الاستخراج:

-ذكر متن رواية عبد الرزاق، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بمتنها على رواية مالك، عن الزهري.

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م): (عذب).

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): زيادة كلمة (قال) بعد كلمة (حين)، ولم يتبين لي وجهها.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٦٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٢/ الطريق الثاني).

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الله بن الأشج، مولى بني مخروم، أبو المسور، المدني.

<sup>(</sup>٥) بكير بن عبد الله بن الأشج، المدني، نزيل مصر.

<sup>(</sup>٦) هو سعيد بن أبي سعيد -كيسان- المقبري، أبو سعد، المدني.

<sup>(</sup>٧) معاوية بن أبي سفيان -رضى الله عنه- هو موضع الالتقاء.

إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أيما امرأة زادت في رأسها شعراً، ليست فيه (١)، فإنه زور تزيد فيه (٢).

#### فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) في نسختي ل، م: (منها) بدل كلمة (فيه).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٦٧).

تنبيه: في الأصل في حاشية لوحة (ب/١١)، التي فيها هذا الحديث، مكتوب: (آخر المجلد الثامن من نسخة الضياء).

## باب التشديد في المرأة تلبس الثياب التي تصفها ولا تسترها، وحظر لبسها، وحظر لبس(') أهل الزهد يريد به الناس

٩٢٨١ حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور / (ك٥/١١/ب) أبو سعيد (٢)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان (٢)، عن (١) هشام ابن عروة (0) قال: حدثتني فاطمة (1) عن أسماء (1) أن ا**مرأة** (1) قالت: (1)رسول الله، إن لى ضَرة، فهل على جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يُعطني؟ قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م): لباس.

<sup>(</sup>٢) الحارثي، الملقب ب(كُرْبُزَان)، ت (٢٧١)هـ.

<sup>(</sup>٣) التميمي: أبو سعيد، البصري، الأحول.

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م): حدثنا.

<sup>(</sup>٥) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) بنت المنذر بن الزبير بن العوام، زوجة هشام بن عروة.

<sup>(</sup>٧) بنت أبي بكر الصديق.

<sup>(</sup>A) قال ابن حجر: «لم أقف على تعيين هذه المرأة، ولا على تعيين زوجها» الفتح .(819/9

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب النهى عن التزوير في اللباس وغيره (١٦٨١/٣/ حديث رقم ١٢٧).

حدثنا الصغاني، قال: حدثنا إسماعيل بن الخليل<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا علي بن مُسْهِر<sup>(۷)</sup>، قال: حدثنا هشام بن عروة<sup>(۸)</sup>، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: سمعت امرأة وهي تسأل رسول الله هي، فقالت: إن لي ضرة، وإنها لتشبع من زوجها ما<sup>(۱)</sup> لم

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب النكاح، باب المتشبع بما لم ينل... (٣١٧/٩) حديث رقم ٢١٩٥).

<sup>(</sup>١) ابن أعين، المصري، أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٢) أنس بن عياض بن ضمرة -أو جعدة، أو عبد الرحمن- الليثي، أبو ضمرة، المدني.

<sup>(</sup>٣) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م): حدثته.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٨١).

<sup>(</sup>٦) الخزاز - بمعجمات - أبو عبد الله، الكوفي.

<sup>(</sup>٧) القرشي، أبو الحسن، الكوفي.

<sup>(</sup>٨) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٩) في نسختي (ل)، (م): (بما).

يُعطها، فهل علي من ذلك جناح<sup>(۱)</sup>؟ فقال رسول الله ﷺ: «المتشبع بما لم يُعْطَه، كلابس ثوبي زور)(<sup>(۲)</sup>.

٩ ٢ ٨ ٤ - حدثنا أبو البَحْتَرَي<sup>(۱)</sup>، وأبو جعفر الحارثي<sup>(١)</sup>، قالا: حدثنا أبو أسامة<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء<sup>(١)</sup>، قالت: جاءت امرأة إلى النبي رهم فقالت: إن لي ضَرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي ما لم يعطني؟ فقال رسول الله رسول الله اله المتشبع بما لم يعطني. «المتشبع بما لم يعطني. «ورن» كلابس ثوبي زور» (٨).

#### فوائد الاستخراج:

تصريح أسماء بنت أبي بكر بحضورها سؤال المرأة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) العبارة في نسختي (ل)، (م) هكذا: (فهل على في ذلك من جناح).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٨١).

 <sup>(</sup>٣) بالموحده من تحت مفتوحة، والحناء المعجمة، والمثناة من فوق مفتوحة، واسمه:
 عبد الله بن محمد ابن شاكر، العنبري.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن عبد الحميد.

<sup>(</sup>٥) أبو أسامة -حماد بن أسامة- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) (عن أسماء) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٧) في نسختي (ل)، (م): يعط.

 <sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٨١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٧/
 الطريق الثاني).

وعن (۱) عبد الرزاق، عن (۲) معمر، عن هشام بن عروة (۳)، عن أبيه، عن عائشة، أن امرأة جاءت إلى رسول الله رسول الله والله الله والله وال

### فوائد الاستخراج:

-ذكر متن رواية أبي أسامة -حماد بن أسامة- ومسلم ساق إسنادها دون المتن.

تنبيه: في نسختي (ل)، (م) جاء حديث الواصلة والمستوصلة، بعد هذا الحديث، وليس هنا موضعه وسيأتي برقم (٩٢٩٤).

- (١) في نسختي (ل)، (م): روى.
- (٢) في نسختي (ل)، (م): أخبرنا.
- (٣) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.
- (٤) علَّق أبو عوانة هذا الحديث، وأسنده أحمد في مسنده (٢ / ٢٧)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٢ / ٢٢ / / حديث رقم ١٩٣)، كلاهما عن عبد الرزاق، به، وهو في مصنفه (٢ / ٢٢ / حديث رقم ٢٠٤٥). وقد رقمت له سهواً، ثم تركته حتى لايقع خلل في أرقام الأحاديث.

وأخرجه النسائي في الكبرى (عشرة النساء ٦١/ حديث رقم ٣٤) من طريق إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق، به، ثم أخرج الحديث من رواية هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء. وقال: هذا صواب، والذي قبله خطأ.

ووافقه المزي فقال: (والمحفوظ حديث هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر، كذلك رواه جماعة عن هشام بن عروة). اهـ. تحفة الأشراف (٢١/١٢/ حديث رقم ١٧٢٤٨) وبقية الكلام في الإحالة التالية.

ورواه مسلم، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن وكيع وعبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول: إن زوجي أعطاني ما لم يعطني؟ فقال رسول الله ﷺ: «المتشبع بما لم يعط  $\mathsf{N}^{(1)}$ کلابس ثوبی زور

(١) انظر: صحيح مسلم -كتاب اللباس والزينة، باب النهى عن التزوير في اللباس وغيره (۱۱۸/۳/ حدیث رقم ۱۲۱).

انتقد الدارقطني هذا الحديث على مسلم، فقال: (وأخرج مسلم عن ابن نمير، عن وكيع وعبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: (المتشبع بما لم يعط...) وهذا خطأ- أحتاج أن أنظر في كتاب مسلم؛ فإني وجدته في رقعة- والصواب عن عبدة، ووكيع، وغيره، عن فاطمة، عن أسماء).

وقد سبق الدارقطني إلى انتقاد هذا الحديث: النسائي -كما تقدم آنفا-وقبلهما: إبراهيم بن إسحاق الحربي، فقد روى أبو عبد الله الحاكم- في علوم الحديث (ص ۷۷، ۷۷)- من طريق إبراهيم الحربي أنه ذكر أربعة أوجه لرواية هذا الحديث عن هشام، ثم قال: (فهذه أربعة أقاويل عن هشام، اصوبها قول من قال: عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء). اه.

وساق النووي انتقاد الدارقطني -من كتاب العلل، وهو نحو ما في التتبع-وسكت عليه.

وقول المزي موافق لقول الدارقطني، كما تقدم آنفا، وقال في موضع آخر من التحفة (۱۸۰/۱۲/ حدیث رقم ۱۷۰۸۰) عن (حدیث هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء): (وهو المشهور، وحديث عائشة غريب). اهر.

وأما الحافظ ابن حجر فقد ذكر قول النسائي والدارقطني، ثم تعقب تشكيك الدارقطني في نسبة حديث عبدة ووكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، إلى صحيح مسلم فقال: (قلت: هو ثابت في النسخ الصحيحة من مسلم، في كتاب اللباس، أورده عن ابن نمير، عن عبدة ووكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ثم أورده عن ابن غير، عن عبدة وحده، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، فاقتضى أنه عند عبدة على الوجهين، وعند وكيع بطريق عائشة فقط، ثم أورده، مسلم من طريق أبي معاوية، ومن طريق أبي أسامة، كلاهما عن هشام، عن فاطمة، وكذا أورده النسائي، عن محمد بن آدم، وأبو عوانة في صحيحة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن عبدة، عن هشام، وكذا في مسند ابن أبي شيبة، وأخرجه أبو عوانة أيضاً من طريق أبي ضمرة، ومن طريق على بن مسهر، وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق مرجى بن رجاء، كلهم عن هشام، عن فاطمة، فالظاهر أن المحفوظ عن عبدة، عن هشام عن فاطمة، وأما وكيع فقد أخرج رواية الجوزقي، من طريق عبد الله بن هاشم الطوسي، عنه مثل ما وقع عند مسلم، فليضم إلى معمر ومبارك بن فضالة، ويستدرك على الدارقطني). اه. الفتح (۳۱۸/۹)، ۳۱۹).

تنبيه: قال ابن حجر عن حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: (هوثابت في النسخ الصحيحة من مسلم في كتاب اللباس).اه.

تنبيه: آخر: في نسختي (ل)، (م) انعكس متنا هذين المعلقين، المعلق عن عبد الرزاق، والمعلق عن مسلم، فوقع متن الأول للثاني، ومتن الثاني للأول، وهو خطأ من الناسخ.

٩٢٨٥ حدثنا أبو أمية، ومحمد بن إسماعيل / (ك٥١/١/أ) الصائغ، قالا: حدثنا أبو نعيم (١)، قال: حدثنا زهير، عن زياد بن خيثمة (٢)، عن سُهيل [بن أبي صالح](٣)، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي الله قال: (رصنفان من أمتى، من أهل النار، لم أرهما: نساء كاسيات عاريات، مائلات مُميلات، على رؤوسهن(٤) أمثال أسنمة الإبل المائلة، لا يرين الجنة، ولا يجدن ريحها، ورجال معهم أسياط كأنها أذناب البقر، يضربون بها الناسي<sup>(٥)</sup>.

وثقة ابن معين -في رواية- وفي زرعة، وأبو داوود، والذهبي، وابن حجر.

وقال ابن معين في رواية: ليس به بأس.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

انظر: تأريخ الدوري (١٧٨/٢/ ترجمة ٢٠٦٧)، وسؤالات الآجري لأبي داوود (١١٢/ ترجمـة ٤١)، والجـرح والتعـديل (٣/٥٣٠/ ترجمـة ٢٣٩٦)، والكاشـف (۲۰۸/۱/ ترجمة ۱۷۰۰)، وتقريب التهذيب (۳٤٤/ ترجمة ۲۰۸۱).

<sup>(</sup>١) الفضل بن دكين -واسم دكين: عمرو- بن حماد، التيمي مولاهم، الأحول.

<sup>(</sup>٢) الجعفي، الكوفي.

<sup>(</sup>٣) سهيل بن أبي صالح هو موضع الالتقاء. وما بين المعقوفتين من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) في الأصل ونسخة (ه): (رأسهن)، والذي أثبته من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات، المائلات المميلات (٣/١٦٨/ حديث رقم ١٢٥).

تا الحسن بن عطیة (۱) قال: حدثنا الحسن بن عطیة الله قال: حدثنا شریك (۲) عن سهیل (۳) مثله (۱) مثله (۱)

۱۹۲۸۷ حدثنا مهدي بن الحارث، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، ح.

وحدثنا الأسفاطي<sup>(۱)</sup> أيضاً، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير<sup>(۱)</sup>، بمثله<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن نَحيح، القرشي، أبو علي، البزاز، الكوفي.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الله، النخعي، أبو عبد الله، القاضي، الكوفي.

<sup>(</sup>٣) سهيل -بن أبي صالح- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) هو العباس بن الفضل - كما في الحديث التالي - ابن مرداس، العرعري، العصار، الجرحاني. هكذا سماه محمد بن المسيب الأرغياني، وروى عنه، عن عبد الرزاق، بإسناده إلى ابن عمر: (أنه كان إذا رأى مصليا لا يرفع يديه في الصلاة، حصبه، وأمره أن يرفع يديه). وذكره ياقوت الحموي فيمن روى عن إبراهيم بن نصر ابن منصور السوريني، في كلامه على نسبة (السوريني). انظر: تاريخ حرجان للسهمي (ص ٤٧٦/ ترجمة ٩٥٢)، ومعجم البلدان (٣١٨/٣).

<sup>(</sup>٦) زهير - في الموضعين- هو ابن معاوية الجعفي، يروي هذا الحديث عن زياد بن حيثمة، عن سهيل بن أبي صالح انظر حديث رقم (٩٢٨٥).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٨٥).

٩٢٨٨ - وحدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة (١)، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد (٢)، عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال النبي على: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم أسياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من كذا وكذا ("").

<sup>(</sup>١) هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، العبسى، أبو الحسن، ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٢) جرير بن عبد الحميد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٨٥).

فوائد الاستخراج:

<sup>-</sup>تقييد المهمل، وهو جرير، بأنه ابن عبد الحميد.

بيان عقاب الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات، والنهي عنها، والعلة التي لها نهي عنها، والكراهية للمرأة القصيرة اتخاذ شيء تتطاول(١) به

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التفسير، باب ﴿ وَمَا مَالَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ وَالْحَرْجُهُ الرَّسُولُ الْمَالُولُ وَالْحَرَافُهُ فِي: (٤٨٧٧) ٥٩٣١، ٥٩٣١). وأطرافه في: (٤٨٧٧) ٥٩٣١، ٥٩٣٩، ٥٩٣٥).

### فوائد الاستخراج:

-إيراد أبي عوانة لمتن رواية محمد بن جعفر، بينما اكتفى مسلم بسياق إسنادها، إلا أنه أشار أنه ليس فيها قصة أم يعقوب، الآتية في الحديث التالي.

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م): (تطاول) بتاء واحدة.

<sup>(</sup>٢) محمد بن جعفر -المعروف برغندر)-هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة...(١٦٧٨/١٦٧٩/ حديث رقم ١٢٠/ الطريق الثالث).

• ٩ ٢٩ - حدثني محمد بن محمد (١)، قال: حدثنا بندار [محمد ابن بشار]<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا محمد بن جعفر، بنحوه<sup>(۱)</sup>، -<sup>(٤)</sup>.

و(٥) حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا(٢) سفيان(٧)، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله: لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات/ (ك٥١/١/ب) والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله(^)، قال: فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد -يقال لها: أم يعقوب(٩)- فقالت: يا أبا عبد الرحمن، بلغنى

<sup>(</sup>١) ابن رجاء بن السندي، أبو بكر، الإسفراييني، مصنف (الصحيح) المخرج على كتاب مسلم.

<sup>(</sup>٢) بندار: محمد بن بشار، هو موضع الالتقاء. وما بين المعقوفتين من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) حرف التحويل ساقط من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) واو العطف ليست في نسختي (ل)، (م)، تبعا لعدم وجود حرف التحويل قبله فيهما.

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ل)، (م)، حدثنا.

<sup>(</sup>٧) الثوري، هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) من هنا إلى قول ابن مسعود: ﴿أَلا أَلعن من لعن رسول الله ﷺ في الحديث الآتي رقم (٩٢٩٧). ساقط من نسخة (م).

<sup>(</sup>٩) قال ابن حجر في الفتح (٣٧٣/١٠): لا يعرف اسمها، ولم أقف لها على ترجمة، ومراجعتها لابن مسعود تدل على أن لها إدراكاً، والله أعلم بالصواب. اه. وقال في

أنك لعنت كيت وكيت، قال: فما لي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ: ومن (۱) هو في كتاب الله؟ قالت: إني لأقرأ ما بين اللوحين ولا أجده، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه (۱)، أما قرأت: ﴿ وَمَا مَالْنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا مَالْنَكُمُ مَانَهُوا ﴾ (۱)، قال فأن قال: فإنه قد نهى [عنه] (۱) رسول الله ﷺ: قالت: إني لأظن بعض أهلك يفعلون فلك قال: فادخلي فانظري، فدخلت فنظرت، فلم تر شيئاً من حاجتها، فقال عبد الله: لو كانت كذلك لم تجامعنا (۱).

التقريب (١٣٨٦/ ترجمة ٨٨٨١): (كأنها صحابية). ولم أجدها في الإصابة.

<sup>(</sup>١) حرف (من) ساقط من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) كذا بإثبات الياء في كلمتي (قرأتيه) و (وجدتيه)، في الأصل، ونسخة (ه)، وصحيح مسلم. قال ابن حجر: (وهي لغة، والأفصح: حذفها في خطاب المؤنث في الماضي). الفتح (٣٧٣/١٠). وهي في نسخة (ل) بحذف الياء.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، آية (٧).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة... (١٦٧٨/٣/ حديث رقم ١٢٠/ الطريق الثاني).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التفسير، باب ﴿ وَمَا عَالَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ وَالْحَرْجُهُ الْرَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

٩ ٢٩١ - حدثنا أبو العباس العَزَّي (١)، قال: حدثنا الفِرْيابي (٢)، قال: حدثنا سفيان الثوري(٢)، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: لعن الله الواشمات، والمستوشمات (٤)، والمتنمصات، والمتفلجات للحُسن، المغيرات خلق الله قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب، فجاءت، فقالت له: بلغنى أنك لعنت كيت وكيت، فقال: و(°) ما لى لا ألعن من لعنه رسول الله رضي الله على الله على الله على الله على الله على الله على الم كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين وما(٦) وجدت فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه: قوله: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ

## فوائد الاستخراج:

-ذكر أبن عوانة لمتن رواية سفيان كاملة، أما مسلم فساق إسنادها، وقال: بمعنى حديث جرير، غير أن في حديث سفيان: الواشمات والمستوشمات.

٩٣٩٥، ٣٤٩٥، ٨٤٩٥).

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن محمد بن عمر بن الجراح، الأزدي، الفلسطيني، أبو العباس، الغزّي.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان، الضبي مولاهم، أبو عبد الله، الفريابي.

<sup>(</sup>٣) سفيان الثوري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): الموشمات.

<sup>(</sup>٥) حرف الواو ساقط من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ل): فما.

فَحُ ذُوهُ وَمَانَهَ كُمُّ عَنْهُ فَأَننَهُوا ﴿ (')، قالت بلى. قال: فإنه قد نهى [عنه] ('). قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال: فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت، فلم تر من حاجتها شيئاً، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا ('').

سفيان (٤)، عن منصور، عن إبراهيم، أن علقمة قال: قال عبد الله: سفيان الله الواشمات. فذكر مثله إلى قوله: وما يمنعني أن ألعن من لعن رسول الله هذا [وهو] (٥) في كتاب الله (٢).

٩٢٩٣ حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا أبو داوود الخفَري(٧)،

سورة الحشر، آیه: (۷).

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، وذكر فوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) سفيان -الثوري- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، وذكر فوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٢٨٩).

 <sup>(</sup>٧) الحفري -بفتح المهملة والفاء، نسبة إلى الحَفَر، وهو موضع بالكوفة، الأنساب
 (٢٣٧/٢). وهو عمر بن سعد بن عبيد أبو داوود الحفري الكوفي.

وثقه ابن معين، والعجلي، والداقطني، وابن حجر.

انظر: تأريخ الدارمي (٦٢/ ترجمة٩٧)، والثقات العجلي (٣٥٨/ ترجمة ١٢٣١)، والعلل

ع ٩ ٢ ٩ ٦ حدثنا إدريس بن بكر، قال: حدثنا ابن أبي شيبة (٢)، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي ، فقالت: إن ابنتي عروس، وقد أصابتها الحصبة، وقد تمرط شعرها، أفأصِل لها فيه؟ فقال رسول الله: الله الواصلة والمستوصلة) (لعن الله الواصلة والمستوصلة)

والحديث تقدم تخريجه، وذكر فوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٢٨٩).

للداقطني (٣/ ورقة ٩٩)، وتقريب التهذيب (٧١٩/ ترجمة ٤٩٣٨).

<sup>(</sup>١) سفيان -الثوري- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، آيه: (٧).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة هو أبو بكر، هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة... (١٦٧٦/٣/ حديث رقم ١١٥/ الطريق الثاني).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب اللباس، باب الموصولة (٣٧٨/١٠/ حديث رقم ٥٩٤١).

تنبيه: هذا الحديث تقدم في نسختي (ل)، (م)، عن موضعه هنا بعشرة أحاديث.

• ٩ ٢ ٩ - حدثنا قُرْبُزَان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ح(١).

وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد<sup>(۲)</sup>، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي على: لعن الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة<sup>(۳)</sup>.

**٩٢٩٦** حدثنا أبو يونس الجُمَحِي (١)، قال: حدثنا ابن أبي أويس، قال: حدثنا أخيى (١)، عن سليمان (١)، .....

## فوائد الاستخراج:

ذكر أبي عوانة لمتن رواية أبي بكر بن أبي شيبة، ومسلم ساق سندها، وأحال بما على رواية أبي معاوية.

- (١) حرف التحويل والطريق الذي قبله، ساقطان من نسخة (ل).
  - (٢) القطان، وهو موضع الالتقاء، وفي الطريقين.

وفي نسخة (ل) وقف بالإسناد على: (يحيى)، ثم قال: (بمثله)، ولم يتم الحديث.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة... (١٦٧٧/٣/ حديث رقم ١١٩).

وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب اللباس، باب المستوشمة (١٠/ ٣٨٠/١ حديث رقم ٥٩٤٧).

- (٤) هو محمد بن أحمد بن يزيد، القرشي، أبو يونس، الجمحي، المدني.
- (٥) هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس، الأصبحي، أبو بكر، المدني.
  - (٦) ابن بلال التيمي.

عن عبيد الله(١)، بمثله(٢).

 $[(واه بشر، عن صخر بن جویریة، عن نافع، عن ابن عمر <math>(^{(7)}]$ .

٩٢٩٧ حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي (١)، قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، قال: حدثنا جرير بن حازم (٥)، عن سليمان (٦)، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: لعن الله المتوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات، 

٩٢٩٨ حدثنا [محمد بن إسماعيل(٨)] الصائغ، قال: حدثنا عفان،

### فوائد الاستخراج:

-ذكر أبي عوانة لمتن رواية جرير بن حازم، وأحال بها مسلم على ما سبقها عنده من روايات.

<sup>(</sup>١) عبيد الله -بن عمر بن حفص العمري- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من نسخة (ل). وهذا الطريق أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة... (١٦٧٧/٣/ حديث رقم ١١٩/ الطريق الثاني) من طريق بشر بن المفضل، به.

<sup>(</sup>٤) أبو يوسف، الفسوى.

<sup>(</sup>٥) جرير بن حازم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) ابن مهران، الأعمش.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٢٨٩) ورقم (٩٢٩٠).

<sup>(</sup>٨) من نسختي (ل)، (م).

قال: حدثنا حرير بن حازم (۱)، قال: حدثنا سليمان بن مهران، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: لعن المتوشمات (۲). ثم ذكر مثله، وزاد: فقالت: امرأة من بني أسد (۲). فذكر نحوه (٤).

۱۹۹۹ – حدثنا [إسحاق] (°) الدبري، عن عبد الرزاق (۱)، قال: أخبرنا ابن حريج، أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: زجر النبي على: أن تصل المرأة برأسها شيئاً (۷).

-ذكر قصة أم يعقوب في رواية حرير بن حازم، وأحال مسلم برواية حرير، على روايات ذكر مسلم أنه ليس فيها قصة أم يعقوب.

<sup>(</sup>١) جرير بن حازم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): الموشمات.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، وذكر فوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٢٨٩) ورقم (٩٢٩٧). من فوائد الاستخراج هنا:

<sup>(</sup>٥) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة... (١٦٧٩/٣/ حديث رقم (٩٢٨٨).

• • ٩٣٠ حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا المستمر بن الريّان (١)، عن أبي نضرة (٢)، عن أبي سعيد (٣)، أن رسول الله على قال: ﴿إِنَّ امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة، فاتخذت نعلين من خشب، فكانت تمشى بين امرأتين طويلتين، تطاول بهما، واتخذت خاتما من ذهب، وحشت تحت فصه أطيب الطيب: المسك، فكانت إذا مرت بالمجلس حركته، فيفوح ريحه(2) (ك(2) (2) (2).

١ • ٩٣٠ حدثنا الصغاني، وأبو أمية، وأبو داوود الحراني، قالوا: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا المستمر بن الريان(٥)، عن أبي نضرة، عن

#### فوائد الاستخراج:

-الزيادة في الرواية المستمر بن الريان هنا، بذكر قصر المرأة وذكر النعلين، بينما هي مختصرة في صحيح مسلم من طريق المستمر بن الريان، ولكنها مطولة فيه من طريق خليد بن جعفر، عن أبي نضرة، به.

<sup>(</sup>١) المستمر بن الريان هو موضع الالتقاء.

وتحرف في نسخة (م) إلى (المستمر بن الثريان).

<sup>(</sup>٢) هو المنذر بن مالك بن قطعة.

<sup>(</sup>٣) هو الخدري، الصحأبي مشهور، واسمه: سعد بن مالك بن سنان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب استعمال المسك (۱۷٦٦/٤/ حديث رقم ١٩).

<sup>(</sup>٥) المستمر بن الريان هو موضع الالتقاء.

أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: ((كان في بني إسرائيل امرأتان طويلتان، وامرأة قصيرة، فكان (١)، للقصيرة (٢) خفين (٣) من خشب، واتخذت له (٤)، غلقا، واصطنعت خاتما وحشته بأطيب طيبكم: المسك، وكانت (٥) إذا مرت بملاً فتحته، ففاح ريحه)(١).

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م): وكان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (للقصير) وضبب عليها، وفي نسخة (م): (للقصيرتين) وهو خطأ، والتصويب من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ونسختي (ل)، (م)، لكن في نسخة (ل) عليها ضبة، وهي إشارة إلى أن الصواب: (خفان) لأنه اسم كان مؤخر.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (م): (لها) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م): (فكانت).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، وذكر فوائد الاستخراج انظر الحديث رقم (٩٣٠٠).

<sup>(</sup>٧) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) في نسختي (ل)، (م): (من أطيب).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب استعمال المسك (٩) أحرجه مسلم في صحيحه - كتاب الألفاظ بنحو الحديث (٩٣٠٠).

وأبو داوود الحراني، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون (٣)، ومحمد بن مسلمة الواسطي (٢)، وأبو داوود الحراني، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون (٣)، عن شعبة، عن محليد ابن جعفر، والمستمر بن الريان، قالا: سمعنا أبا نضرة يحدث، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله و ذكر امرأة (٤) من بني إسرائيل، فقال (٥): ((حشت خاتما مسكاً، والمسك أطيب الطيب) (٢).

ذكره ابن عدي في الكامل وقال: أخبرنا عبد الملك الوراق، قال: قاطعنا محمد بن مسلمة على أجزاء، فقرأنا عليه فيها حديثا طويلاً، فقال: ما أحسن هذا والله، إنْ سمعت هذا الحديث قط إلا الساعة، قال: وقال له رجل: يا أبا جعفر، قل: عن هشام بن عروة، فقال: بدرهمين صحاح. اه.

وقال الحسن بن محمد الخلال: محمد بن مسلمة ضعيف جداً.

وضعفه كذلك اللالكائي.

وقال الخطيب: في حديثه مناكير بإسانيد واضحة. اه. وساق له حديثاً ثم قال: هذا الحديث باطل موضوع، ورجال إسناد كلهم ثقات سوى محمد بن مسلمة. اه. انظر: الكامل لابن عدي (7/7/7 ترجمة 10/7)، وتأريخ بغداد (7/7/7).

- (٣) يزيد بن هارون هو موضع الالتقاء.
- (٤) في نسخة (م): (امرأتين)، وهو خطأ.
  - (٥) ساقطة من نسختي (ل)، (م).
- (٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٠٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٩).

<sup>(</sup>١) المروزي، أبو عثمان.

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر، الطيالسي.

# بيان حظر حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه

ع • ٩٣٠ حدثنا أبو سعيد البصري قُرْبُزَان (١)، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد القطان (٢)، ح.

وحدثنا إدريس بن بكر، قال: حدثنا ابن أبي شيبة (٢)، قال: حدثنا أبو أسامة [ح](٤).

وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى القطان، عن (٥) عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن البن عمر، عن النبي الله: (رأنه نهى عن القزع». قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعضا(١).

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م): (أبو سعيد البصري عبد الرحمن) فذكر اسمه، ولم يذكر لقبه.

<sup>(</sup>٢) يحيى بن سعيد القطان هو موضع الالتقاء، وفي هذا الموضع والموضع الآتي.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة -وهو أبو بكر- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م): حدثنا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب كراهة القزع (١٦٧٥/٣/ حديث رقم ١١٢/ الطريق الأول والثاني).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب اللباس، باب القزع (٣٦٣/١٠، ٣٦٤/ حديث رقم ٥٩٢٠) وطرفه في (٩٢١٥).

[اللفظ لأبي أسامة](١).

••••• حدثنا أبو المثنى، قال: حدثنا محمد بن المنهال (۲)، قال: حدثنا يزيد بن زريع (۳)، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن عمر بن نافع، عن الفزع. والقزع: أن عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله على عن القزع. والقزع: أن يحلق بعض رأس الصبى ويدع بعضاً (٤).

٣٠٠٦ و (٥) حدثنا الدنداني (٦)، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا

#### فوائد الاستخراج:

- ذكر متن رواية أبي أسامة، ومسلم ساق إسنادها، ونبه على أن التفسير فيها جُعل من قول عبيد الله.

- بيان أن تفسير القزع من قول نافع بينما ذكر مسلم أنه من قول عبيد الله.

(٢) التميمي، أبو جعفر، ويقال: أبو عبد الله، الضرير، البصري.

(٣) يزيد بن زريع هو موضع الالتقاء.

(٤) تقدم تخريجه، انظر حديث رقم (٩٣٠٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٣/) الطريق الثالث).

فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية يزيد بن زريع، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بما على رواية القطان، لكنه أشار إلى أن التفسير ملحق بالحديث في رواية يزيد بن زريع.

- (٥) حرف الواو ساقط من نسختي (ل)، (م).
- (٦) هو موسى بن سعيد بن النعمان، الثغري، أبو بكر، الطرسوسي.

<sup>(</sup>١) زيادة من نسختي (ل)، (م).

[m] اسماعیل بن علیه (۱)، قال: وأحبرين روح بن القاسم (۲)، عن ابن نافع، بمثله (۳).

ويس، الجمحي، قال: حدثنا ابن أبي أويس، الجمحي، قال: حدثنا ابن أبي أويس، عن أحيه / (ك٥/٤ ١/أ)، عن سليمان بن بلال، عن عمر بن نافع (٤)، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر: أن النبي الله نهى عن القزع. والقزع: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضاً (٥).

الدوري، قال: حدثنا السلمي، قال: حدثنا النفيلي (١)، ح. وحدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قالا: حدثنا زهير، قال: حدثنا عمر بن نافع (١)، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله عن عن القزع. والقزع: أن يحلق رأس الصبى ويترك بعض شعر رأسه (١).

<sup>(</sup>١) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، الأسدي مولاهم، أبو بشر، البصري.

<sup>(</sup>٢) روح بن القاسم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٠٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٣/) الطريق الثالث).

<sup>(</sup>٤) عمر بن نافع هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (۹۳۰٤).

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن محمد بن على بن نفيل -بنون وفاء مصغر - أبو جعفر، النفيلي.

<sup>(</sup>٧) عمر بن نافع هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٠٤).

٩٠٠٩ حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عثمان بن عثمان الغَطَفاني (١) -وكان ثقة- قال: عمر بن نافع، یاسناده<sup>(۲)</sup>.

• ١ ٩ ٩ - حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق(٣)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على: رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال:  $_{(()}$ حلقوا كله أو ذروا كله $_{()}^{(3)}$ .

١ ٩٣١ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان (٥)، عن عبيد الله بن عمر (١)، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن

<sup>(</sup>١) عثمان بن عثمان الغطفاني هو موضع الالتقاء. وتصحف اسمه في الأصل إلى: (عثمان بن عمر الغطفاني)، وفي نسختي (ل)، (م) لم يذكر اسم أبيه، ونسخة (ه) في مصورتها سقطت عدة أوراق ومنها هذا الموضع، والتصويب من صحيح مسلم، ومسند الإمام أحمد (٤/٢)، وكتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٠٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٣/ الطريق الثالث).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٠٤).

فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية عبد الرزاق، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بما على حديث الباب، انظر الحديث رقم (٩٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) هو الثوري.

<sup>(</sup>٦) عبيد الله بن عمر هو موضع الالتقاء. وتحرف في نسخة (م) إلى: (عبد الله بن عمر).

عمر، أن النبي ﷺ نهى عن القنازع(١).

لم يخرج مسلم هذا الحديث (٢)، وسمعت عباساً (٣) يقول: لم يروه غير قبيصة، وأحسبه أخطأ (٤).

٣١٢ حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد(٥)،

وقال ابن الأثير: وفي حديث آحر: (أنه نحى عن القنازع)، هو: أن يؤخذ بعض الشعر، ويترك منه مواضع متفرقة لا تؤخذ، كالقزع). النهاية (١١٢/٤).

- (٢) لامن طريق سفيان، ولا بهذا اللفظ، لكن أخرجه من غير طريق الثوري، بلفظ: (نحى عن القزع) وتقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٠٤). وعبارة: (لم يخرج مسلم هذا الحديث) ساقطة من نسختي (ل)، (م).
- (٣) في الأصل (عباس) وعليها ضبة، فلا أدري أهي للضبط النحوي، أم لغيره، إلا أنه يوجد في الأصل أخطاء نحوية كهذا وليس عليها تضبيب، والتصويب من نسخة (م).
- (٤) في سنده ومتنه، فقد رواه أبو داوود الحفري -وهو ثقة- عن الثوري، بإسقاط عمر بن نافع، وبلفظ: (القزع)، أخرجه النسائي في الكبرى، عن أحمد بن سليمان، عن أبي داوود الحفري، به. انظر تحفة الأشراف (١٣٧/٦/ حديث رقم ٧٩٠١).

وقبيصة: صدوق ربما خالف، واستصغره بعض النقاد في سفيان الثوري، تقدمت ترجمته.

(٥) ابن قيس، السكوني، الكوفي.

<sup>(</sup>۱) القنازع جمع قنزعة -بضم القاف والزاي، وفتحهما، وكسرهما- وهي الشعر حوالي الرأس، والخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي، أو هي ما ارتفع من الشعر وطال، كذا في القاموس المحيط (٦٩٨/٣).

قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (١)، عن عمر بن نافع، أخبره عن نافع (١)، أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ نهى (٣) عن القزع، وهو أن يحلق بعض رأس الصبى ويترك بعضاً $^{(4)}$ .

٩٣١٣ حدثنا ابن أبي مسرة (٥)، قال: حدثنا أبي (٦)، قال: حدثنا هشام (۷)، عن ابن حريج، قال: أخبرين (<sup>۸)</sup> عبيد الله بن عمر <sup>(۹)</sup>، عن عمر ابن نافع، أخبره عن نافع، أنه سمع ابن عمر، يقول: سمعت رسول الله عليه ينهي عن القزع<sup>(١٠)</sup>.

٤ ٩٣١- وحدثنا يوسف بن مُسَلَّم، حدثنا حجاج، عن ابن جريج،

<sup>(</sup>١) عبيد الله بن عمر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) سقط نافع من نسخة (م).

<sup>(</sup>٣) في نسختي (ل)، (م): (ينهي).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث، أبو يحيى، ابن أبي مسرة، المكي.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن زكريا بن الحارث.

<sup>(</sup>٧) ابن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص، المخزومي، المكي.

<sup>(</sup>٨) في نسختي (ل)، (م): حدثني.

<sup>(</sup>٩) عبيد الله بن عمر هو موضع الالتقاء، وتحرف في نسخة (م) إلى: (عبد الله).

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٠٤).

عن عبيد الله(۱)، عن نافع(۱)، عن ابن عمر، أن النبي الله نهى عن القزع(۱). ولم يذكر يوسف: عمر بن نافع(١).

• ٩٣١٥ - حدثنا أبو بكر المنكثى (°)، قال: حدثنا أبي (١)، عن سعيد

وبين عبيد الله ونافع، ضبة في الأصل ونسخة (ل)، إشارة إلى عدم ذكر عمر بن نافع في هذا الإسناد، وانظر الحاشية الأخيره في هذا الحديث.

- (٢) سقط (نافع) أيضاً في نسخة (م). وهو خطأ.
  - (٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٠٤).
- (٤) ووافقه غير واحد على إسقاط (عمر بن نافع)، انظر حديث رقم (٩٣١٠)، لكن الصواب إثباته، كما أخرجه مسلم وقاله النسائي.

وقال ابن حجر: والعمدة على من زاد (عمر بن نافع)، لأنهم حفاظ، ولا سيما فيهم من سمع من نافع، كابن جريج. اه.

انظر تحفة الأشراف (۱۹۱،۱۹۰،۱۳۸،۱۳۷/۳) حديث رقم ۷۹۰۱ ورقم ۸۲٤۳)، وفتح الباري (۳۶٤/۱۰).

- (٥) كلمة (المنكثي) فوقها ضبة في الأصل وكتب في الحاشية: (المكي)، وفي نسختي (ل)، (م): (المكثي)، واتحاف المهرة (٩/ ٢٥٣/ حديث رقم ١١٠٤) وأما نسخة (ه) فهذا الحديث ضمن القسم الساقط من المصورة، وفي معجم البلدان: (منكث) بالفتح، ثم السكون وفتح الكاف، وثاء مثلثة -: بلدة من نواحي أسبيحاب. و(منكث) أيضاً قرية من قرى بخارى، وكلتاهما بما وراء النهر. و(منكث): ناحية اليمن. اه. (٥/ ٢٥٠). ولم يتبين لى هذا الراوي.
- (٦) قوله: (حدثنا أبي) ليس في نسختي (ل)، (م)، ولا في الإتحاف (٢٥٣/٩) حديث

<sup>(</sup>١) عبيد الله -بن عمر - هو موضع الالتقاء.

ابن سليمان -يعني السَّقَطي (١) ثقة - عن موسى بن طارق (٢) -يعني أبا قُرَّة - قال ("): قال ابن جريج: أخبرني عبيد الله بن عمر بن حفص (٤)، أن عمر بن نافع/ (ك٥/١٤/ب) أخبره، أن نافع - مولى ابن عمر - أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت النبي على ينهى عن القزع(٥).

٩٣١٦ حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد(٦)، عن عبد الرحمن السراج، عن نافع، عن ابن عمر، قال(٧): نهى رسول الله ﷺ من القزع(٨).

رقم ١١٠٤٦)، ولم أقف على اسمه ولا على ترجمته.

<sup>(</sup>١) السقطى -بفتح السين المهملة والقاف، وكسر الطاء المهملة- نسبة إلى بيع السقط، وهو رديء المتاع وحقيره. انظر: الأنساب (٢٦٢/٣)، ولسان العرب (٢٠٣٨/٣).

<sup>(</sup>٢) اليماني، أبو قُرَّة، الزبيدي.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) عبيد الله بن عمر بن حفص هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٠٤).

<sup>(</sup>٦) حماد بن زيد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٠٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٣/ الطريق الرابع).

فوائد الإستخراج: ذكر متن رواية حماد بن زيد ومسلم ساق إسنادها وأحال بها على حديث الباب.

# مبتدأ كتاب في الأسماء الحبوبات، والأسماء (') المكروهات بيان الترغيب في التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، وأنها (') أحب الأسماء إلى الله عزوجل

ابن عمر، وأخوه عبد الله، بمكة سنة أربع وأربعين ومئة، وعلى ابن ابن عمر، وأخوه عبد الله وملى ابن عبد الله عبد ال

قال ابن أبي حاتم: صدوق.

وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الدارقطني: ثقه مأمون.

وقال الذهبي: الحافظ الصدوق... وكان حسن الحديث.

انظر: الجرح والتعديل (١٩٦/٦/ ترجمة ١٠٧٦)، والثقات (٤٧٧/٨)، والسير الخرح والتعديل (٢٤٧/٨).

<sup>(</sup>١) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): (أنهما).

<sup>(</sup>٣) ابن المرزبان بن سابور، أبو الحسن، البغوي، نزيل مكة، ت (٢٨٧) هـ.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر، التمار.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن زياد سبلان هو موضع الالتقاء.

عن ابن عمر، قال: قال النبي ران أحب أسمائكم إلى الله عزوجل: عبد الله وعبد الرحمن $^{(1)}$ .

**٩٣١٨** حدثني محمد بن عامر الرملي<sup>(٢)</sup>، قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل بن أبي سَمِينة (٣)، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان (١)، عن عبيد الله ابن عمر (٥)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على قال: (رأحب الأسماء إلى الله، عبد الله وعبد الرحمن $(^{(7)}$ .

غريب لم يخرجاه (٧).

انظر: الجرح والتعديل (١٨٩/٧/ ترجمة ١٠٧٧) وتأريخ بغداد (٣/٢، ٤/ ترجمة ٤٢٢)، وتقريب التهذيب (٨٢٦/ ترجمة ٥٧٧٠).

وقد أخرجه مسلم من طريق عباد بن عباد، عن عبيد الله، وأخيه عبد الله، به.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم... (۱۹۸۲/۳) حدیث رقم ۲۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) أبو عمر، الأنطاكي، نزيل الرملة.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله، البصري، ت (٢٣٠) هـ.

وثقة أبو حاتم، وصالح جزرة، وابن حجر.

<sup>(</sup>٤) ابن طرخان، التيمي، أبو محمد، البصري.

<sup>(</sup>٥) عبيد الله بن عمر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣١٧).

<sup>(</sup>٧) هذه الحملة غير موجودة في نسختي (ل)، (م)، ولعله يقصد: لم يخرجاه من طريق المعتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، به. وإسناده صحيح.

# بيان الترغيب في التسمية بمحمد، وحظر الكنى<sup>(۱)</sup> بأبي القاسم

٩٣١٩ حدثنا محمد بن هشام بن ملاس [الدمشقي] (٢)، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري (٣)، قال: حدثنا حميد [الطويل] (٤)، عن أنس بن مالك، قال: نادى رجل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله ﷺ: فقال: يا رسول الله، لم أعنك، إنما دعوت فلانا؛ فقال رسول الله ﷺ: «تسموا (٥) باسمى، ولا تكتنوا بكنيتى» (٢).

قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بدمشق وهو صدوق.

وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الذهبي: الشيخ المحدث الصدوق.

انظر: الجرح والتعديل (١١٦/٨/ ترجمة ٥١٥)، والثقات (١٢٣/٩)، والسير (١٢٣/٢)، والسير (٣٥٣/١٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الكنا)، وهذا يزيل ما قد يقع من الوهم بأن الكلمة بالياء.

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر، ت (٢٧٠)ه. وما بين المعقوفتين من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) مروان بن معاوية الفزاري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) من نسختي (ل)، (م): (سموا).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم... (١٦٨٢/٣/ حديث رقم ١).

٩٣٢١ حدثنا سعيد بن مسعود، وعباس الدوري، قالا: حدثنا

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق (٣٥٣٧/ حديث رقم ٢١٢١)، وطرفاه في: (٢١٢١، ٣٥٣٧).

<sup>(</sup>١) التميمي، ويقال: التيمي: مولى باهلة، أبو سعيد، البصري.

<sup>(</sup>٢) حميد -الطويل- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) ابن زاذي، ويقال: زاذان، السلمي مولاهم، أبو خالد، الواسطي.

<sup>(</sup>٥) حميد هو موضع الالتقاء

<sup>(</sup>٦) كلمة (رجل) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٧) كلمة (إليه) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣١٩).

أبو زيد الهروي<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا شعبة، عن حميد<sup>(۱)</sup>، قال: سمعت أنس ابن مالك، قال: كان رسول الله شخف في السوق، فناداه<sup>(۱)</sup> رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي شخف، فقال: لست<sup>(۱)</sup> أعنيك، إنما أعني هذا، فقال<sup>(۱)</sup>: «تسموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي»<sup>(۱)</sup>.

**٩٣٢٢** أخبرنا يونس بن عبد الأعلى -وسألته- قال: حدثنا سفيان بن عيينة، ح<sup>(٧)</sup>.

### فوائد الاستخراج:

- تصريح حميد بالسماع من أنس.

- ورود لفظة: (السوق) في رواية شعبة، وهي في صحيح البخاري من طريقه، انظر الحديث المتقدم برقم (٩٣١٩).

ونبه الحافظ بن حجر إلى أن المراد: السوق الذي كان بالبقيع. الفتح (٣٤١/٤) وبهذا تجتمع الروايتان: الرواية التي ذكرت (البقيع)، والرواية التي ذكرت (السوق).

(٧) حرف التحويل ساقط من نسخة (م).

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن الربيع العامري، الحرَشي، البصري.

<sup>(</sup>٢) حميد هو موضع الالتقاء

<sup>(</sup>٣) في نسختي (ل)، (م): (فنادى)، وهو الأظهر.

<sup>(</sup>٤، في نسختي (ل)، (م): ليس.

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م): قال.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣١٩).

وحدثني زكريا بن يحيى بن أسد المروزي(١) ببغداد، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة (٢)، عن ابن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله يقول: ولد لرجل (٣) منا غلام (1)، فسماه القاسم، فقلنا (١٠): لا نكّنيك أبا القاسم، ولا ننعمك عينا، فأتى رسول الله رضي فذكر ذلك له، فقال (٢): ﴿أَسُم (٧) ابنك عبد الرحمن<sup>(٨)</sup>.

٩٣٢٣ حدثنا أبو قلابة الرقاشي، قال: حدثنا أمية بن بسطام (٩)،

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأدب، باب أحب الأسماء إلى الله عزوجل، وباب قول النبي ﷺ: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي (١٠/١٠)، حديث رقم ٦١٨٦، وأطرافه في ٣١١٤، ٣١١٥، ٣٥٣٨، ٦١٨٦، ٦١٨٧، ٢١٩٦).

(٩) أمية بن بسطام هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>١) المعروف بزكرويه، أبو يحيى.

<sup>(</sup>٢) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء في الموضعين.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: اسم الرجل المذكور لم أقف عليه. الفتح (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) هذه الجملة مكتوبة في نسخة (م) هكذا: (ولد لرجل منا غلاماً).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (م): (فقال)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (م): (وقال)، وهي غير مناسبة لسياق الكلام.

<sup>(</sup>٧) الضبط من صحيح مسلم، وفي نسخة (ل) نصب لفظ (ابن) و (عبد) مما يدل على صحة ضبطه بفعل الأمر، وفي نسخة (م): (سم) وهي رواية البخاري.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الأداب، باب النهى عن التكني بأبي القاسم... (١٦٨٤/٣/ حديث رقم ٧/ الطريق الثاني).

قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن محمد ابن النكدر، عن جابر، قال: ولد لرجل من الأنصار غلام، فسماه محمدا<sup>(۱)</sup>، فقلنا له: لا نكنيك بأبي القاسم، فأتى النبي هذكر ذلك له، فقال: «أَسْم ابنك عبد الرحمن» (۲).

**٩٣٢٤** حدثنا أبو داوود الحراني، وأبو أمية، قالا: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة (٣)، عن (٤)، سليمان، ومنصور، وحصين،

<sup>(</sup>۱) تسميته محمداً واردة في الصحيحين، وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى ترجيح أنه أراد تسميته القاسم أخذا من صنيع البخاري،حيث إنه أخرج الحديث من طريق شعبه وبين الاختلاف عليه في تسمية الولد، ثم أردف ذلك باخراج الحديث من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، وليس فيه إلا القاسم، ثم رجحه الحافظ كذلك من جهة المعنى، فقال: (ويترجح أيضاً من حيث المعنى؛ لأنه لم يقع الإنكار من الأنصار عليه إلا حيث لزم من تسمية ولده القاسم أن يصير يكنى أبا القاسم). اهد. صحيح البخاري مع الفتح (۲۱۷/۱۰، ۲۱۸، ورقم ۳۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٢٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٧/ الطريق الثالث).

فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية أمية بن بسطام، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية ابن عيينة، لكنه نبّه على أنه ليس فيها: (ولا ننعمك عينا).

<sup>(</sup>٣) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (م): (بن) وهو خطأ.

وقتادة، سمعوا سالم بن أبي الجعد، يحدث عن جابر بن عبد الله، قال: ولد لرجل من الأنصار غلام، فاراد أن يسميه محمداً.

و(١) في حديث سليمان: فأتيت النبي رابع في فسألته عن ذلك، فقال: (رتسمّوا باسمى ولا تكتنوا(٢) بكنيتى؛ فإني (٣) إنما جعلت قاسما أقسم بينكم)، وقال حُصين: ((بعثت قاسما أقسم بينكم)).

وحديث منصور: فأتى النبي على فسأله عن ذلك، فقال: (رتسموا باسمی، ولا تکتنوا(3) بکنیتی(9))...

• ٩٣٢٥ حدثنا الحسن بن أبي الربيع (٢)، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن منصور (V)، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: ولد لرجل من الأنصار غلام، فسماه القاسم، فقالت / 

<sup>(</sup>١) حرف الواو ساقط من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م): ولا تكنوا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (م): وإني.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (م): ولا تكنوا.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٢٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦) ورقم (٧).

<sup>(</sup>٦) هو الحسن بن يحبي بن الجعد بن نشيط، العبدي، أبو على، ابن أبي الربيع الجرجاني.

<sup>(</sup>٧) منصور -بن المعتمر - هو موضع الالتقاء.

فأثنى على الأنصار خيراً، ثم قال: (رتسموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي)(١).

٩٣٢٦ حدثنا عيسى بن أبي حرب الصفار البصري، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة (٢)، عن الأعمش، عن سالم ابن أبي الجعد، عن جابر قال: ولد لرجل من الأنصار ابن، فسماه محمداً، فكرهنا أن نسميه به حتى نستأمره، فأتيناه فذكرنا ذلك له فأخبرناه به، فقال: (رأحسنتم، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي)) (٢).

عيسى كان سيد البصرة.

ويعلى عبيد (١٥) ، ويعلى بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية (١٠) ، ويعلى ابن عبيد الله ، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن حابر ابن عبد الله ، قال: قال النبي الله : «تسموا باسمي، ولا تكتنوا [بكنيتي] (١٠) ؛ فإنما

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٢٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣) بسياق أطول، وفيه أنه سماه محمداً.

<sup>(</sup>٢) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٢٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٧). فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية شعبة عن الأعمش، ومسلم ساق إسنادها دون اللفظ.

<sup>(</sup>٤) أبو معاوية -محمد بن خازم- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي أمية، الكوفي، أبو يوسف، الطنافسي.

<sup>(</sup>٦) من نسختي (ل)، (م).

بعثت قاسماً أقسم بينكم(1).

٩٣٢٨ حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، عن الأعمش (٢)، بمثله (٣).

٩٣٢٩ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داوود، قال: حدثنا شعبة (٤)، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، أن النبي ﷺ قال: (رتسموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي)) (°).

• ٩٣٣ - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: أخبرنا شعبة (٢)، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله،

فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية أبي معاوية كاملة، ومسلم ساق إسنادها وذكر الجملة الثانية منها.

تنبيه: هذا الحديث في نسختي (ل)، (م)، تأخر عن الذي بعده هنا.

(٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٢٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٧). فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية شعبة عن منصور، ومسلم ساق إسنادها دون المتن.

(٦) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٢٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٥/ الطريق الثاني).

<sup>(</sup>٢) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٢٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٥).

<sup>(</sup>٤) شعبة هو موضع الالتقاء.

قال (۱): قال النبي ﷺ: «تسموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي؛ فإني إنما بعثت قاسماً أقسم بينكم»(۱).

٩٣٣١ حدثنا شعبة (٦)، عن قتادة، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد، يحدث عن حدثنا شعبة الله، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد، يحدث عن حابر بن عبد الله، قال: ولد لرجل من الأنصار غلام، فأراد أن يسميه القاسم (٤)، فأبت الأنصار، فذكر ذاك (٥) للنبي هي فقال: (رأحسنت الأنصار، تسموا باسمى، ولا تكتنوا بكنيتى)(١).

رواه غندر، عن شعبة، عن منصور، وحصين، وقتادة، وسليمان (٧).

<sup>(</sup>١) كلمة: (قال) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٢٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٧). فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية شعبة عن حصين كاملة، ومسلم ذكر شطرها الأخير.

<sup>(</sup>٣) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م): يسموه، وكلمة: (فأراد) عليها ضبة في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م): ذلك.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٢٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦). فوائد الاستخراج: تصريح قتادة بالسماع.

<sup>(</sup>٧) رواية غندر وصلها مسلم في صحيحه برقم (٧) من كتاب الآداب، باب النهي عن التكنى بأبي القاسم.

٩٣٣٢ حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد المروزي ببغداد، حدثنا سفيان ابن عيينة (١)، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم:  $((\text{تسموا باسمى}) \text{ ولا تكتنوا}^{(1)} \text{ بكنيتى})((^{(2)})$ .

٩٣٣٣ - حدثنا أبو إسماعيل، وابن عميرة (٤)، قالا: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (٥)، قال: حدثنا أيوب، بإسناده: قال النبي الله بمثله<sup>(۲) (۷)</sup>

٩٣٣٤ حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: حدثنا عبد الرزاق / (ك٥/١٦/أ)، عن معمر، عن أيوب (٨)، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب المناقب، باب كنية النبي ﷺ (٦٠/٦) حديث رقم ٣٥٣٩) وأطرافه في (١١٠، ٢١٨٨، ٦١٩٧) ٣٩٩٣).

<sup>(</sup>١) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م)، وصحيح مسلم: (ولا تكنوا).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب النهى عن التكني بأبي القاسم... (۱۹۸٤/۳/ حدیث رقم ۸).

<sup>(</sup>٤) هو بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة، أبو على، الأسدي.

<sup>(</sup>٥) سفيان -بن عيينة- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ل)، (م): مثله.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٣٢).

<sup>(</sup>٨) أيوب -السختياني- هو موضع الالتقاء.

النبي ﷺ، [مثله](١) (٢).

• **٩٣٣٥** حدثنا سعيد بن مسعود المروزي، قال: حدثنا النضر ابن شميل<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا<sup>(٤)</sup> هشام<sup>(۰)</sup>، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، مثل حديث أيوب<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة (ل)، والحديث بكامله ساقط من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) المازني، أبو الحسن، النحوي، البصري.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (م): (قال ح وحدثنا هشام بن سيرين) وهو خطأ، وفي نسخة (ل) زيادة حرف (واو) قبل كلمة: (حدثنا هشام).

<sup>(</sup>٥) ابن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري.

 <sup>(</sup>٦) سقط حرف (عن) وحرف الألف من (ابن سيرين)، فتحرف إلى: (هشام بن سيرين)،
 وهو خطأ. وانظر الإحالة قبل السابقة.

<sup>(</sup>V) ابن سيرين هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٣٢).

### بيان الترغيب في التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين<sup>(۱)</sup>، وبيان الأسماء المرغوبات والتسمية بها

**٩٣٣٦** حدثنا سعيد بن مسعود، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: حدثنا زكريا بن عدي (٢)، ح.

وحدثنا هلال بن العلاء ( $^{(7)}$ )، قال: حدثنا ابن أبي شيبة  $^{(3)}$ ، ح. وحدثنا هشام ابن على بن هشام  $^{(0)}$  بالبصرة، في بنى حصن  $^{(7)}$ ، قال: حدثنا عمران بن ميسرة  $^{(7)}$ ،

<sup>(</sup>١) إلى هنا يقف عنوان الباب في نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>۲) ابن رزیق بن إسماعیل -ویقال: زکریا بن عدی بن الصلت بن بسطام- التیمي مولاهم، أبو یحی، نزیل بغداد.

<sup>(</sup>٣) ابن هلال، الباهلي مولاهم، أبو عمر، الرقي.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة -أبو بكر- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) أبو علي، السيرافي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (قال حدثني حصن) وعلى لفظ (حصن) ضبة، وما أثبته من نسختي (ل)، (م)، وفي كل النسخ نقطة بين الصاد والنون، ولكن الأولى بالسياق (حصن) بالصاد المهملة، وقد ذكر الطبري في تأريخه موضعاً بالبصرة يقال له: (بنو حصن). انظر تأريخ الطبري (٤٦٦/٤) و (٤٨٥/٩).

<sup>(</sup>٧) أبو الحسن، البصري، ت (٢٢٣) هـ.

ذكره ابن حبان في الثقات.

ووثقه الدارقطني، وابن حجر.

قالوا: حدثنا عبد الله بن إدريس(١)، قال: حدثنا أبي، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن المغيرة بن شعبة، قال: بعثني رسول الله على إلى أهل نجران، فقالوا لي: إنكم تقرءون: ﴿ يَتَأَخَّتَ هَنُونَ ﴾ (٢)، وقد تعلمون ما كان بين عيسى وموسى من السنين! قال: «فهلا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون (٢) بأنبيائهم والصالحين قبلهم)، وهذا لفظ عمران بن ميسرة.

وحديث زكريا بن عدي: قال: قال أهل نجران: قوله: ﴿ يَكَأُخُتُ هَرُونَ ﴾، وقد كان بين موسى وعيسى من السنين ما كان، فلما قدمت يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم (1).

انظر: الثقات (٤٩٨/٨)، وتعذيب التهذيب (١٢٥/٨، ١٢٦/ ترجمة ٢٤٧)، وتقريب التهذيب (٧٥٢/ ترجمة ٥٢٠٩).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن إدريس هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، آية (٢٨).

<sup>(</sup>٣) في نسختي (ل)، (م): (يسمون).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب النهى عن التكنى بأبي القاسم... (١٦٨٥/٣/ حديث رقم ٩).

فوائد الاستخراج: بيان سبب قدوم المغيرة إلى نجران، حيث بينت رواية أبي عوانة أن النبي على قد أرسله إليهم.

9٣٣٧ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى (١)، ح. وحدثنا الصغابي، قال: أخبرنا (٢) عفان، قالا: حدثنا حماد بن سلمة (٦)، عن ثابت (١٤)، عن أنس بن مالك، قال (٥): أتيت النبي على بعبد الله ابن أبى طلحة، وهو يهنأ (٢) بعيراً له، فقال رسول الله رهي الله على معك تمر؟ قلت: نعم، فناولته تمرات، فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم جمع لعابه، ثـم(٧) فغـر فـاه، فـأوجره إيـاه، فجعـل الـصبى بـتلمظ، فقـال رسول الله ﷺ: ( حب الأنصار التمري)، وحنكه، وسماه عبد الله (^^.

<sup>(</sup>١) ابن إبراهيم، الأموي، المصري، المعروف بأسد السنة.

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): حدثنا.

<sup>(</sup>٣) حماد بن سلمة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) ابن أسلم البُناني.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يهنوا)، وما أثبته من نسختي (ل)، (م)، وصحيح مسلم، وهو الصواب وأصل (الهنء): الإصلاح والكفاية، ومنه (الهِنَاء)؛ لأنه يصلح الجربي. يقال: هنأت البعير أهنئوه وأهنئة -لغتان-: إذا طلبته بالهناء، وهو القطران.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٧٩/٤)، والمجموع المغيث (٥١٢/٣)، والنهاية .(۲۷۷/0)

<sup>(</sup>٧) في نسختي (ل)، (م): (و).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود

زاد أسد: بعيرا له وعليه عباءة.

و(۱) حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن عون (۲)، عن ابن / (ك٥/٦ ١/ب) سيرين، عن أنس بن مالك، قال: كان ابن لأبي طلحة شاكياً، وإن أبا طلحة خرج، فجاء وقد قُبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مماكان، فقربت العشاء، فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي، فلما أصبح أبو طلحة أتى النبي فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم، قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما، فولدت غلاما، فقال لي: أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي ليلتهما، فولدت غلاما، فقال لي: أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي أله فقال: فأتى (۲) به النبي الله وبعثت معي بتمرات، فأخذه النبي الله فمضغها، ثم أحذها من فيه، فجعلها في في الصبي ثم حنكه، وسماه عبد الله (٥).

<sup>(</sup>۱۲۸۹/۳/ حدیث رقم ۲۲).

<sup>(</sup>١) حرف الواو ساقط من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) ابن عون هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) الضبط من صحيح مسلم، والجملة التفات في الخطاب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فأخذ)، والتصويب من نسختي (ل)، (م)، وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٢٦٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٢٣).

9889 حدثنا أحمد بن عبد الحميد الكوفي، ومحمد بن محرز كوفي(١) بمصر، قالا: حدثنا أبو أسامة (٢)، عن هشام بن عروة، عن أبيه (٣)، عن أسماء بنت أبى بكر أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت -لعلَّهُ قال: وأنا مُتِمِّ (٤) – فأتيت المدينة، فنزلت بقباء، فولدته بقباء، ثم أتيت به رسول الله على، فوضعه في حَجْره (٥)، ثم دعا بتمرة، فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريقُ رسول الله على، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له وبّرك عليه، فكان أول مولود [ولد](١) في الإسلام.

زاد الحارثي(٧): ففرحوا به فرحاً شديداً لأنهم قيل لهم: [إن] (١)

<sup>(</sup>١) لعله: الضيى. ذكره ابن حبان في ثقاته (٥٨/٩).

<sup>(</sup>٢) أبو أسامة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٤) يقال: امرأة مُتِمُّ، للحامل إذا شارفت على الوضع، والتمام فيها وفي البدر بالكسر، وقد تفتح في البدر. النهاية (١٩٧/١). وهذه اللفظة في الصحيحين بدون شك.

<sup>(</sup>٥) الحجر -بفتح المهملة وكسرها: الثوب، والحضن. والمصدر بالفتح لا غير. انظر: النهاية (١/٣٤٢).

<sup>(</sup>٦) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٧) هو: أحمد بن عبد الحميد، شيخ أبي عوانة الأول في هذا الحديث، تقدمت ترجمتُه.

<sup>(</sup>٨) من نسختي (ل)، (م).

### اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم(١).

• ٤٣٤ - حدثنا أحمد بن إبراهيم أبو على القُهُ سُتاني (٢)، قال: حدثنا عقبة بن مُكْرَم (٣)، قال: حدثنا هشام

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود... (۱۲۹۱/۳/ حديث رقم ۲۲)، دون الزيادة.

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي الله وأحرجه البخاري في صحيحه -كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة (٢٤٨/٧) حديث رقم (٣٩٠٩) عن زكريا بن يحبي، عن أسامة، به، دون الزيادة أيضاً.

وأخرجه في كتاب العقيقة من صحيحه، باب تسمية المولود غداة يولد... (٩/٥٨٧ حديث رقم ٥٤٦٩) عن إسحاق بن نصر، عن أبي أسامة، به، وفيه الزيادة التي زادها الحارثي.

#### فوائد الاستخراج:

- زيادة: (ففرحوا به فرحا...)، وهي صحيحة، فقد أخرجها البخاري في صحيحه، كما سبق في تخريج الحديث.
- وتابع الحارثيَّ على هذه الزيادة زكريا بن يحبى عن أبي أسامة، انظر تخريج الحديث.
- (٢) القهستاني -بضم القاف والهاء وسكون السين المهملة، وفتح التاء المنقوطة من فوقها بائنتين، وفي آخرها نون- نسبة إلى قهستان، وهي ناحية بخراسان.
  - (٣) ابن عقبة بن مكرم، الضبي، أبو مكرم، الكوفي، ت (٢٣٤) هـ. قال أبو داوود: ليس به بأس.

ابن عروة (۱)، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لمَّا ولد عبد الله بن الزبير، أتيت به النبي على فتفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه، فقال (۱): هو عبد الله، وأنت أم عبد الله (۱).

وقال محمد بن عبد الله الحضرمي (مطين): كان صدوقاً.

وذكره ابن حجر تمييزاً وقال: صدوق.

انظر: سؤالات الآجري (١٦٨/ ترجمة ١٦٠)، وتحذيب الكمال (٢٢٦/٢٠، ٢٢٧/ ترجمة ٣٩٨٩)، وتقريب التهذيب (٦٨٥/ ترجمة ٤٦٨٦).

(١) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

(٢) في نسختي (ل)، (م): وقال.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الآداب، اب استحباب تحنيك المولود...
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الآداب، اب استحباب تحنيك المولود...
هشام بن عروة، عن أبيه، وفاطمة بنت المنذر، كلاهما عن عائشة، وأسماء رضي الله
عنهما، بسياق أطول من هذا. وفي (٣/١٦٩١/ حديث رقم ٢٨)
من طريق أبي خالد الأحمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله
عنها، مختصراً.

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي الله وأصحابه إلى المدينة (٢٤٨/٧/ حديث رقم ٣٩١٠) من طريق أبي أسامة، عن هشام بن عروة، به، وأوله: (أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير...)

وليس في الصحيحين ذكر كنية عائشة، رضى الله عنها.

فوائد الإستخراج: ذكر كنية عائشة رضى الله عنها.

٧٤٣ - حدثنا أيوب بن سافري (٣)، قال: حدثنا خالد بن مخلد (١)،

<sup>(</sup>١) على بن مسهر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود... (٢) مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود... (١٦٩١/٣) حديث رقم ٢٦/ الطريق الثانية) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن على بن مسهر، به.

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي الله وأصحابه إلى المدينة (٢٤٨/٧) عقب حديث رقم ٣٩٠٩) تعليقاً: قال: بعد أن ساق الحديث عن زكريا بن يحيى، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة -: (تابعه خالد بن مخلد، عن على بن مسهر....)، به.

فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية علي بن مسهر، وذكر الشيخان منها: (أنها هاجرت إلى رسول الله على وهي حبلي).

<sup>(</sup>٣) هو أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سافري، أبو سليمان، البغدادي.

<sup>(</sup>٤) خالد بن مخلد هو موضع الالتقاء.

قال: حدثنا على بن مُسهر، بإسناده، مثله عن أسماء (١).

٩٣٤٣ حدثنا موسى بن سفيان الأهوازي، قال: حدثنا عيسى ابن جعفر الرازي(٢)، -قاضى الري- قال: حدثنا سفيان الثوري، عن هشام بن عروة (٢)، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله على يؤتى بالصبيان فيحنكهم(١).

رواه ابن نمير، عن هشام، وأبو خالد الأحمر، ويونس بن بكير، عن هشام، كلاهما قالا: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (٥).

قال أبو زرعة: شيخ صالح صدوق.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: ربما خالف.

انظر: الجرح والتعديل (٢٧٣/٦/ ترجمة رقم ١٥١٤)، والثقات (٤٩٢/٨)، وتأريخ الإسلام (حوادث ۲۱۱ – ۲۲۰/ ص ۳۳۶/ ترجمة ۳۱۰).

(٣) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود... (۱۲۹۱/۳/ حدیث ۲۷).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الدعوات، باب الدعاء للصبيان بالبركة (۱۰۱/۱۱) حدیث ۵۳۰۰) وأطرافه فی ۲۲۲، ۵۶۸، ۲۰۰۲).

(٥) هذا التعليق سياقه في نسختي (ل)، (م)، أخصر وأوضح، وهو كما يلي: (رواه ابن

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م): (عن أسماء مثله)، والحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (9821).

<sup>(</sup>٢) كوفي سكن الري، ذكره الذهبي في وفيات (٢١١- ٢٢٠)هـ.

رواه (۱) محمد بن يحيى، عن عبد الله بن أبي شيبة، عن أبي حالد (۲) الأحمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جئنا بعبد الله ابن الزبير إلى النبي على يحنكه، فطلبنا تمرة، فعز علينا طلبها (۲).

\* **9 7 9** - حدثنا أحمد بن محمد بن موسى بن شبابان (٤) المكي، ومحمد ابن أحمد بن سعيد الواسطي (٥)، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم - قال: حدثنا شعيب بن إسحاق (١)، عن هشام بن عروة، عن عروة

نمير، وأبو خالد الأحمر، ويونس بن بكير، عن هشام، فقال: عن أبيه، عن عائشة).

وقد وصله مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي خالد الأحمر، برقم (٢٧) و (٢٨) من كتاب الآداب. وانظر الإحالة السابقة. وأما رواية يونس بن بكير فقد وصلها أبو عوانة، انظر الحديث رقم (٩٣٤٠). ولم أحدها في تحفة الأشراف.

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م): (روى).

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): (قال حدثنا أبو خالد).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على من وصله من طريق محمد بن يحيى، ووصله مسلم في صحيحه، من طريق ابن أبي شيبة، انظر تخريج الحديث رقم (٩٣٤١).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (م): (شبان).

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله بن كيسان.

ذكره ابن عساكر في تأريخ دمشق (١/١١/ ترجمة ٥٨٩٨)، والذهبي في تأريخ الإسلام - محلد حوادث (٢٩١- ٣٠٠/ ص ٢٤٩/ ترجمة ٣٧٤)- وذكرا بعض تلاميذه وشيوخه، ولم يذكرا شيئاً عن حاله.

<sup>(</sup>٦) شعيب بن إسحاق هو موضع الالتقاء.

ابن الزبير، و(١) فاطمة بنت المنذر بن الزبير، أنهما قالا: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت، وهي حبلي بعبد الله بن الزبير، فقدمت قباء، فنفست بعبد الله بن الزبير بقباء، ثم خرجت به حين نفست إلى دعا بتمرة. قال: قالت عائشة: فمكث ساعة يلتمسها قبل أن يجدها، فمضغها ثم بصقها في فيه، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله ﷺ، قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه، وسماه عبد الله، ثم جاء بعد، وهو ابن سبع سنين أو ثمان؛ ليبايع رسول الله رضي وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله على حين رآه مقبلاً إليه، ثم بايعه (١٠).

رواه (۲) محمد بن الليث (٤)، حدثنا جميل بن يزيد (٥)، عن (٦) شعيب ابن

<sup>(</sup>١) حرف الواو ساقط من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) في نسختي (ل)، (م): روى.

<sup>(</sup>٤) يظهر أنه (محمد الليث المروزي) الذي روى عنه أبو عوانة عن عبدان، كما سيأتي برقم (٩٧٠٥) و(٩٧٨٩)، وهو محمد بن الليث بن حفص بن مروزق القزاز، الاسكاف المروزي.

<sup>(</sup>٥) قال أبو حاتم: لا أعرفه، وقال الدارقطني: مجهول.

انظر: الجرح والتعديل (٢/ ٥٢٠/ ت ٢٥١٤)، ولسان الميزان (١٣٧/٢/ ١٣٨/ ت ٩٤٥).

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ل)، (م): حدثنا.

إسحاق (۱) ، حدثنا هسام (۲) ، عن أبيه (۳) (ك٥/١/ب) ، عن عائشة قالت: أول مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير (٤) ، وذلك أنّ اليهود قالوا وخّذنا أصحاب محمد ، يعني: سَحَرْنا، فلا يولد لهم، فلما وُلد عبد الله جاءت به أمه في مهده، يعني في حَجره، يوم السابع، إلى النبي ، فكبر النبي ، وكبر المسلمون، ثم قال: يا عائشة، التمسوا لنا تمرة حتى نحنكه، قالت عائشة: فمكثنا ساعة نطلبها حتى أصبناها. وذكر الحديث وفي آخره: ثم مسح النبي ، وأسه وبارك عليه (٥).

الثانية: قوله: (يوم السابع)، وهذه الزيادة منكرة؛ راويها جميل بن زيد، مجهول، وقد خالف الثقات؛ فقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن إبراهيم (دحيم)، عند

<sup>(</sup>١) ابن عبد الرحمن، الأموي مولاهم، البصري ثم الدمشقى.

<sup>(</sup>٢) ابن عروة بن الزبير بن العوام، الأسدي.

<sup>(</sup>٣) عروة بن الزبير بن العوام، الأسدي، المدني.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا وقف بالحديث في نسختي (ل)، (م)، ثم قال: وذكر الحديث، وأما نسخة (ه) فإن هذا الحديث في القسم الساقط من المصورة التي عندي.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث لم أقف على من وصله عن محمد بن الليث، ووصله مسلم عن الحكم بن موسى، عن شعيب بن إسحاق، انظر تخريج الحديث رقم (٩٣٤٠). وفي هذا الحديث زيادتان على صحيح مسلم.

الأولى: قوله: (وذلك أن اليهود قالوا-) وتقدم التنبيه على أنها في صحيح البخاري، انظر الحديث رقم (٩٣٣٩).

وعبد الله المحسن بن علي بن عفان [العامري] (۱) وعبد الله ابن شاكر، قالا: حدثنا أبو أسامة (۲) عن بُريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة (۳) عن أبي موسى، قال: وُلد لي غلام، فأتيت به [إلى] (٤) النبي هيه فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة (٥).

ابن ابن ابن ابو بكر بن إسحاق الصغاني<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا أبو حازم، عن مريم، قال: حدثنا محمد بن مُطرِّف أبو غسان قال: حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد، إلى رسول الله على حين وُلد،

أبي عوانة هنا، والحكم بن موسى عند مسلم، وروايتهما كالروايات الصحيحة السابقة، التي فيها أن أول شيء دخل بطنه، هو ريق النبي الله.

<sup>(</sup>١) أبو محمد الكوفي، وما بين المعقوفتين من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) أبو أسامة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عن أبي بردة) سقط من نسخة (م)، وهو الحارث -ويقال: اسمه: عامر، ويقال: اسمه كنيته- بن أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٤) زيادة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود... (٣/ ١٦٩٠/٣) حديث رقم ٢٤).

وأحرجه البخاري في صحيحه -كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد... (٥٨٧/٩) حديث رقم ٥٤٦٧) وطرفه في (٦١٩٨).

<sup>(</sup>٦) أبو بكر إسحاق الصغاني هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أبا)، وهو خطأ، والتصويب من نسختي (ل)، (م)، وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) في نسختي، ل، م: قال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود... (٣) ١٦٩٢/٣/ حديث رقم ٢٩).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأداب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه (٥٧٥/١٠/ حديث رقم ٦١٩١).

# بيان الأسماء المنهيات عن التسمية بها، وبيان العلة التي لها نهي $[absine ]^{(1)}$ ، والدليل على أن النهي عنها على الأدب

عبادة (۲)، قال: حدثنا ابن جریج، قال: أخبرني أبو الزبیر: أنه سمع عبادة (۲)، قال: حدثنا ابن جریج، قال: أخبرني أبو الزبیر: أنه سمع جابر بن عبد الله یقول: أراد النبي الله (ك٥/١٨/١) أن ینهی عن أن یسمی ببرکة، وبأفلح، وبیسار، وبنافع، وبنحو ذلك، ثم رأیته سکت بعد عنها، فلم یقل شیئاً، ثم قبض ولم ینه عن ذلك، ثم أراد (۳) عمر أن ینهی عن ذلك، ثم ترکها(۱).

تنبيه: هذا الحديث يفيد أن النبي الله عن التسمية بالأسماء المذكورة، بينما الأحاديث التالية صريحة في أنه الله قد نهى عنها، وقد حمع النووي -رحمه الله بين هذه النصوص، بأن معنى هذا الحديث: أنه أراد أن ينهى عنها نهي تحريم، فلم ينه، وأما النهى الذي هو لكراهة التنزيه؛ فقد نهى عنه في الأحاديث الباقية. أ.ه.

<sup>(</sup>١) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) روح بن عبادة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أراده)، والتصويب من نسختي (ل)، (م)، وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب- باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة (٤) . (١٦٨٦/٣/ حديث رقم ١٣).

٩٣٤٨ حدثنا يوسف بن مُسَلَّم المصيصي (١)، قال: حدثنا حجاج [بن محمد] (٢)، قال: حدثني شعبة (٣)، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن الربيع بن عُمَيْلة، عن سمرة بن جندب: أن رسول الله على قال: ﴿لا تسم غلامك أفلح، ولا نجيحاً، ولا يساراً، ولا رباحاً؛ فإنك إذا قلت: [أثمَّ هو)، وا أو] (٤): ﴿أثمَّ فلان؟ قالوا: لا)، (٥).

9 **٣٤٩** حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داوود، قال: حدثنا شعبة (٢)، عن منصور، عن (٧) هلال بن يساف، يحدث عن الربيع ابن عُمَيْلَة الفزاري، عن شُمرة بن جندب، أن رسول الله على قال: («لا تسم

فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية شعبة، ومسلم ساق إسنادها دون المتن.

شرح النووي. (۱٤/٥٢٤).

<sup>(</sup>١) هنا في الأصل نسبه إلى حده: مُسَلَّم، وفي نسختي (ل)، (م) نسبه إلى أبيه، فقال: يوسف بن سعيد المصيصى.

<sup>(</sup>٢) زيادة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) زيادة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة (٥) محديث رقم ١٢/ الطريق الثانية).

<sup>(</sup>٦) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) في نسختي (ل)، (م): قال: سمعت.

غلامك أفلح، ولا يساراً، ولا رباحاً، ولا نجيحاً، فقال: أهو هاهنا؟ فيقال: لأي(١).

• ٩٣٥ - حدثنا هلال بن العلاء الرقى، قال: حدثنا حسين ابن عياش (٢)، قال: أخبرنا زهير (٣)، قال: حدثنا منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن عُمَيْلَة، عن سَمُرةً بن جندب، قال رسول الله الله عزوجل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله الله عزوجل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، لا تسميّن غلامك يساراً، ولا رباحاً، ولا نجيحاً، ولا أفلح؛ فإنك تقول(1): أثَمَّ هو؟ فلا يكون، فيقول: لا<sub>))</sub>، إنما هي (°) أربع فلا تَزيْدُنَّ عَلَىَّ (¹).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، وذكر فوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٣٤٨)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (۱۲).

<sup>(</sup>٢) ابن حازم، السلمي مولاهم، أبو بكر، البَاجُدَّائي.

<sup>(</sup>٣) زهير -بن معاوية- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) كلمة (تقول) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م)، وصحيح مسلم: (هن).

<sup>(</sup>٦) قوله: (فلا تزيدن على) مشكول في نسخة (ل) بكسرة تحت الزاي، وفتحة فوق الدال. وفي نسخة (م) حركة فوق الدال بين الضمة والفتحة فقط. وأما الأصل فليس فيها ضبط، وهذا ضمن القسم الساقط من مصورة نسخة (ه) التي عندي.

وقال النووي: هو بضم الدال، ومعناه: الذي سمعته أربع كلمات، وكذا رويتهن

۱ ۹۳۰ حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي، قال: حدثنا محمد ابن عيسى (۱)، قال: حدثنا جرير (۲)، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن الربيع بن عُمَيْلَة، عن سَمُرة بن جندب، قال: قال النبي الله: (لا تسمين غلامك يساراً، ولا نجيحاً، ولا أفلح)(۱).

[روه جرير عن الركين](٧).

لكم؛ فلا تزيدوا عليَّ في الرواية، ولا تنقلوا عني غير الأربع. أ. ه. شرح النووي (٣٤٨). والحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٤٨).

<sup>(</sup>١) ابن نجيح، البغدادي، أبو جعفر، ابن الطباع، نزيل أَذْنَة.

<sup>(</sup>٢) جرير -بن عبد الحميد- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) معتمر بن سليمان هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) ابن الربيع بن عميلة الفزاري.

<sup>(</sup>٦) وصله مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة (٦) وصله مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة

٩٣٥٣ حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا محمد ابن عبيد (۱)، عن الأعمش، عن أبي سفيان / (ك٥/١٨/ب) (٢)، عن جابر (٣)، قال: قال النبي الله الله أن آمر أو أنهى أمتي أن لا يُسَمّوا: نافعاً، ولا أفلح، ولا بركة؛ لأن الرجل إذا جاء يقول: ثَمّ بركة؟ فيقول (٤): لا)، (٥).

رواه الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي على بمثله(١).

(٣/٥٨٥/ حديث رقم ١١) عن قتيبة بن سعيد، عن جرير، به قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسم غلامك رباحاً، ولا يساراً، ولا أفلح، ولا نافعاً».

فوائد الاستخراج: ذكر لفظ النبي ﷺ، وأما الذي عند مسلم فمن لفظ الصحابي: (أراد النبي ﷺ أن ينهي...).

(٦) لم أقف على من أخرج هذه الرواية من مسند جابر، بل وجدتها من رواية جابر عن عمر بن الخطاب، أخرجها الترمذي في سننه -كتاب الاستئذان، باب ما يكره من الأسماء (١٢٢/٥/ حديث رقم ٢٨٣٥) قال: حدثنا محمد بن بشار.

وأخرجها ابن ماجه في سننه -كتاب الأدب، باب ما يكره من الأسماء

<sup>(</sup>١) ابن أبي أمية، الطنافسي، أبو عبد الله، الكوفي.

<sup>(</sup>٢) هو طلحة بن نافع، القرشي مولاهم، أبو سفيان، الواسطي، نزيل مكة.

<sup>(</sup>٣) جابر –بن عبد الله– هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م): فيقولون.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٤٧).

## بيان الأسماء المكروهات، التي إذا سمي بها وجب تغييرها إلى الأسماء التي يستحسن [التسمية] (() بها، والعلة التي لها تكره

عوسی بن سعید، قال: حدثنا مسدد، ح. وحدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا أجمد بن حنبل (۲)، قالا: حدثنا يحيى ابن سعید (۳)، عن عبید الله بن عمر، عن نافع (۴)، عن ابن عمر، أن رسول الله على غَیر اسم عاصیة (۹)، وقال (۲): «أنت جمیلة» (۷).

كلاهما عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، به.

قال الترمذي: (هذا حديث غريب، هكذا رواه أبو أحمد، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عرب ورواه غيره عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي على وأبو أحمد ثقة حافظ، والمشهور عند الناس هذا الحديث عن جابر عن النبي على، وليس فيه عمر) اه.

<sup>(</sup>١٢٢٩/٢/ حديث رقم ٣٧٢٩) قال: حدثنا أبو بكر.

<sup>(</sup>١) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حنبل هو موضع الالتقاء في طريق أبي قلابة.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن سعيد هو موضع الالتقاء في طريق الدنداني.

<sup>(</sup>٤) تكرر (نافع) في نسخة (م).

<sup>(</sup>٥) اختلف في هذه المرأة، فقيل هي امرأة عمر، وقيل هي ابنته، وسيأتي بيان ذلك في الحديث (٩٣٥٦)، و (٩٣٥٦).

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ل)، (م): فقال.

<sup>(</sup>٧) أحرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح...

• ٩٣٥ حدثنا أيوب بن [إسحاق بن](١) سافري، قال: حدثنا الحسن الأشيب(٢)، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن امرأة كان يقال لها عاصية، فسمّاها رسول الله على جميلة (٢٠٠٠).

٩٣٥٦ حدثنا أبو بكر بن أبي الجحيم البصري(٤)، قال: حدثنا أبو عمر الحوضى، قال: حدثنا حماد بن سلمة (٥)، بإسناده: أن أم عاصم امرأة عمر كان يقال لها عاصية، فسماها النبي على جميلة (١) (١).

انظر طبقات ابن سعد (٣٤٦/٨)، وأسد الغابة (٧/٧) ترجمة ٦٨٠٩)، والإصابة (٨/٠٤، ٤١/ ترجمة ٢٣١).

(٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٥٥)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٥) عن

<sup>(</sup>۱۲۸۶/۳/ حدیث رقم ۱٤).

<sup>(</sup>١) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) الحسن -بن موسى- الأشيب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح... (١٦٨٧/٣/ حديث رقم ١٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن الحسن بن موسى الأشيب، به وفيه أن هذه المرأة هي ابنة لعمر.

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن أبي الجحيم تقدم برقم (٣٧٠٣).

<sup>(</sup>٥) حماد بن سلمة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) هي جميلة بنت ثابت بن أبي الأفلح، أخت عاصم، وأم عاصم بن عمر، تزوجها عمر سنة سبع فولدت له عاصماً، ثم طلقها فتزوجها زيد بن حارثة.

 $-9 \, 
ho \, 
ho$  ابراهیم مسرور بن نوح أبو بشر (۱)، قال: حدثنا إبراهیم ابن المنذر الحزامی (۲)، قال: حدثنی عبد الرحمن بن المغیرة (۲)، قال: حدثنی

أبي بكر بن أبي شيبة -والحديث في مصنفه- عن الحسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، به: (أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله على: جميلة) وهذا يخالف رواية أبي عوانة، في أنها امرأة عمر.

ولكني فيما وقفت عليه من الكتب المؤلفة في الصحابة، وحدتهم يذكرون هذا الحديث في ترجمة جميلة امرأة عمر، حتى إن ابن الأثير -في أسد الغابة- أنكر الرواية التي تذكر بنت عمر!

وكذلك الحافظ ابن حجر مال إلى أنها امرأة عمر، بعد أن قال: (وما مانع أن يغير اسم المرأة والبنت). ولم يشر هؤلاء إلى أن الحديث بلفظ: (ابنة عمر) في صحيح مسلم، بل عزوه إلى ابن أبي شيبة فقط.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٨/٥٧، حديث رقم ٥٩٥٥)، وطبقات ابن سعد (٨/٣٤٦)، وأسد الغابة (٧٢/٥، ٥٥/ ترجمة ٩٨٠٩ وترجمة ٧٨١٧)، والإصابة (٨/٠٤، ٤١، ٤٤، ٥٥/ ترجمة ٢٣١).

- (١) الذهلي، الإسفراييني.
  - (٢) أبو إسحاق، المدني.
- (٣) ابن عبد الرحمن بن عبد الله، الأسدي، الحزامي، أبو القاسم، المدني.

ذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الدارقطني وابن حجر: صدوق.

وقال الذهبي: ثقة.

الدراوردي -يعني - عبد العزيز بن محمد (۱)، عن عبيد الله بن عمر (۲)، عن نافع، عن ابن عمر: أن كثير بن الصلت (۳) كان اسمه قليلا، فسماه رسول الله ﷺ: كثيراً، وأن مطيع بن الأسود (۱) كان اسمه: العاص، فسماه رسول الله ﷺ: مطيعاً، وأن أم عاصم بن عمر كان اسمها:

اختلف في صحبته، فقال ابن حجر في التقريب: «وهم من جعله من الصحابة» ولكنه في الإصابة جعله في القسم الثاني من حرف الكاف، في قسم من له رؤية، ثم ساق حديث أبي عوانة، وذكر أن فيه راوياً ضعيفا، ثم قال: «وله شاهد ذكره الفاكهي من رواية ميمون بن الحكم، عن محمد بن جعشم، عن ابن جريج، ولهذا ساغ ذكره في هذا القسم، فكأنه كان ولد قبل أن يهاجر أبوه، وهاجر به معه، ثم رجع إلى بلده، ثم هاجر كثير» اه.

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٣١٧/٥/ ترجمة ٧٤٧٣)، وتقريب التهذيب (٨٠٨/ترجمة ٥٦٥٠).

انظر: الثقات (۲۷۷/۸)، والكاشف (۲/٥/۱/ ترجمة ٣٣٦٥)، وتحذيب التهذيب (۲۸/۱/ ترجمة ۲٤٠١).

<sup>(</sup>١) أبو محمد، الجهني مولاهم، المدني.

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن عمر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) ابن معدي كرب، الكندي، أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٤) ابن حارثة بن نضلة، القرشي، العدوي، من مسلمة الفتح، مات في خلافة عثمان. انظر: الطبقات الكبرى (٥٠/٥)، وأسد الغابة (١٩١/٥) ٢ مرجمة ٤٩٤٧).

عاصية، فسماها رسول الله ﷺ: جميلة، وكان يتفاءل بالاسم (١).

ابن عبد الوارث (۲)، قال: حدثنا شعبة (۳)، قال: أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة: أنه

(۱) إسناد المصنف فيه مقال، كما يتبين من تراجم رواته والحديث بهذا السياق، لم أقف على من أخرجه، وهو مركب من عدة أحاديث: أولها: حديث تغيير اسم كثير بن الصلت، ولم أقف على من أخرجه إلا ما ذكره الحافظ في الإصابة، انظر الحاشية ما قبل السابقة.

ثانيها: حديث تغيير اسم مطيع بن الصلت، فأحرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجهاد، باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح (١٤٠٩/٣/ حديث رقم ٨٩) عن ابن نمير، عن أبيه، عن زكريا بن أبي زائدة، عن عامر الشعبي، عن عبد الله ابن مطيع بن الأسود.

وثالثها: حديث تغيير اسم عاصية، تقدم.

ورابعها: حديث (كان يتفاءل بالاسم)، لم أقف على من أخرجه بحذا اللفظ، لكن يشهد له ما أخرجه الطيالسي (٣٥٠/ حديث رقم ٢٦٩٠)، وأحمد (٢٥٧/١)، و(٢٦٩/١، ٤٠٤)، وابن حبان (١٣٩/١٣، ١٤٠/ حديث رقم ٥٨٢٥)، وغيرهم، من حديث ابن عباس، بلفظ: (كان رسول الله على يتفاءل ولا يتطير، ويعجبه الاسم الحسن) وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (٢١/٢٤، ٢٢٤/ حديث رقم ٧٧٧).

(٢) ابن سعيد، العنبري مولاهم، أبو سهل، التنوري، البصري.

(٣) شعبة هو موضع الالتقاء.

سمع / (ك٥/١٩/أ) أبا رافع(١)، يحدث عن أبي هريرة، قال: اسم ميمونة أو زينب كان(٢) برة، فسماها رسول الله ﷺ: [ميمونة أو](٣) زينب(١).

٩٣٥٩ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داوود، قال: حدثنا شعبة (°)، بإسناده، مثله بالشك: ميمونة أو زينب (¹).

• ٩٣٦ - حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ ابن معاذ(٧)، قال: حدثني أبي، قال: حدثني شعبة، بإسناده: أن زينبكان اسمها: برة، فقيل: تزكى نفسها، فسماها رسول الله على: زينب (^).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الآداب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه (٥٧٥/١٠/ حديث رقم ٦١٩٢) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به وهو في الصحيحين بلفظ: (إن زينب...) بدون شك.

<sup>(</sup>١) هو نفيع الصائغ، المدنى، نزيل البصرة.

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): كان اسم ميمونة أو زينب: برة.

<sup>(</sup>٣) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الأداب، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة (۱۱۸۷/۳/ حدیث رقم ۱۷).

<sup>(</sup>٥) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٥٨).

<sup>(</sup>٧) عبيد الله بن معاذ بن معاذ هو موضع الالتقاء. وقد تحرف في نسخة (م) إلى: (عبد الله بن معاذ).

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٥٨).

كذا رواه غندر بلا شك(١).

<sup>(</sup>١) هذا التعليق موصول في الصحيحين من طريقه، انظر الحديث رقم (٩٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) هو الحارث بن محمد بن أبي أسامة، أبو محمد، التميمي، صاحب المسند.

<sup>(</sup>٣) أبو النضر هاشم بن القاسم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م) وصحيح مسلم: (سموها).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح... (٣/١٦٨/ ١٦٨٧/٣) حديث رقم ١٩).

<sup>(</sup>٦) أبو أسامة -حماد بن أسامة- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (قال)، وما أثبته من نسختي (ل)، (م) وصحيح مسلم، وهو أصوب.

جحش واسمها: برة، فسماها: زينب<sup>(١)</sup>.

٩٣٦٣ حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي (٢)، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة (٣)، عن محمد بن عبد الرحمن -مولى آل طلحة - عن كريب (١)، عن ابن عباس، قال: خرج رسول الله على من عند جويرية (٥)، وكان اسمها برة، فحول جويرية؛ وكره أن يقال: خرج من عند(٦) برة، فخرج وهي $^{(Y)}$  في مصلاها، ثم رجع إليها، فقال:  $_{(Y)}$ لم تزلي في مصلاك هذا؟ قالت: نعم قال: ((قد قلت بعدك [(أربع $]^{(\wedge)}$ كلمات ثلاث مرات $^{(\wedge)}$ ، لو وزنت بما قلت لوزنتهن: سبحان الله وبحمده / (ك٩/٥١/ب) عدد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح...(١٦٨٧/٣/ حديث رقم ١٨).

<sup>(</sup>٢) أبو محمد، الضبعي، اسم جده: نضر، وقيل: سهل.

<sup>(</sup>٣) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي مسلم، مولى ابن عباس، أبو رشدين.

<sup>(</sup>٥) بنت الحارث، الخزاعية، من بني المصطلق، زوج النبي على.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (عنده) بزيادة حرف (ه)، وهو خطأ، والتصويب من جميع النسخ وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٧) كلمة: (وهي) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٨) زيادة من نسختي (ل)، (م) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٩) تكرر لفظ (مرات) في نسخة (م).

خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته $^{(1)}$ .

مه ۱۳۹۵ حدثنا الصغاني، قال: حدثنا شاذان<sup>(۱)</sup>، قال: أخبرنا سفيان<sup>(۱)</sup>، عن محمد بن عبد الرحمن، عن كريب، عن ابن عباس، قال: كان السم جويرية برة، فكأن النبي الله كره ذلك؛ فسماها: جويرية؛ كراهية أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح... (۱) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب (۱۹۸۷/۳) حديث رقم ۱۹). التسبيح أول النهار وعند النوم (۲۰۹۰/۶) حديث رقم ۷۹).

<sup>(</sup>٢) سفيان -بن عيينة- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (م): (عن أبي كريب)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق على هذه الكلمة في الحديث السابق برقم (٩٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٦٣).

<sup>(</sup>٦) هو الأسود بن عامر، نزيل بغداد، أبو عبد الرحمن، ويقلب: شاذان.

<sup>(</sup>٧) سفيان -بن عيينة- هو موضع الالتقاء.

يقال: خرج من عند برة (١).

۳۳٦٦ حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا عبد الله بن معمر (۲)، قال: حدثنا غندر (۳)، عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن (٤)، عن كريب، عن ابن عباس، قال (٥): إن جويرية كان اسمها برة، فسماها رسول الله ﷺ جويرية (١).

ابن الميمان ابن حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا سليمان ابن حرب، قال: حدثنا الأسود بن شيبان (٧)، قال: حدثنا خالد بن سمير (٨)،

وثقه ابن معين، وأحمد، والعجلي، والنسائي، والذهبي، وابن حجر.

انظر: الثقات للعجلي (77/ ترجمة 97)، وسنن النسائي (97/ حديث رقم 77)، والحاشف (1.4/ 1.4)، والحرح والتعديل (1.4/ 1.4)، والحرح والتعديل (1.4/ 1.4)، وتقريب التهذيب (1.4/ 1.4)،

(A) بالتصغير، السدوسي، البصري.

وثقه العجلي، والنسائي.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) البصري.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن جعفر، الهذلي مولاهم، المعروف بـ (غندر).

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الرحمن هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) كلمة: (قال) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٦٣).

<sup>(</sup>٧) السدوسي، أبو شيبان، البصري، ت (١٦٠)ه.

### [أحبرنا بشير بن نهيك](١) قال: حدثنا بشير(٢)، أنه أتى رسول الله على وما

وذكره ابن حبان في ثقاته.

وقال ابن حجر، صدوق يهم قليلا.

انظر: الثقات للعجلي (١٤٠/ ترجمة ٣٦٣)، والثقات لابن حبان (٢٠٤/٤)، وتعذيب النظر: الثقات للعجلي (١٦٠٠)، وتقريب التهذيب (٢٨٧/ ترجمة ١٦٥٢).

تنبيه: وقع في بعض المراجع، وفي بعض طبعات التقريب: (شمير) بالشين المعجمة، والصواب بالمهملة؛ كما نص على ذلك ابن ماكولا، والذهبي. انظر: الإكمال لابن ماكولا (٣٧٢/٤)، والمشتبه (٤٠١).

(١) نهيك هو بفتح النون، وكسر الهاء، وسكون المثناة تحت، تليها كاف.

انظر: الإكمال (۳۸۰/۱)، وتوضيح المشتبه (۱۳۰/۹)، وتقريب التهذيب (۱۳۰/۹)، وتقريب التهذيب (۱۷۲/ ترجمة ۷۳۳).

وبشير بن نحيك هو أبو الشعثاء، السدوسي، ويقال: السلولي، البصري.

وثقه ابن سعد، وأحمد، والعجلي، والنسائي، والذهبي، وابن حجر.

وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه.

انظر: الطبقات الكبرى (٢٢٣/٧)، والثقات اللعجلي (٨٢/ ترجمة ١٥٨)، والجرح والتعديل (١٠٦/١/ ترجمة ١٠٦)، والكاشف (١٠٦/١/ ترجمة ٢٢٠) والكاشف (١٠٦/١/ ترجمة ٢٢٠)، وهدي الساري (ص ٣٥٣)، وقديب التهذيب (١٧٣/ ترجمة ٧٣٠).

وهذا الراوي أثبته من اتحاف المهرة لابن حجر (٦٢١/٢، ٦٢٢/ حديث رقم ٢٤٠٢) ومن مصادر تخريج الحديث الآتي ذكرها.

(٢) في نسختي (ل)، (م): (حدثنا بشيرُ رسول الله ﷺ، وقد أتى النبي ﷺ وما اسمه بشير).

اسمه بشير، وكان اسمه: زحم بن معبد، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما اسمك»؟ [قال] (۱): قلت: زحم. قال: «بل أنت بشير». قال: بينا أنا مع رسول الله ﷺ؛ إذ قال: «يا ابن الخصاصية، ما أصبحت تنقم على الله» (۱) وذكر الحديث.

وهو بشير بن معبد، ويقال: ابن زيد بن معبد، السدوسي، المعروف بر (ابن الخصاصية) بخاء معجمة، وصادين مهملتين، وتحتانية مثناة، وينسب إليها فيقال: بشير بن الخصاصية صحأبي جليل انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٠٣/٣/ ترجمة ٢٩٦)، والإصابة (١٦٤/٢/ ترجمة ٢٠١).

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وأقره ابن حجر في الفتح (٢٠٦/٣).

<sup>(</sup>١) زيادة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) كلمة (على الله) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود في سننه - كتاب الجنائز، باب المشي في النعل بين القبور (٣/٥٥، ٥٥٥ / حديث رقم ٢٠٣٠)، والنسائي في سننه - كتاب الجنائز، باب كراهة المشي بين القبور في النعال السبتية (٤/٣٩ / حديث رقم ٢٠٤٨)، وابن ماجه في سننه - كتاب الجنائز، باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر (١/٩٩١، ٥٥٠ / حديث رقم ٢٥١١)، والطيالسي في مسنده (٣٥١ / حديث رقم ٢١٢١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٩٦ / ٣)، وأحمد (٥/٨٨، ٤٨)، والبخاري في الأدب المفرد (٢/٣٩) محديث رقم ٢٩٣ / حديث رقم ٢٩٢١)، وابن خبان في صحيحه (الإحسان ٢٩٣ / حديث رقم ٥٧٧ ورقم ٢٩٨)، والجاكم (٣٧٣/١) كلهم من طريق الأسود بن شيبان، به.

قال: وعون الواسطي، قال: حدثنا أبو عون محمد بن عمرو بن عون الواسطي، قال: حدثنا علي بن الحسن (۱)، قال: حدثنا علي بن غراب (۲)، عن صالح بن حيان (۳)،

- (١) ابن سليمان، الحضرمي، واسطى الأصل، كوفي، يعرف به (أبي الشعثاء)، وكنيته: أبو الحسن، أو أبو الحسين.
- (٢) الفزاري مولاهم، أبو الحسن، ويقال: أبو الوليد، الكوفي، القاضي، ويقال: هو على بن عبد العزيز، وعلى بن أبي الوليد، ت (١٨٤) ه.

اختلف النقاد فيه، وجلُّهم على أنه: لا بأس به، ووصف بالتدليس والتشيع، وأدخله ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين، وقال في التقريب: صدوق، وكان يدلس ويتشيع، وأفرط ابن حبان في تضعيفه اه.

انظر: الطبقات الكبرى (7/17, 797)، وتأريخ الدارمي (1/1) ترجمة 777)، والجرح والتعديل (7/1/7, 7/7رجمة 1/1/7)، وتقديب التهذيب (1/1/7)، وتقريب التهذيب (1/1/7) ترجمة 1/1/7).

(٣) القرشي، ويقال: الفراسي، الكوفي.

ضعفه ابن معين، والبخاري -قال: فيه نظر- وأبو داوود، وابن حجر.

وقال العجلي: جائز الحديث، يكتب حديثه، وليس بالقوي، وهو في عداد الشيوخ.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، هو شيخ.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال ابن حبان: يروي عن الثقات أشياء لا تشبه حديث الأثبات، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.

### عن ابن بريدة (١)، عن أبيه (٢): أن النبي الله نهى أن يسمى ......

وقال الدارقطني: ليس بالقوي.

انظر: تأريخ الدوري (٢/٦٣/ رقم ٣٦٦٦)، والتأريخ الكبير (٤/٥٧٥/ ترجمة ٢٧٨٩)، والثقات للعجلي (٢٢٥/ ترجمة ٢٧٨٩)، والضعفاء للنسائي (٣٦٥/ ترجمة ٣٧٨)، والجحروحين (٣٦٩)، والكامل ٣١٥)، والجحرح والتعديل (٣٩٨/ ترجمة ١٧٣٩)، والحامل (٣٦٥)، والضعفاء للدارقطني (٣٤٦/ ترجمة ٢٨٩) وتقريب التهذيب (٢٤٦/ ترجمة ٢٨٩).

(۱) هو سليمان، كما في اتحاف المهرة لابن حجر (۲۰،۲۰/ حديث رقم ۲۲۵٤). وهو سليمان بن بريدة بن الحصيب، المروزي، قاضيها، ت (۱۰۰)ه.

وثقه ابن معين، والعجلي، وأبو حاتم، والذهبي، وابن حجر.

وتكلم في سماعه هو وأخيه من أبيهما.

والصواب إثباته، فقد أدركا أباهما إدراكا بينا، فقد ولدا في بطن واحد، في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وأبوهما مات سنة (٦٣)ه، وقد انتقل إلى البصرة لما فتحت ثم انتقل إلى مرو فسكنها إلى أن مات.

وقد اعتمد الشيخان رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه، واعتمد مسلم رواية سليمان عن أبيه.

انظر: الطبقات الكبرى (٢٤١/٤، ٢٤٢) و (٢٢١/٧)، وتأريخ الدارمي (١١٧/ ترجمة ٣٦٠)، والخرح والتعديل (١٠٢/ ترجمة ٣٦٠)، والحرح والتعديل (١٠٢/ ترجمة ٤٠٥)، والحرح والتعديل (٢٠١٠/ ترجمة ٤٠٥)، والإصابة (٤٥٨)، وتحفة الأشراف (٢٩/٢، ٩٣)، والكاشف (١/١١/ ترجمة ٢٠٩٢)، والإصابة (١/١٥/ ترجمة ٢٢٥)، وتقريب التهذيب (٥٠٤/ ترجمة ٢٥٥٧).

(٢) هو بريدة بن الحصيب -بضم الحاء المهملة، وفتح الصاد المهملة- بن عبد الله

كلبا<sup>(۱)</sup> وكليبا<sup>(۱)</sup>.

9779 - ز - حدثنا محمد بن حيويه (٣)، قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، قال: حدثنا هشام (١)، عن قتادة (٥)، عن عبد الله بن بريدة (٢)، عن أبيه، أن النبي كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن

وإسناد هذا الحديث ضعيف، من أحل: صالح بن حيان، وعنعنة على ابن غراب.

وهذا الحديث عزاه ابن حجر -في إتحاف المهرة (٢/٥٦٠/ حديث رقم ٢٥٠/)- إلى الطبراني فقط!

- (٣) حيويه: هو بفتح أوله، وضم المثناة تحت المشددة، وسكون الواو، وفتح المثناة تحت أيضا، تليها هاء، وهو لقب لمحمد، وقيل: لقب لأبيه.
- (٤) ابن أبي عبد الله -واسمه: سنبر، بمهملة ثم نون ثم موحدة، وزن جعفر البصري، أبو بكر، الدستوائي.
  - (٥) ابن دعامة بن قتادة، السدوسي، أبو الخطاب، البصري.
    - (٦) ابن الحصيب، الأسلمي، سهل المروزي.

وتقدم الكلام في سماعه من أبيه، في ترجمة أحيه سليمان، وأن الصواب إثباته.

ابن الحارث، الأسلمي صحابي مشهور. انظر: الطبقات الكبرى (٢٤١/٤، ٢٤٢)، والإكمال لابن ماكولا (١٥٨/٣).

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م): (أو).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣/٢/ حديث رقم ١١٦٣) عن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، عن أبي الشعثاء على بن الحسن، به.

اسمه، فإن أعجبه اسمه، فرح به، ورؤي بشر / (ك٥/٠٠) ذاك<sup>(۱)</sup> في وجهه، وإن كره اسمه، رؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها، فرح بها، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها، رؤي كراهية ذلك في وجهه<sup>(۲)</sup>.

والحديث أخرجه أبو داوود في سننه -كتاب الطب، باب في الطيرة (٢٣٦/٤/ حديث رقم ٣٩٢٠)، والنسائي -في الكبرى، كما في تحفة الأشراف (٨٩/٢/ حديث رقم ٣٩٣١)، وأحمد (٣٤٧/٥)، وابن خزيمة -كما في إتحاف المهرة لابن حجر (١٤٢/١٣)، وأبن حبان (الإحسان ١٤٢/١٣)، وابن حبان (الإحسان ٥٧٢/٢)، حديث رقم ٥٨٢٧)، وابن حبان (الإحسان ٥٨٢٧)، حديث رقم ٥٨٢٧)، كلهم من طريق هشام، به.

وسكت عليه أبو داوود، والمنذري.

وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، بإخراجهما له في صحيحيهما.

وحسن إسناده الحافظ في الفتح.

وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقوله: (على شرط الشيخين)، فيه نظر؛ فإن الشيخين لم يخرجا لقتادة عن عبد الله بن بريدة، كما يتبين من تحفة الأشراف، وذلك لكونه مختلف في سماعه من عبد الله بن بريدة.

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م): ذلك.

<sup>(</sup>٢) رجال إسناده ثقات، إلا أن قتادة مدلس وقد عنعنه، وقد نص البخاري أنه لا يعرف سماع قتادة من عبد الله بن بريدة. انظر التأريخ الكبير (١٢/٤/ ترجمة سليمان ابن الربيع العدوي برقم (١٧٩٧).

## باب أوضع الأسماء عند الله وأكرهه، والدليل على أنه لا يجوز أن يتسمى أحد بشيء من أسماء الله عز وجل

• ٩٣٧٠ حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا الحميدي<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا العميدي<sup>(۱)</sup>، عن قال: حدثنا سفيان<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا أبو الزناد<sup>(۳)</sup>، عن الأعرج<sup>(٤)</sup>، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أخنع الأسماء عند الله عزوجل، رجل تسمى بملك الأملاك».

وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب، باب أبغض الأسماء إلى الله (٥٨٨/١٠) حديث رقم ٦٢٠٥ ورقم ٦٢٠٦) عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، به وعن ابن المديني عن سفيان، عن أبي الزناد، به.

انظر: مختصر السنن للمنذري (٥/٩٧٩/ حديث رقم ٢٢٨٦)، وتحفة الأشراف (٢/٨٨، ٨٩/ حديث رقم ١٩٩٢)، وفـتح الباري (١٠/١٠)، والسلسلة الصحيحة (٢/٠٠٤، ٤٠١/ حديث رقم ٧٦٢).

<sup>(</sup>١) الحميدي ساقط من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) ابن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن ذكوان.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن هرمز.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الآداب، باب تحريم التسمي بملك الأملاك، وبملك الملوك (١٦٨٨/٣).

قال الحُميدي: أخنع: أذلِّل(١)، رواه(٢) أحمد بن حنبل(١)، عن ابن عيينة. قال أحمد: سألت أبا عمرو(١) عن أخنع؟ قال(٥): أوضع. ورواه الأشعثي عن ابن عيينة، فقال ابن عيينة: مثل شاهان شاه<sup>(٦)</sup>. ٩٣٧١ أخبرنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا أبو اليمان (٧)، قال:

تنبيه: قال ابن حجر: «وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العربية، باللفظة العجمية، وأنكر ذلك آخرون، وهو غفلة منهم عن مراده، وذلك أن (شاهان شاه) كان قد كثر التسمية به في ذلك العصر، فنبه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم» اه. الفتح (۱۰/۱۰ه).

<sup>(</sup>١) تفسير الحميدي ليس عند مسلم، بل ولا في مسنده هو؛ فقد روى الحديث عن سفيان، به (٤٧٨/٢/ حديث رقم ١١٢٧)، ثم أتبعه بتفسير سفيان فقط.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م) تحرف إلى (وزاد).

<sup>(</sup>٣) روايته عند مسلم في هذا الحديث وهو في مسنده (٢٤٤/٢).

<sup>(</sup>٤) الشيباني، واسمه: إسحاق بن مرار -بكسر الميم وفتح الراء المخففة- اللغوي، النحوي، المشهور، ت (٢٠٦)هـ وقيل غير ذلك. انظر: تأريخ العلماء النحويين (٢٠٧، ٢٠٨/ ترجمة ٦٩)، وتأريخ بغداد (٣٢٩/٦- ٣٣٢/ ترجمة ٣٣٧٣)، والإكمال لابن ماكولا (٢٤٩/٧)، وتوضيح المشتبه (١١٦/٨، ١١٧).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (م): فقال.

<sup>(</sup>٦) هذا المعلق وصله مسلم في صحيحه عن الأشعثي به.

<sup>(</sup>٧) هو الحكم بن نافع، البهراني -بفتح الباء- الحمصي، مشهور بكنيته.

أخبرنا شعيب، عن أبي الزناد<sup>(۱)</sup>، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله على الله عند الله يوم القيامة، رجل تسمى ملك الأملاك<sub>،،(۱)</sub>.

<sup>(</sup>١) أبو الزناد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ضبة على هذه الكلمة، وهي روية البخاري، وفي الحاشية: (أخنع) وعليها ضبة أيضا، وهي رواية مسلم، فكأن الناسخ تردد فيها، لكن ذكر ابن حجر: أن أكثر الرواة عن شعيب بن أبي حمزة على لفظ: (أخنى) الفتح (٥٨٩/١٠).

و (أحنى) من الخناء، وهو الفحش في القول، ويجوز أن يكون من أحنى عليه الدهر، إذا مال عليه وأهلكه. النهاية في غريب الحديث (٨٦/٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) زيادة من نسختي (ل)، (م)، وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الآداب، باب تحريم التسمى بملك الأملاك، وملك الملوك (٦٨٨/٣) حديث رقم ٢١).

# باب إباحة التكني() قبل أن يولد للرجل، والمرأة، والصبيان()، والإباحة للرجل أن يقول لغير ولده: يا بنى

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م): الكني.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (هر): وللمرأة وللصبيان.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (م): (العدل)، وهو أبو العباس، البغدادي، الخياط، القنطري، ت (٢٨٢هـ)، وثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل، والدارقطني. انظر: تأريخ بغداد (٢٥٧٥، ١٤٣/ ترجمة ٢٥٧٥).

و (المعدل) بضم الميم، وفتح العين والدال المشددة، اسم لمن عدل وزكي، وقبلت شهادته عند القضاة، الأنساب (٥/٠٤).

<sup>(</sup>٤) زهير بن حرب بن شداد، الحرشي مولاهم، النسائي، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) هو يزيد بن حميد الضبعي.

<sup>(</sup>٧) كلمة: (قال) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

فعل النُّغير<sub>)</sub>(<sup>(۱)</sup>؟. نُغَراً: كان له يلعب به<sup>(۱)</sup>.

٩٣٧٤ حدثنا مسلم (١٠)، قال: حدثنا مسلم النبي التياح (١٠)، عن أنس، قال: كان النبي التياح أن عن أنس، قال: كان النبي التياور أم سليم، فيفاكه ابنا لها، يقول: «يا أبا عمير، ما فعل النغير»؟ لعصفور كان له(١٠).

(١) النغير تصغير النُّغَر، \_بضمها، وفتح العين المعجمة\_ وجمعه: نُغْران، وفسره أنس\_ في الحديث التالى\_ بأنه عصفور.

وذكر ابن حجر أنه جاء في بعض الطرق: أنه الصعو بوزن (العفو). وقال الأزهري، والجوهري، والزمخشري، وابن الأثير، وغيرهم: هو طائر يشبه العصفور، أحمر المنقار.

انظر: الفائق (٨/٤)، والنهاية (٨٦/٥)، وشرح النووي (٤/١٤)، ولسان العرب انظر: الفائق (٨/٤)، وفتح الباري (٥٨٤/١٠).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الأدب، باب استحباب تحنيك المولود... (٣٠) حديث رقم ٣٠).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الآداب، باب الكنية للصبي، وقبل أن يولد للرجل (٥٨٢/١٠) عن مسدد، عن عبد الوارث، به.

- (٣) ابن إبراهيم، الفراهيدي مولاهم.
- (٤) الضبعي، أبو سعيد، البصري، القسام، القصير.
  - (٥) أبو التياح هو موضع الالتقاء.
  - (٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٧٣).

• ٩٣٧٥ حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا مسلم (١)، بمثله (٢).

وحدثنا يوسف بن مسلّم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة، ح. وحدثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو النضر<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح<sup>(١)</sup>، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن كان النبي شعبة، عن أبي التياح<sup>(١)</sup>، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن كان النبي شعبة، عن أبي صغير: «أبا عمير، ما فعل النغير»<sup>(٥)</sup>؟.

قال حجاج: قال شعبة: والنغير: الطير.

977۷ حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، بإسناده (٢): كان النبي الله يخالطنا [كثيرا] (٧)، حتى أن قال لأخ لي صغير: (يا (٨) أبا عمير، ما فعل النغيس) وحضرته (٩)

فوائد الاستخراج: تفسير شعبة لكلمة (النغير).

<sup>(</sup>١) ابن إبراهيم، الفراهيدي مولاهم.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) تحرف في نسخة (م) إلى (النضل).

<sup>(</sup>٤) أبو التياح هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) السابق برقم (٩٣٧٦) وموضع التقاء أبي عوانة فيه مع مسلم عند أبي التياح.

<sup>(</sup>٧) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٨) حرف النداء ساقط من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٩) في نسختي (ل)، (م): وحضرت.

الصلاة، فنضحنا بساطا لنا، فصلى عليه، و صففنا خلفه(١).

٩٣٧٨ حدثنا علي بن إشكاب، قال: حدثنا الأنصاري<sup>(۲)</sup>، عن حميد<sup>(۳)</sup>، عن أنس<sup>(۱)</sup>، أن النبي كان يدخل على أبي طلحة، وله<sup>(۵)</sup> ابن من أم سليم يكنى أبا عمير، فربما مازحه النبي أن فدخل عليه يوما، فرآه حزينا؛ فقال: «مالي أرى أبا عمير حزينا»؟ قالوا: مات نغره يا رسول الله، الذي كان يلعب به، فجعل النبي شي يقول: «يا<sup>(۲)</sup> أبا عمير، ما فعل النغين»<sup>(۲)</sup>؟.

٩٣٧٩ - حدثنا عبد الله بن محمد بن مروزق العتكي أبو محمد البصري(^)،

تنبيه: -زيادة (وحضرته الصلاة...) جاءت عند مسلم في هذا الحديث لكن في كتاب الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة. (١/١٥١/ حديث رقم ٢٦٧)، من طريق عبد الوارث، عن أبي التياح، به.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الله بن المثنى، الأنصاري، البصري، القاضى، أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حميد، الطويل، أبو عبيدة، البصري.

<sup>(</sup>٤) أنس هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تحرف في نسخة (م) إلى: (وهو).

<sup>(</sup>٦) حرف النداء ساقط من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٧٣).

<sup>(</sup>٨) ترجم له الخطيب فقال: (عبد الله بن محمد بن مروزق العتكي، حدث عن صفوان

قال: حدثنا محمد بن عبيد (١)، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الجعد أبي عثمان (٢)، عن أنس بن مالك، قال: قال لي (٣) رسول الله ﷺ / (ك٥/٢١/أ): (ريا بُني<sub>))</sub>): (ك

رواه محمد بن يحيى، عن أبي الوليد، عن أبي عوانة (٥).

• ٩٣٨ - حدثنا محمد (١) بن عبد الملك الواسطى، قال: حدثنا يزيد

ابن المغلس، روى عنه محمد بن مخلد الدوري). اه. ولم يزد.

تأریخ بغداد (۱۰/۹۰/ ترجمة ۲۱۵).

(١) ابن حساب -بكسر الحاء وتخفيف السين المهملتين- الغبري، البصري، وهو موضع الالتقاء

(٢) هو الجعد بن دينار اليشكري.

(٣) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب جواز قوله لغير ابنه: يا بني (۱٦٩٣/٣/ حديث رقم ٣١).

فوائد الاستخراج: تسمية أبي عثمان.

- (٥) هذا المعلق لم أقف على من أسنده عن محمد بن يحيى الذهلي، وهو من شيوخ المصنف، ورواه ابن سعد -في طبقاته (٢٠/٢)- عن أبي الوليد، وهو هشام ابن عبد الملك الطيالسي، عن أبي عوانة، وهو الوضاح اليشكري، به.
- (٦) في الأصل ونسختي (ل)، (م): (أحمد)، وصوب في حاشية الأصل، ومضبب عليه في نسخة (ل).

ابن هارون (۱)، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: ما سأل رسولَ الله الله احدٌ عن الدجّال أكثر مما (۱) سألته، فقال لي: ﴿أَيْ بني وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك›› قلت: يا رسول الله، إنهم يقولون: إن معه جبال الخبز، وأنهار الماء، قال: ﴿هو أهون على الله من ذاك››(٣).

٩٣٨١ حدثنا علي بن حرب، وعمار بن رحاء، قالا: حدثنا محمد بن عبيد (١)، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد (٧)، عن قيس ابن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: ما سأل أحد رسول الله الله عن

<sup>(</sup>١) يزيد بن هارون هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م): (ما).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب جواز قوله لغير ابنه: يا بني (٣) ١٦٩٣/٣/ حديث رقم ٣٢).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الفتن، باب ذكر الدجال (٨٦/١٣/ حديث رقم ٧١٢٢) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م): (إلا).

<sup>(</sup>٥) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٦) يظهر أنه محمد بن عبيد بن أبي أمية، الطنافسي، الكوفي.

<sup>(</sup>٧) إسماعيل بن أبي حالد هو موضع الالتقاء.

الدجال أكثر مما سألته [أنا](١)، فقال: (رما ينصبك منه؟ ليس عليك منه بأس)، قلت: زعموا أن معه أنهاراً وطعاماً. قال: ﴿هُو أَهُونَ مِنْهُ؟ ليس عليك منه بأس). قلت: زعموا أن معه أنهارا وطعاما. قال: «هو أهون على الله من ذاك $^{(7)}$ .

٩٣٨٢ - حدثنا أبو البخترى، قال: حدثنا أبو أسامة (٣)، قال: حدثنا إسماعيل، عن قيس، عن المغيرة، بمثله<sup>(٤)</sup>.

٩٣٨٣ ز - حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرحاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت للنبي على: يا رسول الله، كل نسائك لها كنية غيري، فقال لها رسول الله ﷺ: «اكتنى أنت أم عبد الله» فكان (°) يقال لها: أم عبد الله حتى ماتت  $[ولم تلد قط]^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) أبو أسامة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (۹۳۸۰).

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م): وكان.

<sup>(</sup>٦) من نسختي (ل)، (م) والحديث من زوائد أبي عوانة، وقد أخرجه أبو داوود في سننه -كتاب الأدب، باب في المرأة تكني (٢٥٣/٥/ حديث رقم ٤٩٧٠)، وعبد الرزاق

رواه وكيع، عن هشام، بنحوه<sup>(۱)</sup>.

ويوسف القاضي، ويوسف القاضي، ويوسف القاضي، ويوسف القاضي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد (٢)، عن هشام بن عروة، عن

في مصنفه (۲/۱۱) حديث رقم ۱۹۸۵)، وأحمد في مسنده (۲/۱۱، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۸۲ من طريق عن طريق عن طريق عن هشام بن عروة، به. وإسناده صحيح.

(۱) وصله ابن ماجه - كتاب الأدب، باب الرجل يكنى قبل أن يولد له (۱۲۳۱/۲/ حديث رقم حديث رقم (۳۷۳۹/ حديث رقم (۱۳۴۱/ حديث رقم (٦٣٤١) عن وكيع، عن هشام، عن مولى للزبير، عن عائشة.

ورواه أحمد في مسنده (٢١٣، ١٨٦/٦) عن وكيع. وأخرجه الطبراني في الكبير (١٨٦/٣) حديث رقم ٣٨) من طريق وكيع، عن هشام، عن رجل من ولد الزبير، عن عائشة.

وهذا الرحل لعله: عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير، فقد روى ابن سعد في طبقاته (٦٣/٨، ٦٠٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٠٥/٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٠٥/٢) حديث رقم ٨٥٠)، رووا هذا ٨٥٨ ورقم ٨٥١)، رووا هذا الحديث من طرق عن هشام بن عروة، عن عباد بن حمزة، عن عائشة.

وقد نبه أبو داوود في سننه (٢٥٣/٥) على هذا الوجه للحديث، فقال: (ورواه أبو أسامة، عن هشام، عن عباد بن حمزة، وكذلك حماد بن سلمة، ومسلمة ابن قعنب، عن هشام، كما قال أبو أسامة) اه.

(٢) ابن درهم، الأزدي، أبو إسماعيل، البصري، ت (١٧٩)هـ.

أبيه، عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كني غيري! قال: «فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير». قال: وكانت(١) تكنى أم عبد الله حتى ماتت، رحمها الله(٢).

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م): فكانت.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٨٣).

#### بيان السنة في تسمية الدواب

حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد<sup>(۱)</sup>، عن أيوب، عن أي قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد<sup>(۱)</sup>، عن أيوب، عن أي قلابة، عن أبي المهلب<sup>(۱)</sup>، عن عمران بن حصين، قال: كانت العضباء<sup>(۱)</sup> لرجل من بني عقيل<sup>(۱)</sup>، وكانت من سوابق الحاج وذكر الحديث، قال: وحبس رسول الله العضباء لرحله<sup>(۱)</sup>.

٩٣٨٦ حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا أبو زيد الهروي، قال: حدثنا شعبة (٢)، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: كان فزع

<sup>(</sup>١) حماد بن زيد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) اختلف في اسمه، فقيل: عمرو بن معاوية، وقيل: عبد الرحمن بن معاوية، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) العضباء علم لناقة رسول الله على، منقول من قولهم ناقة عضباء، وهي قصيرة اليد كذا قال الزمخشري وقال ابن الأثير: «منقول من قولهم: ناقة عضباء، أي مشقوقة الأذن، ولم تكن مشقوقة الأذن» انظر الفائق (١٧٣/٢)، والنهاية (٢٥١/٣).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على تعيينه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد (١٢٦٣/٣/ حديث رقم ٨/ الطريق الثاني).

فوائد الاستخراج: زيادة: روحبس رسول الله ﷺ العضباء لرحله.

<sup>(</sup>٦) شعبة هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

روى (٣) أبو الأحوص (٤)، عن أبي إسحاق (٥)، عن عمرو بن ميمون، عن معاذ، قال (٢): كنت رديف رسول الله رسول الله الله الله الله على حمار يقال له: عفير (٧).

وقوله على: «وإن وجدناه لبحرا»، قال فيه ابن حجر: (قال الأصمعي: يقال للفرس: بحر إذا كان واسع الحري، أو لأن جريه لا ينفد كما لا ينفد البحر) اه. الفتح (٢٤١/٥).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: (أي خوف من عدو) اه. الفتح (٢٤١/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي ﷺ (١٨٠٣/٣/ حديث رقم ٤٩) وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الهبة، باب من استعار من الناس الفرس (٢٤٠/٥/ حديث رقم ٢٦٢) من طريق شعبة، به.

<sup>(</sup>٣) من نسختي (ل)، (م)، وفي الأصل: (رواه)، وما أثبتُه أصوب، لأن هذا الحديث المعلق لا علاقة له بالحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>٤) هو سلام بن سليم.

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن عبد الله، السبيعي.

<sup>(</sup>٦) كلمة (قال) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٧) وصله مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (٥٩/٥٨/١) حديث رقم ٤٩) قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، به وتمامه: قال: فقال: «يا

وسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا سليمان بن سيف [الحراني] (١)، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة (٢)، قال: حدثنا ثابت (٣)، عن أنس: أن العضباء كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود (٥) له، فسابقها فسبقها، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله هي؛ فقال النبي هي: «إنه حق على الله عزوجل، أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه» (١).

والبخاري في صحيحه -كتاب الجهاد، باب اسم الفرس والحمار (٦/٨٥/ حديث رقم ٢٨٥٦).

وتحرف اسم الحمار في نسخة (هـ) إلى (عمير).

- (١) من نسختي (ل)، (م).
- (۲) في الأصل ونسخة (ه): (حماد بن زيد)، والذي أثبته من نسختي (ل)، (م)، وهو موافق لصنيع المزي، ولكلام الحافظ ابن حجر. انظر: تحفة الأشراف (۱۱۹/۱/ حديث رقم ۳۲۰)، والفتح (۷۳/٦).
  - (٣) ابن أسلم، البناني، أبو محمد، البصري.
- (٤) قال ابن حجر: (لم أقف على اسم هذا الأعرأبي بعد التتبع الشديد) اه. الفتح (٤). (٧٤/٦).
- (٥) القعود من الإبل ما أمكن أن يركب، وأدناه أن يكون له سنتان، ثم هو قعود إلى أن يثني فيدخل في السنة السادسة، ثم هو جمل. النهاية (٨٧/٤).
  - (٦) إسناد أبي عوانة صحيح.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجهاد، باب ناقة النبي ﷺ

معاذ تدري ما حق الله على العباد... الحديث.

ود الحراني، قال: حدثنا محمد ابن حمد المحمد ابن المحمد ابن حدثنا وهير بن محمد المكي (٢)، عن أبي بكر (٣)، عن المحمد المكي (١)، عن أبي بكر (٣)، عن المحمد الم

7 · /٧٣/ حديث رقم ٢٨٧٢)، من طريق زهير، عن حميد، عن أنس. ثم قال \_ أي البخاري\_: طوَّله موسى - وهو ابن إسماعيل التبوذكي -، عن حماد، عن ثابت، عن أنس. ا. ه.

ووصله أبو داوود في سننه -كتاب الأدب، باب في كراهية الرفعة في الأمور (١٥١/٥) ٥٢ حديث رقم ٤٨٠٢) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد، به.

(١) ابن أبي داوود -اسم حده سالم، وقيل: عطاء، وقيل: إن أبا داوود كنية أبيه، لا كنية حده- الحراني، أبو عبد الله، المعروف بـ (بومة)، (٢١٣) هـ.

(٢) التميمي، أبو المنذر الخراساني، سكن الشام، ثم الحجاز، ت (١٦٢) هـ.

اختلف أقوال النقاد فيه، وحاصلها أنه صدوق على أقل الأحوال، إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، حتى قال أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر، فقلب اسمه.

وقال أبوحاتم: محله الصدق، وفي حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق؛ لسوء حفظه، فما حدث من كتبه فهو صالح، وما حدث من حفظه ففيه أغاليط. انظر: تأريخ الدارمي (112) ترجمة 112)، ورواية ابن طهمان عن ابن معين (112)، والحرح الكبير (112)، والحرح الكبير (112)، والحرح الكبير (112)، والكامل لابن عدي (112)، والحرح والتعديل (112)، ومنزان الإعتدال (112)، وتقريب الكمال (112)، وتقريب التهذيب (112) ترجمة 112)، وتقريب التهذيب (112) ترجمة 112).

(٣) ابن عبيد الله بن أنس بن مالك.

أنس بن مالك، قال: كان للنبي ﷺ غلام يسمى(١) قفيزا(١).

ذكره أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكني.

وروى له الترمذي، والبخاري في الأدب المفرد.

وقال ابن حجر: مجهول الحال.

انظر: الأسامي والكني (٢٥٨/٢/ ترجمة ٧٧٠).

(١) في نسختي (ل)، (م): اسمه.

(٢) إسناد المصنف ضعيف.

وقال ابن ناصر الدين: (علقه ابن مندة، وأبو نعيم، في كتابيهما في الصحابة، ووصله أبو القاسم يحيى بن على الحضرمي، في كتابه: المؤتلف والمختلف، فقال: حدثنا القاضي أبو الطاهر، حدثنا يحيى بن صاعد، حدثنا سليمان بن سيف، حدثنا محمد بن سليمان الحراني، حدثنا زهير بن محمد، عن أبي بكر، عن أنس،...) الخ.

وذكر ابن حجر أن ابن شاهين أخرجه في الصحابة، وكذلك ابن مندة، وقال: تفرد به محمد بن سليمان الحرابي، عن زهير.

قال ابن حجر: (وهو ضعيف، وفي شيخه مقال، وهو من زيادات أبي عوانة على مسلم، وقد ضبطه عبد الغني بن سعيد بقاف وفاء، وآخره زاي، بوزن عظيم) اه.

انظر: المؤتلف والمحتلف للدارقطني (١٨٥٠/٤)، والإكمال لابن ماكولا (٦٩/٧)، وأسد الغابة (٤١٠/٤)، والإصابة (٢٤٥/٥) وتحرف فيها (عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، عن أنس قال) إلى (عن أبي بكر بن عبد الله بن أنس قال).

#### بيان النهي عن سب الدهر، والدليل على أنه اسم لله، لا يسمى به شيء من الأشياء

والماهي، قال: حدثنا الحميدي، واسماعيل السلمي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (۱)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله الله عزوجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار (۱).

• ٩٣٩٠ حدثنا الدبري (٣)، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن الزهري، عن النبي الله (ك٥/٢٢/أ) الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي الله عزوجل: يؤذيني ابن آدم، يقول: يا خيبة الدهر، فإذا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر؛ فإنى أنا الدهر، أقلب ليله ونهاره، فإذا

<sup>(</sup>١) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآدب، باب النهي عن سب الدهر (٣/١٧٦٢/٣ حديث رقم ٢).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التفسير، باب سورة الجاثية (٥٧٤/٨) حديث رقم ٤٨٢٦).

فوائد الاستخراج: بيان أن سفيان هو ابن عيينة.

<sup>(</sup>٣) في نسختي (ل)، (م)، ذكر باسمه: إسحاق بن إبراهيم الصنعاني.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق هو موضع التقاء.

شئت قبضتهما<sup>(۱)</sup>.

ابن وهب (۱) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب (۱) قال: أخبرنا وهب (۱) يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني (١) أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: قال أبو هريرة: سمعت رسول الله على يقول: «قال الله: يسب ابن آدم الدهر، وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار» (۵).

عقيل، عن (۱) عقيل عزيز (۱) قال: حدثني سلامة (۱) عن عقيل، عن (۱) عقيل، عن الزهري (۱) أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه، أن أبا هريرة قال: كان رسول الله على يقول: «قال الله عزوجل» بمثله (۱۱).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٨٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣).

<sup>(</sup>٢) ابن وهب هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٣) في نسختي (ل)، (م): أخبرني.

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م): وأخبرني.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٨٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١).

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ل)، (م) ذكر باسمه: محمد بن عزيز الأيلي.

<sup>(</sup>٧) ابن روح بن حالد، أبو روح، الأيلي، أبو حربق، وقيل: أبو روح.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (م): (بن)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٨٩).

٩٣٩٣ – حدثنا أبو بكر الرازي (١)، قال: حدثنا خالد بن مخلد (٢)، قال: حدثنا مغيرة (٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي قال: (ولا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر؛ فإن الله هو الدهر) (١).

عدثنا الميموني (٥)، والحشاش (١)، قالا: حدثنا سعيد ابن داوود الزنبري (٧)، قال: حدثنا مالك (٨)، عن أبي الزناد (٩)، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي قال: ((لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر؛ فإن الله هو الدهر).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن زیاد بن معروف، نزیل جرجان، ت (۲۵۷) ه.

<sup>(</sup>٢) القطواني، أبو الهيثم، البحلي، مولاهم، الكوفي ت (٢١٣) ه.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الرحمن بن خالد، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه، باب النهى عن سب الدهر (١٧٦٣/٤/ حديث رقم ٤).

<sup>(</sup>٥) عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون، الجزري.

<sup>(</sup>٦) بفتح الجيم، والشين المعجمة المشددة، بعدها ألف ثم شين معجمة، وهو إبراهيم بن الوليد بن أيوب، أبو إسحاق، الجشاش، ت (٢٧٢) ه.

<sup>(</sup>٧) أبو عثمان، المدني، سكن بغداد، وقدم الري.

<sup>(</sup>A) ابن أنس بن مالك بن أبي عامر، الأصبحي، أبو عبد الله، المدني، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر ت (١٧٩) هـ. تقريب التهذيب (٩١٣/ ترجمة ٦٤٦٥).

<sup>(</sup>٩) أبو الزناد هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٩٣).

• ٩٣٩٥ حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني<sup>(١)</sup>، قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس<sup>(٢)</sup>، عن ورقاء<sup>(٣)</sup>، عن أبي الزناد<sup>(٤)</sup>، بإسناده، مثله<sup>(٥)</sup>.

(<sup>(1)</sup>) عدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي (<sup>(1)</sup>) قال: أخبرنا (<sup>(۷)</sup>) هشام بن حسان (<sup>(۸)</sup>)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: «لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر)) (<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) عسقلان الشام، المروزي، أبو جعفر، الصائغ.

<sup>(</sup>٢) هو آدم بن عبد الرحمن -ويقال: ناهية- بن محمد بن شعيب، الخراساني، أبو الحسن، العسقلاني.

<sup>(</sup>٣) ابن عمر بن كليب، اليشكري- ويقال: الشيباني- أبو بشر، الكوفي.

<sup>(</sup>٤) أبو الزناد هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٩٣).

<sup>(</sup>٦) الباهلي، أبو وهب، البصري، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٧) في نسختي (ل)، (م): حدثنا.

<sup>(</sup>٨) هشام بن حسان هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الألفاظ، باب النهي عن سب الدهر (١٧٦٣/٤/ حديث رقم ٥).

فوائد الاستخراج: تعيين مهملين في إسناد مسلم، وهما: هشام بن حسان، ومحمد ابن سيرين.

## بيان النهي عن أن يسمى العنب الكرم، ولإباحة أن يسمى العنب حبلة (١) ، والنهي عن قول الرجل: الكرم

وال: أخبرنا عبد الرزاق (٢) إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣)، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال (٤): قال النبي الله هو الدّهر، قال النبي الله هو الدّهر، الله هو الدّهر، الكرم: (لا يسبُّ أحدكم للعنب، الكرم (٥)؛ فإن الكرم:

أن العنب سمي كرما لأن الخمر التي تتخذ منه تحث على السخاء والكرم، فكره النبي الله أن يسمى الخمر باسم مأخوذ من الكرم، وقال: ﴿إِنَّمَا الْكُرْمِ: الرَّجْلُ الْمُسلَّمِ»، أي: إنَّا المستحق للاسم المشتق من الكرم الرَّجْلُ المسلم.

ومنها: أن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها، ولأن في تبقية هذا الاسم لها تقريرا لما كانوا يتوهمونه من تكرُّم شاربها، فنهى عن تسميتها كرما، وقال: إنما الكرم قلب المؤمن لما فيه من نور الإيمان وهدي الاسلام.

ومنها: أن السبب في النهي أنه لما حرمت عليهم الخمر، وكانت طباعهم تحثهم

<sup>(</sup>١) سيأتي ضبطها، انظر الحديث رقم (٩٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الثلاث الأخرى: حدثنا.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) الكرم هو بفتح الكاف وإسكان الراء، وذكر العلماء عدة أسباب للنهي عن تسمية العنب كرما، منها:

الرجل المسلم<sub>))</sub>(۱).

وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، قالا: أخبرنا (٢) وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، قالا: أخبرنا الله هشام بن حسان (٣)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال (٤)، قال رسول الله الله المسلم الكرم؛ فإن الكرم الرجل المسلم).

زاد ابن بكر: «ولا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر» (°).

#### فوائد الاستخراج:

على الكرم، كره ﷺ أن يسمى هذا المحرم باسم تهيج طباعُهم إليه عند ذكره، فيكون ذلك كالمحرك لهم.

انظر: الفائق للزمخسري (٢٥٦/٣)، والنهاية (٢٧/٤)، وفتح الباري (٢٥٧/١)، وفتح الباري (٠٦٧/١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الألفاظ، باب كراهية تسمية العنب كرما (۱) أحرجه مسلم في صحيحه - كتاب الألفاظ، باب كراهية تسمية العنب كرما

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): حدثنا.

<sup>(</sup>٣) هشام بن حسان هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٣٩٧)، وهذا الطریق عند مسلم برقم (٨) دون زیادة ابن بکر، وهي غیر موجودة في نسخة (ه).

١- تعيين مهملين، وهما: هشام بن حسان، ومحمد بن سيرين.

٩٣٩٩ حدثنا محمد بن زياد الرازي، حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مغيرة(١)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال (١): قال رسول الله ﷺ: ((لا يقل أحدكم: الكرم؛ إنما الكرم الرجل المسلم))(").

• • • ٩٤ - حدثنا أبو على الزعفران (٤)، قال: حدثنا شبابة (٥)، قال: حدثنا ورقاء (٦)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقولن أحدكم: الكرم؛ فإنما الكرم: الرجل المسلم»(٧).

١ • ٤ ٩ - حدثنا الربيع بن سليمان، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة (١)، عن عبد الرحمن

تنبيه: هذا الحديث سقط من نسخة (ه)، وسقط من نسخة (م) هو وخمسة أحاديث بعده.

٢- زيادة: ولا تسبوا الدهر.

<sup>(</sup>١) ابن عبد الرحمن بن حالد، هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٩٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩).

<sup>(</sup>٤) هو: الحسن بن محمد أبو على الزعفراني.

<sup>(</sup>٥) ابن سوار، الفزاري مولاهم، أبو عمرو المدائني.

<sup>(</sup>٦) ورقاء هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٩٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩).

<sup>(</sup>٨) ابن شرحبيل بن حسنة، الكندي، أبو شرحبيل، المصري، ت (١٣٦)هـ.

الأعرج(١)، عن أبي هريرة، عن رسول الله على بمثله(٢).

۳ • ٤ ٩ - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (۱) قال: حدثنا الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال (۱) قال رسول الله الله الكرم (۱) إنما الكرم: قلب المؤمن (۱۰) قال رسول الله على (۱۰) قال: حدثنا السلمى، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح.

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن الأعرج هو موضع الالتقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٩٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): حدثنا.

<sup>(</sup>٤) أبو الزناد هو موضع الالتقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٩٧).

<sup>(</sup>٧) ابن عيينة، هو موضع الالتقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٩) في نسخة (م): كرم.

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٩٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٧). فوائد الاستخراج: تصريح سفيان بن عيينة بالسماع من الزهري.

وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق(١)، عن معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله على، فذكر أحاديث، منها: وقال رسول الله ﷺ: «لا يقولن أحدكم للعنب الكرم؛ إنما الكرم: / (ك٥/٢٣/أ) الرجل المسلم)) (ك٥/٢٣/أ).

• • ٤ ٩ - حدثنا على بن عثمان النفيلي (٣)، قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة (٤)، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه (٥)، عن النبي على أنه قال: ((لا تقولوا: الكرم، ولكن قولوا: الحبلة))، يعنى العنب(١).

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٣٩٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٠).

<sup>(</sup>٣) أبو محمد الحراني، ت (٢٧٢) ه.

<sup>(</sup>٤) شعبة هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمي، صحابي جليل. انظر: الإصابة (٣١٢/٦/ ترجمة ٩١٠١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل ونسخة (ه) مضمومة الحاء، وفي (ل) مفتوحة الحاء والباء، وفي النهاية (٣٣٤/١): الحبلة -بفتح الحاء والباء، وربما سكنت-: الأصل أو القضيب من شجر الأعناب.

وانظر: غريب الحديث للحربي (٢٦٦/٤)، والفائق للزمخشري (٢٥٤/١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الألفاظ، باب النهى عن تسمية العنب كرما

٦ • ٩ ٤ • ٦ حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا عثمان بن عمر (١)، قال: حدثنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت علقمة بن وائل، عن أبيه، أن النبي قال: «لا تقولوا: الكرم، ولكن قولوا: العنب والحبلة» (١).

**٩٤٠٧** حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عثمان بن عمر (٣)، بمثله: (ولكن قولوا: أو العنبة)) .

مع به جوری، قال: حدثنا شبابة [بن سوار] (۱)، قال: حدثنا شعبة (۱)، بمثله: ((ولكن قولوا: الحبلة))، يعني الكرم (۱).

<sup>-</sup>(۱۷٦٤/٤) حدیث رقم ۱۱).

<sup>(</sup>١) عثمان بن عمر هو موضع الالتقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٠٥) وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢).

<sup>(</sup>٣) عثمان بن عمر هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٠٥) وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢). ولفظ هذا الحديث في نسختي (ل)، (م) هو: «ولكن قولوا: العنب».

<sup>(</sup>٥) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٦) شعبة هو موضع الالتقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٠٥) وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١).

باب النهي  $[au]^{(1)}$  أن يسمى سيد العبد عبده: عبدي، وأمته: أمتى، واستحباب قوله: فتاى، وفتاتي، وغلامي، [والنهي عن أن يقول العبد لسيده: مولاي] (١) ووجوب تسمية: سيدي (``)، والعلة التي لها نهي عنها

٩ • ٤ • ٩ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة (٤)، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء (٥)، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتى؛ فكلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي $(^{(1)})$ .

<sup>(</sup>١) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) في نسختي (ل)، (م): (استحباب قوله: سيدي وسيدتي)، بدل عبارة (وجوب تسمية: سيدي) التي في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير، المدني، أبو إسحاق.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الرحمن هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الألفاظ، باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد (٤/٤/٤/ حديث رقم ١٣٠).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق...(١٧٧/٥) حديث رقم ٢٥٥٢)، بنحو لفظ الحديث الآتي برقم (٩٤١٣).

• 1 2 9 - حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا أبو معاوية (۱)، ويعلى بن عبيد، قالا: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: ((لا يقولن أحدكم عبدي؛ فكلكم عبيد (۲)، ولا يقولن (۱) أحدكم: مولاي؛ فإن مولاكم الله، ولكن ليقل: سيدي))(١).

هذا لفظ أبي معاوية (٥).

العامري] (١) قال: حدثنا الحسن بن عفان [العامري] (١) قال: حدثنا عبد الله بن نمير (٧) قال: حدثنا الأعمش (٨) عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله على: ((لا يقولن أحدكم عبدي؛ فإن كلكم عبيد، ولكن ليقل: فتاي، ولا يقولن أحدكم: ربى؛ فإن ربكم الله،

<sup>(</sup>١) أبو معاوية هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): عبد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): ولا يقل.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٠٩) وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٤).

<sup>(</sup>٥) ذكر مسلم طرفا منه، وأحال بباقيه على رواية جرير عن الأعمش.

فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية أبي معاوية.

<sup>(</sup>٦) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٧) الهمداني، أبو هشام، الكوفي.

<sup>(</sup>٨) الأعمش هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من نسخة (ل).

ولكن ليقل سيدي»<sup>(۱)</sup>.

 $\left[ \sum_{i=1}^{(7)} \left( \frac{1}{2} \right)^{(7)} \right]$ 

١١٢ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي الخيبري الكوفي (٦)، قال: حدثنا وكيع (٤)، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: ليقل: فتاي، ولا يقول العبد لسيده: مولاي، ولكن ليقل: سيدي $(^{\circ})$ .

٣١٤١ - حدثنا الحسن بن أبي الربيع، وأحمد بن يوسف السلمي، قالا: حدثنا عبد الرزاق(٦) قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٠٩) وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٤).

<sup>(</sup>٢) عن الأعمش، به وهو عند مسلم برقم (١٤) وما بين المعقوفتين من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق، العبسى، القصار، ت (٢٧٩) ه.

<sup>(</sup>٤) وكيع هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٠٩) وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم (١٤/ الطريق الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية وكيع، ومسلم ذكر طرفا منها، وأحال بالباقي على رواية جرير.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله على، فذكر أحاديث، منها: وقال: قال<sup>(۱)</sup> رسول الله على: «لا يقولن<sup>(۱)</sup> أحدكم: اسق ربك، أطعم ربك، وضِ<sup>(۱)</sup> ربك، ولا يقل أحدكم: ربي، ولكن<sup>(۱)</sup> ليقل: سيدي ومولاي<sup>(۱)</sup>، ولا يقل أحدكم: عبدي، وليقل: فتاي وفتاتي [و]<sup>(۱)</sup> غلامي»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): لا يقل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (م): (وفي) وهو خطأ وفي نسخة (ل) وصحيحي البخاري ومسلم: (وضئ).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) سبق في الحديث رقم (٩٤٠٩) النهي عن كلمة: (مولاي)، لكن ذلك النهي ذكره بعض الرواة عن الأعمش، ولم يذكره آخرون، ورجح القاضي عياض والقرطبي حذف النهي، وأقرهما النووي وابن حجر، انظر: شرح النووي على مسلم (٩/٥)، وفتح الباري (٩/٥).

<sup>(</sup>٦) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٠٩) وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٥).

## بيان النهي عن أن يقول أحد: خبثت نفسي، واستحباب قوله لَقِسَتُ [نفسي]()

بشر<sup>(۲)</sup>، عن هشام بن عروة<sup>(۳)</sup>، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال النبي الله: «لا يقولن أحدكم: خبثت نفسى، وليقل: لَقِسَتْ (٤) نفسى» (٥).

وقال ابن حجر: والخبث واللَّقس، وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهما، لكن لفظ (الخبث) قبيح، ويجمع أمورا زائدة على المراد، بخلاف (اللقس) فإنه يختص بامتلاء المعدة اه.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٣٣٣/٣، ٣٣٤)، والفائق (٢٧٧/٣، ٣٢٥)، والقاموس المحيط والنهاية (٩/٢)، و(٢٦٣/١)، وفتح الباري (٥٦٣/١٠)، والقاموس المحيط (مادة: لقس).

(٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الألفاظ، باب كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي (٥) أحرجه مسلم في صحيحه -كتاب الألفاظ، باب كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي

<sup>(</sup>١) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) ابن الفرافصة، العبدي، أبو عبد الله، الكوفي، ت (٢٠٣) هـ.

<sup>(</sup>٣) هشام بن عروة هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) لَقِسَ -كَفِرَح - وفسَّر أبو معاوية الضَّرير "لَقِسَ النَّفس" بـ: "متغير النفس" في الحديث الآتي برقم: (٩٤١٦)، ونص أبو عبيد، والزمخشري، وابن الأثير، وغيرهم على أن لقست وخبشت بمعنى واحد، وإنما كره النبي الله لفظ (خبشت) لقبحه. وزاد الزمخشري: (وأن لا ينسب المسلم الخبث إلى نفسه).

• 1 ٤ ٩ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أحبرنا أنس ابن عياض، عن هشام بن عروة(١)، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله على قال:  $((\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{(\mathbf{Y}_{\mathbf{Y}})})}}})}})})}}......)}}})})})})})})}}$ 

١١٤ ٩ - حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاري، قال: حدثنا أبو معاوية (٣)، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يقولن: أحدكم خبثت نفسى، ولكن ليقل: [إنى](١٠) لَقسُ النفسي(°).

قال أبو معاوية: [يعنى] $^{(1)}$ : متغيّر النفس $^{(2)}$ .

وأحرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأدب، باب لا يقل: خبثت نفسي (۱۰/۲۳/۱م/ حدیث رقم ۲۱۷۹).

تنبيه: هذا الحديث سقط من نسخة (ه)، وتأخر موضعه في نسختي (ل)، (م) فوقع فيهما عقب الحديث رقم ٩٤١٦).

<sup>(</sup>١) هشام بن عروة هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٤).

<sup>(</sup>٣) أبو معاوية هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٤) وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٦/ الثانية).

<sup>(</sup>٦) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٧) انظر التعليق على الحديث رقم (١٤١٩).

قالا: حدثنا ابن وهب<sup>(۱)</sup>، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قالا: حدثنا ابن وهب<sup>(۱)</sup>، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن مُنيف، عن أبيه، أن النبي شقال: «لا يقولن أحدكم: خَبُثَتْ نفسى، وليقل: / (ك٥/٤٢/أ) لَقِسَتْ نفسى»<sup>(۱)</sup>.

ما الما عن عقيل، عن عقيل، عن عقيل، عن عقيل، عن عقيل، عن عقيل، عن أبيه، عن عن أبيه، عن الزهري (٣)، عن أبيه أمامة بن سهل بن خُنيف، عن أبيه، عن النبي على بمثله (١).

فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية أبي معاوية، ومسلم ساق إسنادها.

<sup>(</sup>١) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الألفاظ، باب كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي (٢) ١٧٦٥/٤/ حديث رقم ١٧).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأدب، باب لا يقل: خبثت نفسي (٥٦٣/١٠/ حديث رقم ٦١٨٠).

<sup>(</sup>٣) الزهري هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٧).

#### مبتدأ كتاب الاستئذان

#### بيان السُنَّة في عدد الاستئذان، ووجوب انصراف المستأذن إذا لم يؤذَن له بعد منتهاه''

<sup>(</sup>١) كلمة: (بعد منتهاه) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) ابن جعفر بن نحيح، السعدي مولاهم، أبو الحسن، البصري، ت (٢٣٤) هـ.

<sup>(</sup>٣) ابن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: والله.

إلا أصغر القوم، فكنتُ أصغر القوم فذهبت معه، فأخبرت عمر عن النبي على قال: ﴿إِذَا استأذَنَ أَحَدُكُم ثَلَاثًا، فَلَم يؤذَنَ لَهُ، فَلَيْرِجُعِ﴾. وقال سفيان مرة أخرى: حدثني يزيد بن خصيفة، عن بُسْر بن سعيد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كنا في حلقة، جلوساً مع أبي بن كعب، فجاء أبو موسى فذكر نحوه، إلا أنه قال: لتأتيني على ما قلت ببيِّنة، أو الأوجعنك(١).

• ٢ ٤ ٢ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب(٢)، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشج، أن بُسر بن سعيد حدثه، أنه سمع أبا سعيد الخُدري يقول: كنا في مجلس عند أبى بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضباً / (ك٥/٢٤/ب) حتى وقف، فقال: أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله على يقول: ﴿الاستئذان ثلاثًا، فإن أذن لك وإلا فارجع››. قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب الاستئذان (٣٠٤/٣) حديث ٣٣).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثا (۲٦/۱۱/ حديث رقم ٦٢٤٥) وطرفاه في (٢٠٦٢) حديث رقم ٥٦٠٥).

فوائد الاستخراج: زيادة: (فأخبرت عمر..) إلى آخر الحديث، فليست عند مسلم من طريق سفيان.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب هو موضع الالتقاء.

فقال أبيّ: وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات، فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئت اليوم فدخلت عليه، فأخبرته أني جئته أمس، فسلمت ثلاثاً ثم انصرفت، فقال: قد سمعناك، ونحن حينئذ على شغل، فلوما استأذنت حتى يؤذن لك، فقلت: استأذنت كما سمعت رسول الله في فقال: والله لأوجعن ظهرك وبطنك، أو لتأتين (۱) بمن يشهد لك على هذا؛ فقال أبي بن كعب: فو الله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، الذي بجنبك، قم يا أبا سعيد، فقمت حتى أتيت عمر، فقلت: قد سمعت رسول الله في يقول هذا (۱).

ابن أعين، قال: حدثنا أبي، عن عمرو<sup>(۱)</sup>، بإسناده، مثله<sup>(٤)</sup>.

قال يونس $^{(\circ)}$ : قال ابن وهب: قال مالك: الاستئذان ثلاث، لا أحب أن يزيد عليها، إلا من علم أنه لا $^{(\uparrow)}$  يُسمع؛ فلا أرى به بأسا أن

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م): لتأتيني.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٩) وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣٤).

<sup>(</sup>٣) ابن الحارث هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٩) وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣٤).

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الأعلى، شيخ أبي عوانة في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ل)، (م): لم.

يزيد، إذا استيقن ذلك.

قال مالك: الاستئناس -فيما أرى-: الاستئذان(١).

الحزامي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة، قال: حدثني مالك بن أنس، الحزامي، قال: حدثني مالك بن أنس، عن مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبيه (٢)، عن بُسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي موسى [الأشعري] (٣)، قال: قال النبي عن أبي سعيد الخدري، فإن أذن لك فادخل، وإلا فارجع) (١).

أما الرواية هذه فوقع فيها اختصار، أظهر أن أبا سعيد يروي الحديث عن أبي موسى، والتحقيق - كما قال ابن حجر-: أن أبا سعيد حكى قصة أبي موسى عنه، بعد وقوعها بدهر طويل، لأن الذين رووها عنه لم يدركوها، ومن جملة قصة أبي موسى الحديث المذكور، فكأن الراوي لما اختصرها، واقتصر على المرفوع، خرج منها أن أبا سعيد ذكر الحديث المذكور، عن أبي موسى، وغفل عما في آخرها من رواية أبي سعيد المرفوع عن النبي على بغير واسطة، وهذا من آفات الاختصار. اه.

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد (١٩٢/٣).

<sup>(</sup>٢) بكير بن عبد الله بن الأشج هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٩) وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣٤)، لكنه بسياق مطول، كما في الحديث السابق برقم (٩٣١٨)، وفيه تصريح أبي سعيد بسماع الحديث من النبي الله.

على مالك، عن الثقة عنده (۱)، عن بكير بن الأشج (۲)، بإسناده، مثله (۳). [لم يروه غير مسرور] (٤).

البصري، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة (٥)، عن البصري، قال: حدثنا شعبة (٥)، عن

الفتح (۲۹/۱۱).

وقبله قال ابن عبد البر: وقد روى قوم هذا الحديث عن أبي سعيد، عن أبي موسى، وإنما هذا من النقلة لاختلاط الحديث عليهم، ودخول قصة أبي سعيد مع أبي موسى في ذلك، والله أعلم، كأنهم يقولون: عن أبي سعيد عن قصة أبي موسى. اه. التمهيد (١٩١/٣).

(۱) قال ابن عبد البر: (يقال: إن الثقة ههنا عن بكير هو مخرمة بن بكير، ويقال: بل وحده مالك في كتب بكير، أخذها من مخرمة). اه. التمهيد (۲۰۲/۲٤).

ومخرمة وأبوه ثقتان، تقدمت ترجمتهما عند الحديث رقم (٦٨٩، ٦٨٢).

- (٢) بكير بن الأشج هو موضع الالتقاء.
- (٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٩) وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣٤).
- (٤) من حاشية الأصل، ونسختي (ل)، (م)، ومكانها الصحيح عقب الحديث السابق برقم (٤) من حاشية الأصل، ونسختي (ل)، (م)، ومكانها الصحيح عقب الحديث السابق برقم (٩٤٢٢) فهو من رواية مسرور. ولم ينفرد به مسرور، بل تابعه يزيد بن سنان هنا. وتابعه \_أيضاً\_ الحسين بن عبد الله بن شاكر السمرقندي، عن إبراهيم بن المنذر، به. أخرجه الدارقطني في الغرائب. انظر الفتح (٢٩/١١).
  - (٥) شعبة هو موضع الالتقاء.

الجُريري(١)، وأبى مسلمة(٢)، قالا: سمعنا أبا نضرة يحدث عن أبى سعيد الخدري، قال: جاء أبو موسى فاستأذن على عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثلاثاً ثم رجع، فقال عمر: لتأتين (٣) على ما قلت ببينة، قال أبو مَسلمة: أولأُسَمِّعنَّه بك في الأمصار، أو لأفعلن بك، فأتى الأنصار فقال: ألستم تعلمونه أن النبي على قال: ﴿إِذَا استأذَن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له، فليرجع)، فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا، قال(1) أبو سعيد: فأتيته، فقال: هذا أبو سعيد، فحدثته، فتركه $^{(\circ)}$ .

رواه غندر، عن شعبة، عن أبي مُسلمة وحده (١).

• ٢ ٤ ٩ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا الأسود بن عامر، عن

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن إياس، البصري، أبو مسعود.

<sup>(</sup>٢) هو سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدى.

<sup>(</sup>٣) في نسختي (ل)، (م): لتأتيني.

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م): فقال.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٩) وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣/ الطريق الثاني).

<sup>(</sup>٦) انظر الإحالة السابقة. ولفظة (وحده) جاءت في نسخة (م) بلفظ: (فقط).

فوائد الاستخراج: إيراد أبي عوانة لمتن رواية الجريري، وأبي مسلمة، ومسلم ساق إسنادها وأحال بمنتها على رواية بشر بن المفيضل، عن أبي مسلمة، وهو: سعید بن یزید.

شعبة (۱) عن الجريري، وأبي مسلمة، بمثله: على عمر بن الخطاب واحدة، ثم استأذن الثالثة، فلم يؤذن له، فرجع، فقال عمر: لتأتين على ما قلت ببينة، أو لأفعلن بك؛ فأتى الأنصار. بمثله، قال أبو سعيد: فأتيته (۲) فحدثته (۳).

رواه مسلم، عن نصر بن علي، عن بشر بن المفضل، عن الجريري<sup>(3)</sup>. **9 ۲ ۲ 9** — حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا شبابة<sup>(6)</sup>، قال: حدثنا شعبة، عن الجريري، وسعيد بن يزيد، كلاهما عن أبي نضرة، قالا: سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري. [و]<sup>(1)</sup> ذكر الحديث<sup>(۷)</sup>.

٧٢٤ - أخبرنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، [عن الجريري](^)،

<sup>(</sup>١) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٩) وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣٥/ الطريق الثانية).

<sup>(</sup>٤) انظر الإحالة السابقة.

 <sup>(</sup>٥) شبابة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٩) وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣٥/ الطريق الثانية).

<sup>(</sup>٨) من نسختي (ل)، (م)، والجريري هو موضع الالتقاء، وهذا الحديث ساقط من نسخة

عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال(١): سلم عبد الله ابن قيس ثلاثاً، فلم يؤذن له، فرجع. وذكر الحديث بطوله، بنحوه $^{(1)}$ .

 ٩٤٢٨ حدثنا يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج (٢)، قال: أخبرني عطاء (٤)، عن عبيد بن عمير، أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر ثلاثاً، فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولاً، فرجع أبو موسى، ففرغ عمر فقال: ألا أسمع ضرب<sup>(°)</sup> عبد الله ابن قيس؟ ائذنوا له<sup>(١)</sup> قيل<sup>(٧)</sup>: قد رجع، فدعاه، فقال: / (ك٥/٥١/ب) قد (^) كنا نؤمر بذلك، فقال (٩) لتأتين على ذلك ببينّة (١٠)، فانطلق إلى

<sup>(</sup>ه)، وأخرج له الناسخ خرجة، إلا أن التصوير لم يظهر الحاشية.

<sup>(</sup>١) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٩) وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣٥/ الطريق الثانية).

<sup>(</sup>٣) ابن جريج هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي رباح، المكي.

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م): صوت.

<sup>(</sup>٦) إلى هنا انتهت الورقة رقم (١٥٧) من مصورة نسخة (ل)، والورقة التي بعدها ساقطة من المصورة التي عندي.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (م): قال.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٩) في نسخة (م): قال.

<sup>(</sup>۱۰) في نسخة (م): بينة.

مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على ذلك إلا أصغرنا، فذهب بأبي سعيد فشهد له، فقال لمن حوله: خفي عليّ هذا من أمر رسول الله على الهاني الصّفق في الأسواق.

قال عطاء: لكن سلم ما شئت ولا تستأذن(١).

٩٤٢٩ حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا أبو عاصم (٢)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير: أن أبا موسى استأذن على عمر، فكأنه كان مشغولاً، فلما فرغ قال: ألم (٣) أسمع صوت عبد الله ابن قيس (٤) -إلى قوله-: فسألهم، فشهدوا له، فقال: أخفي عليّ هذا من أمر رسول الله هيا! ألهاني الصفق بالأسواق، ولكن سلم ما شئت (٥)، ولا تستأذن (٢).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٩) وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣٦) وزيادة عطاء: (لكن سلِّم...) زيادة على الصحيحه.

فوائد الاستخراج: زيادة عطاء: (لكن سلِّم...).

<sup>(</sup>٢) أبو عاصم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (م): (لم)، ولعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (م): زيادة: (بإسناده)، ولامكان لها هنا.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (م): صورة هذه الكلمة هكذا: (ياشية).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٩) والحديث رقم (٩٤٢٨).

رواه یحیی القطان(1)کما رواه حجاج(7).

• ٣٤٣ - حدثنا يزيد بن سنان البصرى، وأبو داوود الحراني، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داوود بن أبي هند (٣)، عن أبي نضرة (٤)، عن أبي سعيد، قال استأذن أبو موسى على عمر ثلاثاً، فلم يؤذن له فانصرف، فلقيه عمر فقال: ما شأنك رجعت؟ فقال: سمعت رسول الله هذا بيّنة أو لأفعلن ولأفعلن، فأتى مجلس قومه فناشدهم الله، فقلت: أنا معك، فشهد له بذلك فخلى عنه $(^{\circ})$ .

**٩٤٣١** حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا بكار بن الخصيب<sup>(١)</sup>، قال: حدثنا داوود بن أبي هند، عن أبي نضرة (٧)، عن أبي سعيد، قال:

<sup>(</sup>١) عند مسلم انظر الحديث السابق برقم (٩٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) عند أبي عوانة، انظر الحديث السابق برقم (٩٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) القشيري مولاهم، أبو بكر أو أبو محمد، البصري.

<sup>(</sup>٤) أبو نضرة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣٥).

<sup>(</sup>٦) لعله: (بكار بن خصيب، الرامي، البصري،) الذي ذكره ابن حبان في الثقات (١٥٢/٨) لكن الخاء فيه غير منقوطة، وذكره الذهبي في المقتني (ص ١٦٥/ ترجمة ۸۳۹۲).

<sup>(</sup>٧) أبو نضرة هو موضع الالتقاء.

جاءنا أبو موسى ونحن في حلقة. وذكر الحديث<sup>(۱)</sup>.

البصري، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، المسول الله على قال: («الاستئذان ثلاث»)(۳).

ولات المحمد بن الجنيد الدقاق، المحمد بن المجنيد الدقاق، عال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، رفعه، بمثله عن المحاج، عن عن علي المحاج، عن علي المحاج، عن عن علي المحاج، عن عن علي المحاج، عن عن علي المحاج، عن عن عن علي المحاج، عن عن علي المحاج، عن عن عن المحاج، عن عن عن المحاج، عن عن المحاج، عن عن عن المحاج، عن المحاج،

انظر: الأنساب (٤/٥٣٧، ٥٣٨).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣٥).

<sup>(</sup>٢) قال السمعاني: القلوسي: بضم القاف واللام، بعدها واو، وفي آخرها السين المهملة، هذه النسبة إلى القلوس -فيما أظن- وهو جمع قُلْس، وهو الحبل الذي يكون في السفينة، إن شاء الله. اه.

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات، وابن حريج وأبو الزبير قد صرحا بالسماع في الحديث الآتي برقم: (٩٤٣٤).

وهذا الحديث عزاه ابن حجر -في الإتحاف (٣/٥٥/٣ حديث رقم ٣٤٤٤) إلى أبي عوانة فقط.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، والحكم على إسناده، انظر الحديث رقم (٩٤٣٢).

تنبيه: في نسخة (م) سقط الحديث الآتي برقم (٩٤٣٤)، ووقع متنه لهذا الحديث.

ابن جريج، أحبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله -سمعه منه-: إنما الاستئذان ثلاث(١).

سمعت أبا عبد الله السختياني<sup>(۱)</sup>، يقول: سمعت الأعين<sup>(۱)</sup>، يقول: لما حدثنا به أبو عاصم قال لي: يا بغدادي، ذاكِرْ به أحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، فلعلهما يقدُمان فيسمعان هذا الحديث منا، لنبله<sup>(۱)</sup>.

• ٢ ٤ ٩ - ز -حدثنا أبو زرعة الرازي (٥)، قال: حدثنا يحيى بن المغيرة (١)، قال:

تنبيه: تحرفت نسبته في الأصل -في هذا الحديث، وفي الحديث الآتي برقم (٩٨٠٨) إلى: السحستاني. وجاء على السواب في نسختي (م) و (ه)، وفي إتحاف المهرة (٣٤٥٣/ حديث رقم ٣٤٤٤)، وأما نسخة (ل) فالورقة التي فيها هذا الحديث ساقطة من المصورة التي عندي.

(٣) هو محمد بن أبي عتاب، أبو بكر، البغدادي، ت (٢٤٠) هـ.

(٤) لم أقف على مصدر آخر لهذه الحكاية.

وكلمة: (لنبله) أي لنحتبره، وتحتمل أن تكون: لحسنه وجودته، والله أعلم.

(٥) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، أبو زرعة، الرازي، ت (٢٦٤) هـ.

(٦) ابن إسماعيل بن أيوب، المخزومي، أبو سلمة، المدني، ت (٢٥٣) هـ.

قال أبو حاتم: صدوق فقيه.

وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال يغرب، كان يتفقه على مذهب مالك.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) هـو إسـحاق بن إبراهيم الجرجاني، كما سماه المصنف في الحديث الآتي برقم: (١٠٤٤١).

### أخبرنا سعيد بن عبد الجبار(١)، عن محمد بن عبد الرحمن -يعني ابن عِرِقْ اليحصبي(٢)-

وقال ابن حجر: صدوق.

انظر: الجرح والتعديل (١٩١/٩/ ترجمة ٧٩٩) والثقات (٢٦٦/٩)، وتقريب التهذيب (١٠٦٧/ ترجمة ٧٧٠٢).

(١) الزبيدي -بضم الزاي- أبو عثمان، ويقال: أبو عثيم، الحمصي، العطار.

كان جرير بن عبد الحميد يكذبه.

وقال ابن المديني: لم يكن بشيء.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي، مضطرب الحديث.

وقال الذهبي: واه.

وقال ابن حجر: ضعيف.

انظر: الضعفاء الصغير للبخاري (٢٦١/ ترجمة ١٣٧)، والضعفاء للعقيلي (١٢٧/ ترجمة ١٨٦)، والكاشف (١١٠/٢) والحاشف (٢٨٩/ ترجمة ١٨٦)، والكاشف (٢٨٩/ ترجمة ٢٣٥٦).

(٢) أبو الوليد، الحمصي.

قال دحيم: محمد بن عبد الرحمن اليحصبي من مشيخة أهل حمص، ما أعلمه إلا ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: لا يحتج بحديثه ما كان من رواية إسماعيل ابن عياش، وبقية بن الوليد، ويحيى بن سعيد العطار، وذويهم، بل يعتبر من حديثه ماوراه الثقات عنه.

وقال الذهبي: وثق.

وقال ابن حجر: صدوق.

قال: سمعت عبد الله بن بسر (١)، قال (١): قال رسول الله على: «الاستئذان ثلاث<sub>//</sub>(۲).

٩٤٣٦ حدثنا أبو أمية، والصغابي، قالا: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا طلحة بن يحيى القرشي(1)، عن أبي بُردة، قال: جاء أبو موسى إلى عمر (°)، فقال: أيدخل الأشعرى؟ أيدخل عبد الله بن قيس؟ أيدخل أبو موسى إلى عمر؟ ثم انصرف، فبعث عمر على إثره فقال أبو موسى: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يستأذن أحدكم ثلاثاً، فإن أذن له وإلاّ

انظر: الثقات (٥٤٠٣)، وتهذيب الكمال (٦١٦/٢٥، ٦١٧/ ترجمة ٥٤٠٣)، والكاشف (٦١/٣/ ترجمة ٥٠٧٤)، وتقريب التهذيب (٨٧٠/ ترجمة ٦١١٨).

<sup>(</sup>١) المازن، أبو بسر أو أبو صفوان، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام، ولأبويه صحبة. تهذيب الكمال (٣٣٥/١٤)، ٣٣٥/ ترجمة ٣١٨٠)، وتقريب التهذيب (۲۹۳/ ترجمة ۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على من أخرجه غير أبي عوانة، وإسناده ضعيف، لكن يشهد له الحديث الذي قبله.

وكلمة: (ثلاث) منصوبة في بقية النسخ الأخرى.

وبهذا الحديث تبتدئ ورقة رقم (١٥٩) من مصورة نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) طلحة بن يحيى القرشي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) كلمة: (إلى عمر) ساقطة من بقية النسخ.

فليرجع». قال: لئن لم تأتني على ذا ببينة لأعاقبنك، أو لأفعلن بك كذا وكذا؛ فجاء بأبي بن كعب، فقال: يا عمر، أبعثت تعذب أصحاب محمد على، سمعت النبي على يقول ذلك(١).

ونعيم، عدينا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال: حدينا أبو نعيم، قال: حدينا طلحة بن يحيى (٢)، عن أبي بردة، قال: قال أبو موسى: سمعت النبي على يقول: «ليستأذن أحدكم ثلاثاً، فإن أذن له، وإلا فليرجع» (٣).

وال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أبو حذيفة (ئ)، قال: حدثنا سفيان (٥)، عن طلحة بن يحيى (١)، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: أتيت عمر، فاستأذنت ثلاثاً، فلم يأذن لي فرجعت، فلما رجعت بعث في إثري، فقال: ما ردك؟ فقال: سمعت رسول الله على يقول: ﴿إِذَا استأذَن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له، فليرجع››(٧). وذكر / ركه / ٢٦/ب) الحديث [بمثله] (٨).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣٧).

<sup>(</sup>٢) طلحة بن يحيى هو موضع الالتقاء

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٩) ورقم (٩٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) هو موسى بن مسعود، النهدي، البصري.

<sup>(</sup>٥) الثوري.

<sup>(</sup>٦) طلحة بن يحيي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٩) ورقم (٩٤٣٦).

<sup>(</sup>٨) من نسخة (ه).

# بيان الكراهية في المستأذن إذا قيل له: من أنت؟ فقال: أنا، والدليل على أنه يجب عليه أن يقول: فلان، وعلى أن صاحب المنزل لا يفتح حتى يعلم من هو()

٩٤٣٩ حدثنا إبراهيم بن مروزق البصري<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا وهب ابن جرير<sup>(۳)</sup>، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: أتيت النبي في دَيْن كان على أبي، فضربت الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا، فقال: «أنا، أنا»! كأنه كره ذلك<sup>(٤)</sup>.

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الاستئذان، باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا (٢٢٥٠/٣٥/١١).

#### فوائد الاستخراج:

-ذكر أبي عوانة لمتن رواية وهب بن جرير، ومسلم ساق إسنادها، ونبه على آخر جملة فيها.

-بيان سبب مجيء حابر إلى النبي ﷺ، وهو مذكور عند البخاري أيضاً.

<sup>(</sup>١) قوله: (والدليل على أنه...) إلى آخر العنوان، موجود في حاشية الأصل، وساقط من نسختي (ل)، (م)، وعليه في نسخة (ه) إشارة أنه ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق، الأموي، نزيل مصر.

<sup>(</sup>٣) وهب ابن جرير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب كراهة قول المستأذن: أنا، إذا قيل من هذا؟ (١٦٩٧/٣/ حديث رقم ٣٩/ الثانية).

• ٤٤٩ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داوود، قال: حدثنا شعبة (۱)، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: استفتحت على رسول الله فقال لي: «من ذا»؛ فقلت: أنا، فقال: «أنا، أنا»! وكره ذلك(٢).

1 ع ع ۹ - [و] (۳) حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة (٤)، بإسناده: أتيت النبي ، فاستأذنت عليه فضربت الباب، فقال: «من هذا؟ فقلت: أنا، فقال النبي : «أنا، أنا»! كأنه كره ذلك (۰).

<sup>(</sup>١) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٣٩).

#### بيان وجوب الاستئذان، وحظر النظر في دور الناس(')

اطّلع رجُل<sup>(۲)</sup> من جُحْرٍ (۱) في حُجرة رسول الله الله على، ومعه مِدْرى (۱) يحك به

انظر: الغوامض والمبهمات (۲/۱۵۰، ۵۹۰/ حدیث رقسم ۵۸۸)، والمستفاد (۳۲۷/ ۱۱۸۰/۲/ حدیث رقم ۵۸۲)، وتنبیه المعلم بمبهمات صحیح مسلم (۳۲۷/ حدیث رقم ۵۹۲)، وفتح الباري (۲/۱۲۱) و (۲۵/۱۲).

(٤) الجُخْر: -بضم الجيم وسكون المهملة- هو الخرق. قاله النووي (٢٦٢/١٤).

وقال ابن حجر: هو كل ثقب مستدير في أرض أو حائط. الفتح (١١/٢٥).

(٥) المدرى: -بكسر الميم وسكون المهملة- تذكر وتؤنث، ويقال أيضاً: المِدْرَاة، والمَدْرِيَّة.

قال ابن الأثير: شيء يعمل من حديد أو خشب، على شكل سن من أسنان المشط، وأطول منه، يسرَّح به الشعر المتلبد، ويستعمله من لا مشط له.

انظر: النهاية (٢/٥١١)، ولسان العرب (١١٣٧١)، والفتح (١٣٦٧/١).

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ه) زيادة، (والدليل على أن الباب إذا كان فيه خلل، أو في الجدار، نحا المستأذن ناحية لمن يستأذن، والدليل على وجوب الاستئذان إذا دخل الرجل على أهله)، وعلى أولها حرف (لا) وعلى آخرها حرف (إلى).

<sup>(</sup>٢) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن بشكوال عن شيخه أبي الحسن بن مغيث، أن الرحل هو: الحكم ابن أبي العاص، وتبعه أبو زرعة العراقي، وسبط ابن العجمي، ومال الحافظ ابن حجر إلى أنه: سعد بن عبادة.

رأسه، فقال: «لو أعلم أنك تنظر (١)، لطعنت به في عينك، إنما جُعل الاستئذان من أجل النظر» (٢).

قال: أخبرنا معمر (٦)، عن الزهري، عن سهل بن سعد، أن رجلاً اطلع على قال: أخبرنا معمر (١)، عن الزهري، عن سهل بن سعد، أن رجلاً اطلع على النبي على من سترة الحجرة، وفي يد النبي على مِدْراة، فقال: «لو أعلم أن هذا ينتظرني حتى آتيه، لطعنت بالمدرى في عينه؛ وهل جُعِل الاستئذان إلا من أجل البصر» (١).

\$ \$ \$ 9 - حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني (٥)، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١ ، في نسختي (ل)، (م): تنظريي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره (٢) أحرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره (٢) أحريث رقم ٤١/ الطريق الثاني).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم...(٢٤١/ حديث رقم ٢٩٠١)، وأطرافه في (٩٢٤) و (٦٢٤١).

فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية سفيان بن عيينة، ومسلم ساق إسنادها وأحال بمتنها.

<sup>(</sup>٣) معمر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، وذكر فوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) قال الخطيب: هو إبراهيم بن معاوية.

وقال السمعانى: من مشاهير المحدثين.

الفريابي، ح. وحدثنا / (ك٥٥/١/أ) أبو داوود الحراني، قال: حدثنا أيوب ابن خالد، قالا: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني ابن شهاب(١)، أن سهل بن سعد أخبره، أن رجلاً اطلع في حجرة النبي ﷺ، ومع النبي ﷺ مِدْرى يحك [به](۱) رأسه، فقال: (رلو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصري $^{(7)}$ .

• ٤٤٥ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، بمثله<sup>(١)</sup>.

٣٤٤٦ حدثنا شعيب بن شعيب، [بن إسحاق] (٥) الدمشقى (٢)،

وذكر ابن زبر أن وفاته سنة (۲۷۸) هـ.

انظر: تأريخ مولد العلماء ووفياتهم (٢٠٠/٢)، وموضح أوهام الجمع والتفريق (١/٤/٩)، والأنساب (٤/٥٧٥).

<sup>(</sup>١) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ه) -وعليها إشارة (لا- إلى)- وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، وبيان موضع الالتقاء، انظر الحديث رقم (٩٤٤٢) ورقم (٩٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٦) توفي أبوه وهو حمل فسمي باسمه، وكني بكنيته: أبو محمد، ت (٢٦٤) هـ.

وثقه النسائي، ومسلمة بن القاسم، والذهبي.

وقال أبو حاتم، وابنه، وابن حجر: صدوق.

والخراز أحمد بن علي بن يوسف المري، قالا: حدثنا مروان بن محمد، ح.

وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر، قالا: حدثنا الليث ابن سعد (۱)، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد -صاحب النبي ﷺ أخبره، أن رجلاً اطلع في جحر من باب رسول الله ﷺ، ومع النبي ﷺ مدراة يُحك به رأسه، فلما رآه رسول الله ﷺ قال: «لو أعلم أنك تنتظرني، لطعنت به في عينك»، وقال رسول الله ﷺ: «إنما جعل الإذن من أجل البصر»(۱).

 $-9 \, 2 \, 2 \, 7$  و عتبة الحجازي  $-9 \, 2 \, 2 \, 7$ ، قال: حدثنا ابن أبي فديك في فديك في الم

وحدثنا ابن أبي غرزة (٥)، قال: حدثنا جعفر بن عون (٦)، ح.

انظر: الجرح والتعديل (۲۲۸/۶، ۳٤۷/ ترجمة ۱۵۲۰)، والكاشف (۱۲/۲/ ترجمة ۲۳۱۷)، وتقريب التهذيب (۲۳۲/ ترجمة ۲۳۱۷)، وتقريب التهذيب (۲۳۷/ ترجمة ۲۰۱۳)، وتقريب التهذيب (۲۳۷/ ترجمة ۲۸۱۸).

<sup>(</sup>١) الليث بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٤٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٤٠).

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن الفرج بن سليمان، الكندي، الحمصي، المعروف بالحجازي.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك، الديلي مولاهم، المدني، أبو إسماعيل.

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن قيس بن أبي غرزة، أبو عمرو، الغفاري.

<sup>(</sup>٦) ابن جعفر بن عمرو بن حريث، المخزومي، أبو عون.

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو عاصم، كلهم عن ابن أبي ذئب، عن الزهري(١)، عن سهل بن سعد، قال: بينا رسول الله على في حجرته، يحك رأسه بمدرى، فاطلع رجل، فقال له النبي ﷺ: «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك؛ إنما جعل الاستئذان من أجل النظر $(1)^{(1)}$ .

هذا لفظ جعفر بن عون.

وقال ابن أبي فديك: «من أجل الأبصار».

٨٤٤٨ حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، قال: حدثنا(١) سلامة، عن (<sup>۱)</sup> عقیل، عن ابن شهاب <sup>(۱)</sup>، قال: حدثنی سهل بن سعد، **أن رجلاً** اطلع من جُحْر في باب النبي ﷺ، ومع رسول الله ﷺ مِدْري يرجّل رأسه، فقال: «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك؛ إنما جعل الاستئذان من أجل النظى،(٦). / (ك٥/٢٧/ب).

٩٤٤٩ حدثنا أبو عبيد الله، قال: حدثنا عمى، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٤٢) ورقم (٩٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) في نسختي (ل)، (م): حدثني.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (م): (بن)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٤٤٢) ورقم (٩٤٤٦).

يونس<sup>(۱)</sup>، عن ابن شهاب، عن سهل، [بإسناده]<sup>(۲)</sup>: يحك رأسه. بمثله<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) يونس هو موضع الالتقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) من النسخ: ل، م، ه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٤٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٤١).

# بيان الخبر المبيح لأهل المنزل، أن يفقئوا عين من يطلع في بيتهم بغير إذنهم (۱)

• 9 20 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داوود، قال: حدثنا محاد بن زيد (۲)، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس بن مالك، أن رجلاً اطلع من حجرة النبي الله على ومع النبي الله على يحمله ليطعنه (٤٠).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر (۲۱/۱۱) حديث رقم ۲۲٤۲) وأطرافه في (۲۸۸۹) و (۲۹۰۰).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ه) زيادة: (وأنه لا يقتص منهم به)، وعليها إشارة (لا - إلى).

<sup>(</sup>٢) حماد بن زيد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) المشقص هو: نصل السهم إذا كان طويلاً وليس بالعريض انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢٥٧/٢)، والفائق (٢٥٧/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره (٤) محديث رقم ٤٢).

<sup>(</sup>٥) حماد بن زيد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) وقع في نسختي (ل)، (م)، زيادة كلمة: (يختله) قبل قوله: (فقام النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٧) قوله: (النبي ﷺ) ساقط من نسختي (ل)، (م).

بمشقص، وجعل يَخْتِله (١) يطعنه (٢).

اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم، فقد حَل لهم أن يفقئوا عينه» أخبرنا اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم،

رواه معلى بن أسد، عن وهيب، عن سهل(٧).

٣٥٤ ٩ - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا سليمان ابن

قال الزمخشري: خَتَل الذئب الصيد: إذا تخفى له، وخَتْل الصائد: مشيه للصيد قليلا قليلا في خفية لئلا يسمع حسا.

وقال ابن الأثير: حتله يختله: إذا حدعه وراوغه.

انظر الفائق (١/٤٥١)، والنهاية (٩/٢)، والفتح (١١/٥١) و (٢٤٤/١٢).

- (٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٥٠).
  - (٣) في نسختي (ل)، (م): حدثنا.
    - (٤) سهيل هو موضع الالتقاء.
- (٥) في نسختي (ل)، (م): قال: قال النبي ﷺ: «من...».
- (٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره (٦) اخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره
  - (٧) لم أقف على من وصله من طريق المعلى بن أسد.
  - وفي نسخة (ه): (ح) التحويل بعد قوله: عن سهيل.

<sup>(</sup>١) يَخْتِلُ: ضبطها الحافظ ابن حجر بفتح الياء، وسكون الخاء المعجمة، وكسر المثناة من فوق.

حرب، قال: [حدثنا](١) حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح(٢) قال: مررت مع أبي في طريق، فاطلع في دار قوم، فرأى امرأة، فقال: لو فقئوا عينى لكانت هدراً (٢)، سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النبي على يقول: ((من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، ففقئوا عينيه، فهي هدر). ثم أتى الدار فاستحلهم(٤).

ع ٩٤٥٤ حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقى، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة (٥)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي على: ((لو أَن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فَخَذَفْتَهُ (٦) بحصاة ففقأت عينه، ما کان علیك جناح<sub>ى(۲)</sub>.

<sup>(</sup>١) من النسخ: ل، م، ه.

<sup>(</sup>٢) سهيل بن أبي صالح هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) -بفتح الدال وتُسكَّن أيضا- ما يبطُل من دم وغيره. القاموس المحيط (مادة: هدر).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٥٢).

فوائد الاستخراج: ذكر قصة أبي صالح، ومسلم أخرج الحديث دون القصة.

<sup>(</sup>٥) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) الخَذْفُ: -بالخاء المعجمة- هو الرَّمْي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع. انظر: لسان العرب (مادة: خَذَف).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره (١٦٩٩/٣/ حديث رقم ٤٤).

**9639** - حدثنا أبو إسماعيل، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (۱)، قال: حدثنا أبو الزناد، بإسناده، مثله (۲).

سعید العَوَهي، قال: حدثنا عثمان بن سعید العَوَهي، قال: حدثنا عثمان بن سعید [بن کثیر بن دینار] (۳)، عن شعیب،  $[-]^{(3)}$ .

وحدثنا عمران بن بكار الحمصي، قال: حدثنا بشر بن شعيب، قال: حدثنا أبي، عن أبي الزناد<sup>(٥)</sup>، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي / (ك٥/٢٨/أ) والله قال: «لو اطلع عليك أحد في بيتك ولم تأذن له، فخذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح»(٢).

٧٥٤ - حدثنا على بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا على ابن

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الديات، باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان (٢١٦/١٢/ حديث رقم ٦٨٨٨)، وطرفه في (٦٩٠٢).

فوائد الاستخراج: تعيين مبهم، وهو سفيان، بأنه ابن عيينة.

<sup>(</sup>١) ابن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) الحمصي، أبو عمرو، القرشي مولاهم.

<sup>(</sup>٤) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) أبو الزناد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٥٤).

عياش(١)، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، بإسناده، مثله(١).

٨٥٤ ٩- حدثنا الدقيقي، حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا ورقاء، عن أبي الزناد(٣)، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال(١): قال النبي على: «لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له، فخذفته بحصاة فَقَأتْ (°) عينه، ما عليك من جناح (٢).

909 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطى، وعباس الدوري، قالا: حدثنا هارون بن إسماعيل (٧)، قال: حدثنا على بن المبارك (^)، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير (٩)، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله ابن

<sup>(</sup>١) ابن مسلم، الألهاني، أبو الحسن، الحمصي.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، وبيان موضع الالتقاء، انظر الحديث رقم (٩٤٥٤) ورقم (٩٤٥٦). وهذا الحديث والذي بعده ساقط من نسخة (ه).

<sup>(</sup>٣) أبو الزناد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) كلمة: (قال) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م): ففقأت.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٤).

<sup>(</sup>٧) الخزاز - بمعجمات -.

<sup>(</sup>٨) البصري، الهنائي، بضم الهاء، وفتح النون الأنساب (٦٥٢/٥).

<sup>(</sup>٩) الطائي مولاهم، أبو نصر، اليمامي، ت (١٣٢) هـ، وقيل غير ذلك.

أبي طلحة (۱)، قال: حدثنا أنس بن مالك (۲)، قال: جاء أعرأبي إلى باب النبي رابع في الله عينه في بعض خصاصة (۱) الباب (۱)، فبصر به رسول الله رابع في فأخذ سهماً، أو عوداً محدداً، فتوخى عين الأعرابي ليفقأها؛ فانقمع الأعرابي، فقال النبي رابع الله وأبك لو ثبت لفقأت عينك (۱).

رواه حَبّان <sup>(٦)</sup>، عن أبان <sup>(٧)</sup>، عن يحيي <sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) المدنى، أبو يحبى، ت (١٣٢) ه وقيل بعدها.

<sup>(</sup>٢) أنس بن مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أي فرحته، والخصاص: هي الفرج والأنقاب، انظر النهاية (٣٧/٢).

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م): البيت.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٤٥٠).

<sup>(</sup>٦) ابن هلال، أبو حبيب، البصري.

<sup>(</sup>٧) ابن يزيد، العطار، أبو يزيد، البصري.

<sup>(</sup>A) لم أقف على من وصله عن حبان.

# بيان الخبر الموجب صرف البصر؛ إذا نظر الناظر نظرة خطأ إلى ما لا يجوز

• **٩٤٦** حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان (۱)، عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن حرير (۲)، قال: سألت النبي عن نظرة الفجأة (۱)؟ فقال: ((اصرف بصرك)) (۱).

٩٤٦١ حدثنا الصغاني، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) الثوري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الله بن جابر، البحلي، الصحأبي الشهير. الإصابة (٢٤٢/١) ترجمة (١١٣٢).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: (يقال: فحئه الأمر، وفحأه فحآءة -بالضم والمد- وفاحأه مفاحأة: إذا حاءه بغتة من غير تقدم سبب. وقيده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مد، على المرة). اه. النهاية (٢/٣).

<sup>(</sup>٤) كلمة: (بصرك) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الآداب، باب النظر الفحأة (٣/٠٠/٣/ حديث رقم ٥٤/ الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية سفيان، ومسلم ساق إسنادها، وأحال متنها على رواية هشيم وغيره، عن يونس.

تعيين مهمل، وهو يونس بن عبيد.

سفیان (۱) ، باسناده ، مثله (۲) .

الفجأة، فأمرنى أن أصرف بصري (<sup>۲)</sup>، قال: حدثنا حسين ابن علاق النبي على عن نظرة الفجأة، فأمرنى أن أصرف بصري (۲).

عد بن سلمة، ووهيب، ويزيد (^) بن زريع (٩) قالوا: حدثنا يونس ابن عماد بن سلمة، ووهيب، ويزيد (١) بن زريع (٩) قالوا: حدثنا يونس ابن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال: سألت رسول الله / (ك٥/٨١/ب) عن نظرة الفجأة؟ فقال: (اصرف بصرك) (١٠).

<sup>(</sup>١) الثوري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الله، أبو الحسين، الثقفي، الأصبهاني.

<sup>(</sup>٤) ابن الفضل، الهمداني، أبو محمد، الأصبهاني، القاضي.

<sup>(</sup>٥) الثوري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) أبن عبيد، المذكور في الحديث المتقدم برقم (٩٤٦٠).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، وذكر فوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٤٦٠).

<sup>(</sup>٨) بين كلمة (يزيد) وكلمة (بن زريع) في نسخة (م) زيادة: (وذكر) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٩) يزيد بن زريع هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٦٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٥٥).

# بيان وجوب تسليم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، وفضل الماشي يبدأ

٤٦٤ - حدثنا محمد بن يحيى سيّد العلماء، قال: حدثنا أبو عاصم (٢)، عن ابن جريج، عن زياد (٣)، قال: حدثني ثابت الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ. ح.

وحدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج (١)، قال: أخبرني (٥) زياد بن سعد، أنه أخبره ثابت -مولى عبد الرحمن بن زيد-أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: «يُسلِّم الراكب على الماشي، والماشى على القاعد، والقليل على الكثير $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م): إذا بدأ.

<sup>(</sup>٢) أبو عاصم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٤) ابن جريج هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م): حدثني.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير (١٧٠٣/٤/ حديث رقم ١).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الاستئذان، باب تسليم الراكب على الماشي (١١/٥/١/ حديث رقم ٦٢٣٢)، وأطرافه في: (٦٢٣١، ٦٢٣٣، ٢٣٣٤).

[فیه نظر]<sup>(۳)</sup>.

والحديث أخرجه البزار (كشف الأستار ٢٠٠٢/ حديث رقم ٢٠٠٦)-وابن حبان- الإحسان ٢٥١/٢/ حديث رقم ٤٩٨)- كلاهما من طريق محمد بن معمر، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، به مرفوعاً.

(٣) ما بين المعقوفتين من النسخ: (ل)، (ه)، (م) ولم يذكرها ابن حجر في إتحافه (٣) ما بين المعقوفتين من النسخ: (لـ ٤٧١/٣).

ولعل أبا عوانة يرى أن يزيد بن سنان وهم في إسناد هذا الجديث، حيث رواه عن عاصم، عن ابن حريج، عن أبي الزبير، عن حابر، سالكًا فيه الجادَّة، ومُخالِفًا لمن هو أوثقُ منه، وهو محمد بن يحيى الذُّهلي النيسابوري، الذي صدَّر أبو عوانة بروايته الباب، وأثنى عليه بقوله: سيِّد العُلماء. وفي توهيم يزيد بن سنان نظر، لأنه لم يتفرد

<sup>(</sup>١) في نسخة (م): (و).

<sup>(</sup>۲) إسناد المصنف رجاله ثقات، وفيه عنعنة أبي 'بزبير، وابن جريج، لكنهما صرحا بالسماع عند البخاري في الأدب المفرد (۲/۲۶۶/ حديث رقم ۹۸۳)، عن عمد بن سلام، عن مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، به، موقوفا، وإسنادُ البخاري صححه الحافظ في الفتح (۱۲/۱۱)، ولو م يرد مرفوعا لكان له حكم المرفوع، كما قال الشيخ الألباني في الصحيحة (۱۳۹/۳، ۱۶۰/ حديث رقم ۱۱۶۱).

٩٤٦٦ حدثنا الصغاني، قال: حدثنا روح بن عُبادة (١)، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني زياد، أن ثابتا -مولى عبد الرحمن بن زيد-أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: «يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير $^{(7)}$ .

عن ابن جريج، قال: حدثني زياد، بمثله (٤).

به عن أبي عاصم، بل تابعه محمد بن معمر من أبي عاصم كما سبق في تخريج الحديث، وبما أن رواية الوجهين صح عن ابن لم يج؛ يترجح أن أبا عاصم روى عنه على الوجهين أيضا، ففي حديث جابر زيادة ليست في حديث أبي هريرة، وهي زيادة: "الذي يبدأ بالسلام من الماشين"، فيظهر أنه حديث آخر غير حديث أبي هريرة، ويحتمل أن أبا عوانة يشيرُ إلى الاختلاف في رفع الحديث ووقفه. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) روح بن عبادة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٦٤).

فوائد الاستخراج: تعيين مهمل، وهو روح بن عبادة.

<sup>(</sup>٣) أبو عاصم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٦٤).

# بيان الخبر الموجب رد السلام، واجتناب الجلوس بالطرقات لن وجد منه بُداً

حدثنا أبو عامر العقدي (٢)، عن هشام بن سعد (٣)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله والجلوس على الطرقات». قالوا: يا رسول الله، ما لنا بُدٌ من مجالسنا نتحدث فيها، قال: (إذاً فأعطوا الطريق حقها». قالوا: وما / (ك٥/٩٦/أ) حقها يا رسول الله؟ قال: ((ردُّ السلام، وغض البصر، وكف الأذى، والأمر بالمعرُوف، والنهى عن المنكر))

<sup>(</sup>١) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عمرو القيسي.

<sup>(</sup>٣) هشام بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب من حق الجلوس على الطريق ردّ السلام (٤/٤/١/ حديث رقم ٣/ الثانية)، وتقدم عند مسلم في كتاب اللباس، باب النهي عن الجلوس في الطرقات (٣/٥٧٥/ حديث رقم ١١٤).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب المظالم، باب أفنية الدور والجلوس فيها (١٢٢٥). حديث رقم ٢٤٦٥) وطرفه في (٢٢٢٩).

فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية هشام بن سعد، ومسلم ساق إسنادها.

9739 حدثني علي بن زيد الفرائضي (۱) بمكة، قال: حدثنا الخُنَيْني (۲)، عن هـشام بن سعد (۳) بإسناده. قال: الحنيني في حديثه (۴): وهدايـة ابن السبيل (۰).

(۱) أبو الحسن، من أهل طرسوس، اسم حده: عبد الله، ت (۲۲۲) وقيل (۲۲۳) ه. قال أبو سعيد بن يونس المصري: تكلموا فيه.

وقال مسلمة بن القاسم: ثقة.

انظر: تـأريخ بغـداد (۲۷/۱۱/ ترجمـة ۲۳۱٥)، ولـسان الميـزان (۲۳۰/٤/ ترجمة ۲۳۱). ترجمة ۲۱۱).

(۲) الحنيني: بضم الحاء، وبعدها نون مفتوحة، وياء ساكنة، ثم نون. الإكمال (٩٥/٣). وهو إسحاق بن إبراهيم، أبو يعقوب، المدني، نزيل طرسوس، ت (٢١٦) ه. قال البخاري: فيه نظر.

وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه.

وقال الذهبي: ضعفوه.

وقال ابن ججر: ضعيف.

انظر: التأريخ الكبير (٧٩/١/ ترجمة ١٢٠٧)، والكامل (١٢١/، ٣٤٢/ ترجمة ١٧١)، والكامل (١٢١/ ترجمة ٣٣٩).

(٣) هشام بن سعد هو موضع الالتقاء.

(٤) في نسختي (ل)، (م) بعد كلمة (حديثه) زيادة: (وزاد).

(٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٦٨).

فوائد الاستخراج: زيادة لفظ: «وهداية ابن السبيل»، وإسنادها ضعيف، لكن لها

• **٩٤٧** حدثني عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي<sup>(۱)</sup>، في قدمتي الثالثة الشام، قال: حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان<sup>(۲)</sup>، ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبد العزيز

شاهد من حديث أبي هريرة: (نحى رسول الله على عن أن تجلسوا بأفنية الصعدات..) الحديث، وفيه: «وإرشاد السبيل».

أخرجه أبو داوود في سننه - كتاب الأدب، باب في الجلوس في الطرقات (٥/١٦/ حديث رقم ٤٨١٦، وابن حبان (الإحسان ٣٥٧/٢ حديث رقم ٥٩٦)، والحاكم (٢٦٤/٤)، وصححه، ووافقه الذهبي.

(١) اسم حده: عبد الله بن صفوان، النصري -بالنون- ت (٢٨١) هـ.

(٢) التنوخي، الدمشقي، الكفرسوسي، ت (٢٢٤) هـ.

كنيته أبو الجماهر وأبو عبد الرحمن. كذا قال أبو زرعة الدمشقي، وتبعه الذهبي وابن حجر.

وقال ابن حبان، وأبو أحمد الحاكم، والمزي: أبو الجماهر لقب، وكنيته: أبو عبد الرحمن.

وثقه الأئمة، منهم: أبو مسهر عبد الله بن مسهر، وأبو داوود، وأبو حاتم، والدارمي، والذهبي، وابن حجر.

انظر: الجرح والتعديل (۲۰/۸/ ترجمة ۱۱۰)، والثقات (۷۷/۹)، والأسامي والكنى (۲۱/۳) ترجمة ۲۲۱)، وقديب الكمال (۲۲/۲۹–۱۰۰۰/ ترجمة ۲۲۱)، وقديب الكمال (۲۱/۳۹–۱۰۰۰/ ترجمة ۲۲۱)، وتقريب التهديب (۸۷۷/ ترجمة ۲۱۷)، وتقريب التهديب (۸۷۷/ ترجمة ۲۱۷).

ابن محمد(١)، قال: حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله على قال: ﴿إِياكُم والجلوس في الطرقات›، قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا؛ فنتحدث فيها(٢)؛ فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِذْ أَبِيْتُمْ (")، فأعطوا الطريق حقه)، قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريسق؟ قسال: «غَسِض البسصر، وكسف الأذى، ورد السسلام والأمسر بالمعروف، والنهى عن المنكى $\mathcal{C}^{(2)}$ .

رواه أبو حذيفة، عن زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم $(0)^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) عبد العزيز بن محمد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة في نسختي (ل)، (م) هكذا: (فيه نتحدث فيها).

<sup>(</sup>٣) هكذا في كل النسخ، ألف واحدة بين الذال والباء، إلا أن في نسختي (ل)، (م) زيادة حرف الفاء في (إذ).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٦٨).

فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية عبد العزيز بن محمد، ومسلم ساق إسنادها.

<sup>(</sup>٥) العدوي مولى عمر بن الخطاب، أبو عبد الله وأبو أسامة، المدني، ت (١٣٦) هـ. وثقه الأئمة: منهم: أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم.

انظر: الجرح والتعديل (٣/٥٥٥/ ترجمة ٢٥١١).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين من نسختي (ل)، (م).

وهذا المعلق وصله البيهقي، قال: أخبرنا أبو الطاهر الفقيه، أنبأنا أبو بكر

قال: حدثني حفص بن ميسرة (۱) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: حدثني حفص بن ميسرة (۱) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله شي قال: «إياكم والجلوس بالطرقات». فقالوا (۱): يا رسول الله، لابُدَّ من مجالسنا؛ نتحدث فيها، فقال: «إذْ أبيتم، فأعطوا الطريق حقها» (۱). قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر» (١).

مسلم (٥)، قال: حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا عفان ابن مسلم عسلم الله على عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عثمان بن حكيم، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: حدثني أبي، قال: قال أبو طلحة: كنا جلوساً بالأفنية، فمر بنا رسول الله على فقال: «ما لكم

الفحام، ثنا محمد بن يحيى، ثنا موسى بن مسعود، به. السنن الكبرى (١٠) ٩٤/١٠). وموسى بن مسعود هو أبو حذيفة.

<sup>(</sup>١) حفص بن ميسرة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): قالوا.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى وصحيح مسلم: حقه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٦٨)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣).

<sup>(</sup>٥) عفان بن مسلم هو موضع الالتقاء.

ولمجالس الصُغُدات<sup>(۱)</sup>، اجتنبوا مجالسَ الصُغُدات<sub>»</sub>. قال: قلنا: يا رسول الله، إنا جلسنا لغير ما بأس، نتذاكر الحديث (٢)؛ فقال: (رأعطوا المجالس حقها). قال: قلنا: يا رسول الله، وما / (ك٩/٥/) حقها؟ قال:  $((3غض^{(7)})$  البصر، ورد السلام، وحسن الكلام(3).

<sup>(</sup>١) جمع صعيد - كطريق وطرُقات- وهو التراب أو وجه الأرض، ومنه سُمى الطريق صعيداً، انظر: لسان العرب، وتاج العروس (مادة: صعد).

<sup>(</sup>٢) قوله: (قلنا: يا رسول...) إلى قوله: (الحديث)، مكرر في نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): غُضوا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب من حق الجلوس على الطريق ردّ السلام (۲/۳/۶) ۲۷۰٤/ حدیث رقم ۲).

فوائد الاستخراج: تقييد المهمل، وهو عفان، بأنه عفان بن مسلم.

بيان الخبر الموجب تسليم المسلم على المسلم إذا لقيه، والخبر الموجب رد السلام على المسلم، والدليل على أنه لا يجب على المسلم أن يسلم على غير المسلم، ولا أن يرد عليه السلام، مثل الجهمية وغيرهم

ابن شحاع الجزري<sup>(۱)</sup>، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر<sup>(۲)</sup>، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: «حق المسلم على المسلم ست». قيل: وما هُن<sup>(۳)</sup> يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله، فشمّته، وإذا مرض فَعُدُه، وإذا مات فاتبعه».

٩٤٧٤ - حدثنا محمد بن يحيى، والصغاني، قالا: حدثنا ابن

<sup>(</sup>١) أبو مروان، الحراني، ت (٢٢١) هـ.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن جعفر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) في نسختي (ل)، (م): وما هي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم ردّ السلام (٤) ١٧٠٥/٤/ حديث رقم ٥).

وأخرجه البحاري في صحيحه -كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز (١٢/٣) حديث رقم ١٢٤٠).

أبي مريم، قال: أخبرنا<sup>(۱)</sup> محمد بن جعفر، قال: حدثنا العلاء<sup>(۲)</sup>، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: (رحق المسلم ست). قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: (رتسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتنصح له إذا استنصحك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشيّع جنازته إذا مات)(<sup>(۲)</sup>.

وعبد العزيز بن عمران (٥)، وأحمد بن صفيان الفارسي، قال: حدثنا ابن بكير (٤)، وعبد العزيز بن عمران (٥)، وأحمد بن صالح (٢)، قالوا: حدثنا عبد الله ابن وهب (٧)، قال: أخبرني يونس [بن يزيد] (٨)، عن سعيد بن المسيب، عن

قال أبو حاتم: صدوق، وذكر ابن حبان في ثقاته.

انظر: المعرفة والتأريخ (١/٠٠١)، والجرح والتعديل (٣٩١/٥) ترجمة ١٨١٨)، والثقات (٣٩١/٥).

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (م): حدثنا.

<sup>(</sup>٢) العلاء هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) هو يحبي بن عبد الله بن بكير، نسب إلى جده، أبو زكريا، المصري.

<sup>(</sup>٥) ابن ابنة سعيد بن أبي أيوب، المصري. ت (١٦٣) ه.

<sup>(</sup>٦) المصري، أبو جعفر، ابن الطبري، ت (٢٤٨) هـ.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) من نسختي (ل)، (م).

أبي هريرة أنه قال: خمس تجب للمسلم على أخيه، رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة<sup>(۱)</sup>، وعيادة المريض، واتباع الجنائز<sup>(۲)</sup>.

عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال وتشميت رسول الله الله المسلم على أخيه، رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائن، (°).

رواه  $^{(7)}$  محمد بن یحیی، عن عبد الرزاق، یاسناده مثله $^{(7)}$ . / (ك $^{(7)}$  $^{(7)}$ ).

قال ابن أبي حاتم: وابن حجر: صدوق.

انظر: الجرح والتعديل (٣٠٥/٧، ٣٠٦/ ترجمة ١٦٥٩)، وتقريب التهذيب (٨٦٠/ ترجمة ٢٠٤٣).

وهذا التعليق وصله البغوي في شرح السنة (٩/٥ / ٢/ حديث رقم ١٤٠٤).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): وإجابة الداعي.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٧٣)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٤).

<sup>(</sup>٣) نسب إلى جده، واسم أبيه: عبد الله.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٧٣).

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ل)، (م): روى.

<sup>(</sup>٧) كلمة: (مثله) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

قال محمد [بن يحيي](١): قال عبد الرزاق: كان(٢) معمر يرسل هذا الحديث على (٣) الزهري كثيراً (١).

٧٧٤ ٩ - حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، ويونس بن عبد الأعلى -قراءة عليه- كلاهما عن بشر بن بكر، أخبرني (°) الأوزاعي، عن ابن شهاب(٢)، عن ابن المسيب: أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوق $^{(Y)}$ .

٩٤٧٨ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، بإسناده:

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «حق المسلم على المسلم خمس:

<sup>(</sup>١) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): وكان.

<sup>(</sup>٣) هكذا في كل النسخ، إلا أنه مضبب عليها في نسخة (ل). وفي صحيح مسلم وتحفة الأشراف (١٩/١٠) حديث رقم ١٣٢٦٨): (عن).

<sup>(</sup>٤) هذا القول حكاه مسلم عن عبد الرزاق دون قوله: (كثيراً)، وزاد: وأسنده مرة عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. اه.

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م): حدثني.

<sup>(</sup>٦) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٧٣).

يسلم عليه (۱) [إذا لقيه] (۲)، ويشمّته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويجيبه إذا دعاه (۲).

عمرو بن أبي سلمة (٥)، عن الأوزاعي، قال: أحبرين (١) ابن شهاب (٧)، قال: عمرو بن أبي سلمة (١)، عن الأوزاعي، قال: أحبرين (٨) سعيد ابن المسيب: أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: (رحق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة (٩)، وتشميت العاطس) (١٠٠).

• ٨ ٤ ٩ - حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، قال: حدثنا صفوان

<sup>(</sup>١) كلمة: (عليه) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ه)، وعليها إشارة (لا - إلى)، وأثبتها لحسن موقعها في السياق، ولثبوتها في السياق، ولثبوتها في الحديث، انظر الحديث رقم (٩٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، وبيان موضع الالتقاء، انظر الحديث رقم (٩٤٧٣) ورقم (٩٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) عمرو بن أبي سلمة التنيسي، أبو حفص، الدمشقي، مولى بني هاشم.

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ل)، (م): حدثني.

<sup>(</sup>٧) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) في نسختي (ل)، (م): حدثني.

<sup>(</sup>٩) كلمة: (وإجابة الدعوة) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٧٣).

ابن صا+(1)، قال: حدثنا الوليد بن مسلم(1)، عن الأوزاعي، عن الزهري(1)، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي را بمثله (١).

فوائد الاستخراج: متابعة أبي سلمة لسعيد بن المسيب، لكن هذه الزيادة ضعيفة؛ لأنها من رواية الوليد بن مسلم، وهو مدلس-كما سبق في ترجمته- وقد عنعن. ثم إن رواة الحديث عن الأوزاعي، في الطرق السابقة، لم يذكروا هذه الزيادة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ابن صفوان، الثقفي مولاهم، أبو عبد الملك، الدمشقى.

<sup>(</sup>٢) القرشي مولاهم، أبو العباس، الدمشقي.

<sup>(</sup>٣) الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٧٣).

## بيان الأخبار الموجبة الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، وصفة الرد، والعلة التي لها أمر بالرد عليهم، والنهي عن زيادة الرد على: وعليكم، وحظر الابتداء بالسلام عليهم وعلى المشركين

١ ٨ ٤ ٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن حرير، ح.

وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داوود، قالا: حدثنا شعبة(١)،

عن قتادة، عن أنس، قال: قال أصحاب النبي رسول الله إن أهل (٢) الكتاب يسلمون علينا؛ فكيف نرد عليهم؟ قال: «قولوا: وعليكم»(٣).

رواه (٤) غُندر وحالد [بن الحارث] (٥)، عن شعبة (٦)، عن قتادة (٧)، عن

<sup>(</sup>١) شُعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في م: أصحاب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام... (٤/٥/٤) ، ١٧٠٦/ حديث رقم ٧).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام (٢٩٢٦) حديث رقم ٦٢٥٨)، وطرفه في (٢٩٢٦).

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م): روى.

<sup>(</sup>٥) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٦) (شعبة) ساقط من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) (قتادة) ساقط من نسختي (ل)، (م).

أنس، بمثله(۱). / (ك٥/٣٠/ب).

**٩٤٨٣** حدثنا يوسف بن سعيد<sup>(٩)</sup>، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثني شعبة<sup>(١١)</sup>، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك،

ولم أقف على وصله.

<sup>(</sup>١) وصله مسلم في صحيحه، انظر الإحالة رقم (٣).

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): روى.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن سعيد، الدارمي، أبو جعفر، السرخسي، ثم النيسابوري.

<sup>(</sup>٤) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م): حدثنا.

<sup>(</sup>٦) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) في نسختي (ل)، (م): عن قتادة قال: قال أنس بن مالك: قال أصحاب...

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٨١).

<sup>(</sup>٩) في نسختي (ل)، (م): (يوسف بن مُسَلَّم). و(مُسَلَّم) جده، ينسب إليه.

<sup>(</sup>١٠) شعبة هو موضع الالتقاء.

أن أصحاب النبي على قالوا للنبي على: إن أهل الكتاب يسلمون علينا؛ فكيف نرد عليهم؟ قال: (وقولوا: وعليكم))(١).

قال شعبة: ثم شك قتادة في هذا الحديث، هل سمعه من أنس<sup>(۲)</sup>؟.

قال حجاج: وكان شعبة يسأل قتادة في كُل حديث: سمعت<sup>(٣)</sup> أنس بن مالك؟.

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: سمعت

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٨١).

<sup>(</sup>۲) لم أقف على تصريح قتادة بالسماع من أنس، في هذا الحديث في المصادر التي وقفت على هذا الحديث فيها \_سوى الحديث التالي عند أبي عوانة\_ وهي: مسند الإمام أحمد (١١٥/٣، ١٤٠، ١٤٠، ١١٤، ٢١٢، ٢١٢، ٢١٤)، وسنن أجمد (٣/٥/٥)، ودر (٥/٣٨/ حديث رقم ٢٠٠) وعمل اليوم والليلة للنسائي (٥٠٣/ حديث رقم ٣٨٦)، ومسند أبي يعلى (٢٩٥، ٤١٠، ٤١٥، ٤٤٥، ٤٤٥، ٤٥٥، حديث رقم ٣٨٦) الأحاديث رقم ٣١٦، ٢٩١١، ٣١١٩، ٣١١٩)، وصحيح ابن حبان (٢/٣٠١/ حديث رقم ٢٠٠)، إضافة إلى صحيح مسلم، وأما البخاري فلم يخرجه من طريق قتادة.

فوائد الاستخراج: بيان شك قتادة في سماعه هذا الحديث من أنس، ولعله لهذا السبب لم يخرجه البخاري من طريق قتادة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) من نسخة (م): (سمعه). ولعلها سبق قلم من الناسخ.

شعبة يقول: كان همتي أن أنظر إلى شفتي قتادة؛ فإن قال: سمعت أنساً، كتبت، وإلا تركت(١).

ابن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا يونس ابن ممد، قال: حدثنا شيبان<sup>(۳)</sup>، عن قتادة<sup>(٤)</sup>، قال: حدثنا أنس بن مالك: أن يهودياً<sup>(٥)</sup> أتى على نبي الله وأصحابه، فقال: السام<sup>(۲)</sup> عليكم،

وكلمة: (السام) تحرفت في المعجم الكبير -المطبوع- إلى: (السلام).

(٦) هذه الكلمة: (السام) جاءت في الروايات مهموزة، وغير مهموزة.

فالمهموزة مصدر سئم يسأم سأما وسأمة وسآما وسآمة. وهو الملل والضجر. والمعنى: تسأمون دينكم، كما جاء ذلك مرفوعاً إلى النبي الله من حديث أنس، أخرجه البزار (كشف الاستار ٢٠٢/٢) حديث رقم ٢٠١٠) من طريق محمد

<sup>(</sup>۱) وكذا روى عثمان الدارمي، عن يعقوب الدورقي، عن شعبة، انظر تأريخ الدارمي (۱) وكذا روى عثمان الدارمي، عن يعقوب الدورقي، عن شعبة، انظر تأريخ الدارمي

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر، ابن أبي داوود، البغدادي، يعرف بابن المنادي.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم، النحوي، أبو معاوية، البصري.

<sup>(</sup>٤) قتادة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: أخرج الطبراني بسند ضعيف عن زيد بن أرقم، قال: بينما أنا عند النبي النبي الخرج الطبراني بسند ضعيف عن زيد بن أرقم، قال: السام عليك يا النبي على إذ أقبل رجل من اليهود، يقال له: ثعلبة بن الحارث، فقال: (روعليكم). اه. الفتح (٢/١١). وهذا الحديث في المعجم الكبير (ماره) حديث رقم ٤٠٠٥)، وفي إسناده عبد النور بن عبد الله بن هارون، قال فيه الهيثمي: (ركذاب). المجمع (٢/٨).

فرد القوم عليه؛ فقال: «تدرون (۱) ما قال»؟ قالوا: سلّم يا نبي الله. قال: «لا، ولكنه قال: كذا وكذا، ردوه» فردوه، فقال: «أقلت: السام عليكم»؟ قال: نعم. قال نبي الله عند ذلك: «إذا سلم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك». قال: عليك ما قلت» (۱).

٥٨٥ ٩- حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، قال: حدثنا أبو داوود،

والرواية بغير الهمز هي المشهورة، ومعناها: الموت.

انظر: الفائق (۱٤٣/٢)، والنهاية (٢٣٨/٢/ ولسان العرب (١٩٠٧/٣)، و١١٩٠٧)، وفتح الباري (٢/١١)، ٤٦).

(١) في نسختي (ل)، (م): أتدرون.

(٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٨١).

#### فوائد الاستخراج:

-ذكر القصة في الحديث. فليست عند مسلم، بل عند البخاري برقم: (٦٩٢٦).

-تصريح قتادة بالسماع من أنس.

ابن عبد الله الأنصاري. وأخرجه ابن حبان أيضاً في صحيحه (الإحسان ٢٥٦/٢ حديث رقم ٣٠٥) من طريق يزيد بن زريع. كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس أن يهوديا سلم على النبي وأصحابه، فقال: السام عليكم. فقال النبي في: «أتدرون ما قال»؟ قالوا: نعم، سلم علينا. قال: «لا، إنما قال: السام عليكم، أي تسأمون دينكم؛ فإذا سلم عليكم رجل من أهل الكتاب، فقولوا: وعليك، وإسناده صحيح.

قال: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد(١)، عن أنس بن مالك(٢) قال: مر رجل من اليهود على رسول الله رضي الله عليكم، فقال عمر: دعنى أضرب عنقه، قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكس<sup>(۳)</sup>.

٩٤٨٦ حدثنا أبو الأزهر(٤)، قال: حدثنا رُوح بن(٥) عبادة، قال: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد بن(١) أنس، قال: سمعت أنس ابن مالك(٧) يحدث: أن / (ك٥/٣١/أ) يهودياً مَرّ على رسول الله على، فقال:

وثقه ابن معين، وابن حجر.

وقال أبو حاتم: صالح.

انظر: الجرح والتعديل (٥٨/٩/ ترجمة ٥٣٩)، وتقريب التهذيب (١٠٢١/ ترجمة .(٧٣٤٣

- (٢) أنس بن مالك هو موضع الالتقاء.
- (٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٨١).

فوائد الاستخراج: ذكر قول عمر.

- (٤) هو أحمد بن الأزهر بن منيع، العبدي، النيسابوري.
  - (٥) في نسخة (م): (عن) وهو خطأ.
  - (٦) في نسخة (م): (عن) وهو خطأ.
  - (٧) أنس بن مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>١) ابن أنس بن مالك، الأنصاري.

السام عليكم، فقال رسول الله ﷺ: «وَعليك، أتدرون ما قال؟ قال: السام عليكم»، فقالوا: ألا نقتله؟ قال: «لا، ولكن إذا سلم عليكم فَقُولوا: وعليكم» (١٠).

٧٨٤ ٩ حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، ح.

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا قبيصة، قالا: حدثنا سفيان<sup>(۲)</sup>، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن اليهود إذا سلموا عليكم قالوا: السام عليكم، فقولوا: وعليكم»<sup>(۳)</sup>.

٩٤٨٨ - حدثنا بحر بن نصر [الخولاني] (١٠)، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن عبد الله بن دينار (٥)، عن ابن عمر: أن النبي الله عن عبد الله بن دينار (١٠)، عن ابن عمر:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٨١) ورقم (٩٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) الثوري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم (١٧٠٦/٤/ حديث رقم ٩).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذمة (٢٩٢٨). حديث رقم ٦٢٥٧)، وطرفه في (٦٩٢٨).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية سفيان، ومسلم ساق إسنادها ونبه على أن آخرها: «فقولوا: وعليك».

<sup>(</sup>٤) من نسختي ل م.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن دينار هو موضع الالتقاء.

قال: ﴿إِنْ اليهودي إذا سلم عليكم يقول: السام عليك، فقل: وعليك*ي(\)*.

٩٤٨٩ حدثنا محمد بن عامر الرملي، قال: حدثنا سعيد ابن منصور (٢)، قال: حدثنا هشيم (٣)، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن حده أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تزيدوا أهل الكتاب على وعليكم))(١).

• 9 \$ 9 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا سُرَيج بن يونس<sup>(°)</sup>، قال: حدثنا هشيم<sup>(۱)</sup>، بنحوه<sup>(۷)</sup>.

9 \$ 9 \$ - حدثنا الفضل بن عبد الجبار (٨)، قال: حدثنا النضر (٩) ابن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) ابن شعبة، أبو عثمان، الخراساني.

<sup>(</sup>٣) ابن بشير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٨١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦).

فوائد الاستخراج: النهي عن زيادة أهل الكتاب على: «وعليكم».

<sup>(</sup>٥) ابن إبراهيم، البغدادي، أبو الحارث.

<sup>(</sup>٦) هشيم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٨١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦).

<sup>(</sup>٨) ابن بور بن نِرْمِق، الباهلي، المروزي.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (م): (النضل). وهو خطأ.

شميل، قال: أخبرنا شعبة (۱) قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح، قال: كنت مع أبي بالشام، وكان أهل الشام يسلمون على الرهبان، فقال لي أبي: قال أبو هريرة: قال النبي هي، [ح](۲).

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن حرير، قال: أخبرنا شعبة (٣)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي قال في أهل الكتاب: «لا تبدءوهم بالسلام، وإذا لقيتُموهم في طريق، فاضطرّوهم إلى أضيقها» (١).

النبى ﷺ أنه (٢) قال في أهل الكتاب: «لا تبدءوهم بالسلام، وإذا النبي الله المعالية ا

<sup>(</sup>١) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (١٧٠٧/٤/ حديث رقم ١٣/ الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر أبي عوانة لمتن رواية شعبة، ومسلم ساق إسنادها، دون المتن ونبه أن فيها: (قال في أهل الكتاب).

<sup>(</sup>٥) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) كلمة (أنه) ساقطة من نسخة (م).

لقيتموهم في الطريق، فاضطروهم إلى أضيقها(1).

٩٤٩٣ حدثنا محمد بن مُهل / (ك٥١/٣١/ب) الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق، [ح](٢).

وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سُهيل (٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة: قال النبي على: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها $(^{(1)})$ .

٩٤٩٤ حدثني أبو أحمد بن عبدوس(٥)، قال: حدثنا محمد ابن إسحاق المُسَيّبي (1)، قال: حدثنا أبو ضمرة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سهيل<sup>(۷)</sup>، بإسناده، مثله<sup>(۸)</sup>.

وثقه صالح جزرة، وإبراهيم بن إسحاق الصواف، وابن قانع، والذهبي. انظر: تأريخ بغداد (٢٣٦/١، ٢٣٧/ ترجمة ٥٣)، والكاشف (١٧/٣/ ترجمة ٤٧٨٧).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٩١).

<sup>(</sup>٢) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) سهيل هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٩١).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبدوس بن كامل، السراج، السلمي، البغدادي.

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله، المدني، نزيل بغداد، ت (٢٣٦) ه.

<sup>(</sup>٧) سهيل هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٩١).

وحدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، ح. وحدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا أبو نعيم، قالا: حدثنا سفيان<sup>(۱)</sup>، عن سهيل، بإسناده، قال<sup>(۲)</sup>: «إذا لقيتم المشركين بالطريق، فلا تبدءوهم بالسلام، واضطروهم إلى أضيقها»<sup>(۳)</sup>.

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية سفيان، ومسلم ساق إسنادها دون المتن.

<sup>(</sup>١) ابن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٩١).

<sup>(</sup>٤) سهيل هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٩١).

<sup>(</sup>٦) ابن عاصم بن صهيب، الواسطى، أبو الحسن، التيمي مولاهم.

<sup>(</sup>٧) ابن عبيد، الجوهري، البغدادي.

قالوا: حدثنا زهير بن معاوية، عن سهيل(١)، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال النبي على: «إذا لقيتموهم في الطريق، فلا تبدءوهم بالسلام، واضطروهم إلى أضيقها))(٢).

قال زهير: قلت: لسُهيل: اليهود والنصارى؟ قال: المشركون كلهم.

٩٤٩٨ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا وهيب، وأبو عوانة، عن سهيل (١)، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبى على قال: «لا تبدءوا أهل الكتاب بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها))(1).

٩ ٩ ٩ ٩ - حدثنا ابن ابنة معاوية (٥)، قال: حدثنا خالد بن خِدَاش (١)،

فوائد الاستخراج: زيادة: (قال زهير: قلت لسهيل...) الخ.

<sup>(</sup>١) سهيل هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٩١).

<sup>(</sup>٣) سهيل هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٩١).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد بن النضر، الأزدي، أبو بكر، ت (٢٩١) ه.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبدوس: ثقة لا بأس به. وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: كتب عنه أصحابنا.

انظر: الثقات (١٥٢/٩، ١٥٣) وتأريخ بغداد (٣٦٤/١) ترجمة ٣٠٦).

<sup>(</sup>٦) ابن عجلان، المهلبي مولاهم، أبو الهيثم، البصري.

قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثنا سهيل (۱) بإسناده: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم». مثله (۲).

<sup>(</sup>١) سهيل هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤٩١).

بيان (۱) مراد / (ك٥/٣٢/أ) النبي ﷺ في رد السلام على أهل الكتاب، وأنه لا يستجاب لهم في المسلمين، والدليل على الترغيب في مداراتهم، وبيان العلة التي لها ترك النبي ﷺ مصاحبتهم أوالتعرض لهم(٢)

• • • 9 - حدثنا الحسن بن على بن عفان العامري، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا الأعمش (٣)، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، قالت: دخل على النبى على يهود، فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، قال: ﴿وعليكم﴾، قالت عائشة: وعليكم السام، ونالت منهم، فقال لها رسول الله على: ﴿إِنَّ الله لا يُحبُّ الفُحش ولا التفحُّشِي، قالت(1): قلت: ألم تسمعهم يقولون: السام عليكم؟ فقال رسول الله ﷺ: ﴿ أُو مَا سَمَعَتَنَى أَقُولَ: وعليكم ﴾ والت: فأنزل الله عزوجل ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيِّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِدِ ٱللَّهُ ﴾ ، ........

<sup>(</sup>١) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) جملة: (والتعرض لهم)، ساقطة من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (قال)، والتصويب من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٥) الآية ٨ من سورة الجحادلة.

حتى فرغ من الآية<sup>(١)</sup>.

ا مه و حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد (۱)، قال: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان أناس من اليهود يأتون النبي رسي الله فيقولون: السام عليك، فيقول: (مه يا عائشة؛ إن الله (روعليكم)، ففطنت بهم عائشة، فسبتهم، فقال: (مه يا عائشة؛ إن الله عزوجل لا يحب الفحش ولا التفحش). قالت: يا رسول الله، إنهم يقولون كذا وكذا، فقال: (رأليس قد رددت عليهم))؟ فأنزل الله عزوجل: في وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَرَهُمِ وَالله الله عن الحر الآية (۱).

٧ • ٩ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أبو يحيى الحِمَّاني (١)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (۲/۶،۱۷۰۲/ حديث رقم ۱۱).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام (١٠٢١/ ٤١/١١)، وأطرافه في (٢٩٣٥، ٢٠٢٤، ٢٠٣٥).

<sup>(</sup>٢) يعلى بن عبيد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٠٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١/ الطريق الثاني).

فوائد الاستخراج: ذكر تمام رواية يعلى بن عبيد، ومسلم ساق بعضها.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الحميد بن عبد الرحمن، الكوفي، لقبه: بشمين.

قال: حدثنا الأعمش(١) بإسناده إلى قوله: الفاحش(١) ولا التفحش(١). رواه أبو معاوية، عن الأعمش بطوله (٤).

٣ • ٩ ٩ - حدثنا محمد بن مهل الصنعاني، وأخبرنا محمد بن يحيى -فيما قرئ عليه- قالا: حدثنا عبد الرزاق(٥)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على النبي على فقالوا: السام عليك، فقالت / (ك٥/٣٢/ب) عائشة: ففهمتها، فقلت: عليكم السام واللعنة، فقال النبي ﷺ: ﴿مِهلاً يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله». فقالت(١): ألم(٧) تسمع ما قالوا؟ قال: ((قد قلت: عليكم الله علي قلت:

<sup>(</sup>١) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) هكذا في كل النسخ: (الفاحش)، وضبب عليها في نسخة (ل). ولعله إشارة إلى أن الصواب: (الفحش)، كما في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) وصله مسلم في صحيحه برقم (١١).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ل)، (م): قالت.

<sup>(</sup>٧) في نسختي (ل)، (م): (لم) بدون همزة الاستفهام، وفي نسخة (ل) ضبة قبلها ولعلها إشارة إلى سقوط الهمزة.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٠٠)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم (١٠/

### وقال محمد: **وعليكم**(١).

الطريق الثانية).

(۱) اختلفت الروايات في اثبات حرف الواو وحذفه، في الرد على أهل الكتاب، وتبعا لذلك اختلف العلماء في إثبات الواو وإسقاطها في الرد على أهل الكتاب؛ لاختلافهم في أي الروايتين أرجح.

والذين أسقطوا حرف الواو قالوا: إن الواو حرف تشريك، فيكون المعنى: عليّ وعليكم.

وكلامهم مردود لأمور:

أولها: أن أكثر الروايات على إثبات الواو، كما قاله الخطابي والنووي.

ثانيها: أنه إذا اثبتنا الواو فالمعنى متحه، ولا مفسدة فيه، وله وجهان: أحدهما: أنه على ظاهره، فقالوا: عليكم الموت، فقال: «وعليكم» أيضا، أي نحن وأنتم فيه سواء، وكلنا نموت.

ثالثها: أن الواو للاستئناف، لا للعطف والتشريك، وتقديره: وعليكم ما تستحقونه من الذم.

رابعها: أن النبي ﷺ قد قال: (رإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا)، -كما سيأتي برقم (٩٥٠٧)- ومال ابن حجر إلى هذا الجواب.

انظر: سنن أبي داوود، ومعالم السنن المعلق عليه (٥/ ٣٨٤/ حديث رقم ٢٠٦٥)، وشرح النووي على صحيح مسلم (٤ / ٣٦٩/)، وفتح الباري (١ / ٤٤، ٤٥). فوائد الاستخراج:

- إيراد أبي عوانة لمتن رواية عبد الرزاق، ومسلم ساق إسنادها دون المتن.

رواه صالح [بن کیسان] $^{(0)}$ ، عن الزهري $^{(1)}$ .

••••• حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري (٧)، عن عروة، عن عائشة: أن النبي على النبي النب

<sup>-</sup> بيان أنه روي عن عبد الرزاق إثبات حرف الواو في: «وعليكم»، فإن مسلماً نبه على أنه ليس في رواية عبد الرزاق إثبات الواو.

<sup>(</sup>١) ابن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٥٠٠٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٠).

<sup>(</sup>٥) من نسختي (ل)، (م).

<sup>(</sup>٦) وصله مسلم في صحيحه عن صالح بن كيسان، برقم (١٠/ الثانية).

وبعد هذا المعلق في نسخة (ه) يوجد (ح) التحويل، ولا أدري ما وجهها هنا. (٧) الزهري هو موضع الالتقاء.

قال: ((ان الله یحب الرفق فی الأمر کله)((ان الله یحب الله یحب الرفق فی الأمر کله)((ان الله یحب الله یا الله یحب الله یحب الله یعب الله یعب

۲ • • ۹ – حدثنا يونس [بن عبد الأعلى] (۲)، قال: حدثنا ابن وهب: أن مالكاً حدثه، أن الأوزاعي حدثه، ح.

وحدثنا التَّرْقُفي ( $^{(7)}$ ) قال: حدثنا حفص بن عمر العدي ( $^{(8)}$ ) قال: حدثنا مالك، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب ( $^{(9)}$ )، عن عروة، عن عائشة: أن

الأنساب (١/٧٥٤)، واللباب (١/٢١٢).

وهو: العباس بن عبد الله بن أبي عيسى، الترقفي، أبو محمد، الواسطي، نزيل بغداد.

(٤) أبو إسماعيل، الأُبُلِّي، لقبه: الفرخ.

ضعفه الأئمة، منهم: ابن معين، وأحمد، وأبو داوود، وأبو حاتم، وابن حبان، وابن حجر، وغيرهم.

انظر: الضعفاء للعقيلي (١/٧٥/ ترجمة ٣٣٩)، والجرح والتعديل (١٨٢/٣/ ترجمة ٧٨٣)، وكتاب المجروحين (١/٢٥٣)، وتعذيب التهذيب (٣٥٣/٢) ترجمة ٧١٨)، وتقريب التهذيب (٢٥٣/٢).

(٥) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٠٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٠).

<sup>(</sup>٢) من نسختي (ل)، (م).

 <sup>(</sup>٣) الترقفي -بفتح التاء، ثالث الحروف، وسكون الراء، وضم القاف، وفي اخرها الفاء هذه النسبة إلى تَرقُف، وظني أنها من أعمال واسط، والله أعلم.

رسول الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ الله يحب الرفق في الأمر كله﴾ (١٠).

٧ • ٩ 9 - حدثنا يوسف بن مسلم، وابن الخليل المُحَرَّمِيُّ (٢)، وعباس الدوري، قالوا: حدثنا حجاج بن محمد (٣)، عن ابن جريج، قال: حدثني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سلم ناس من اليهود على النبي ﷺ، فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم؛ فقال: ((وعليكم))، فقالت عائشة- وغضبَتْ-: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلي، قد سمعت، فرددتها عليهم، إنّاننا نجاب عليهم ولا يجابون علينا (٥٠).

وقع في نسخة (ه) بعد هذا الحديث، حديث زائد عن النسخ الأخرى، وعليه إشارة (لا- إلى)، وهو: حدثني عباس الدوري، قال: حدثني أبو الأحوص محمد بن حيان البغدادي، قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا مالك، قال: حدثني ذاك الأوزاعي، بإسناده: كان رسول الله يحب الرفق في الأمر كله. اهر.

وأبو الأحوص محمد بن حيان البغدادي، وثقه ابن سعد، وابن معين، ويعقوب بن شيبة، وابن حجر.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٠٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٠).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الخليل، المحرمي -بالمعجمة والتثقيل- البغدادي، أبو جعفر، الفلاس.

<sup>(</sup>٣) حجاج بن محمد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م): وإنا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (۱۷۰۷/٤/ حدیث رقم ۱۲).

### بيان السُنّة في التسليم على الصبيان

**١٠٠٨** حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا أبو عتاب، قال: حدثنا شعبة، ح.

وحدثنا الصغاني، قال: / (ك٥/٣٣/أ) أخبرنا أبو النضر، قال: أخبرنا شعبة (١)، عن سيار أبي الحكم (٢)، قال: كُنت أمشي مع ثابت البُناني، فمر على الصبيان، فسلم عليهم؛ ثم قال: حدثني أنس بن مالك: أنه

انظر: الطبقات الكبرى (۲/۷)، والجرح والتعديل (۲(۱۲۱۰) ترجمة ۱۳۱۷)، وتأريخ بغداد (۲۹۱/۲، ۲۹۰ ترجمة ۷۸۰)، وتقريب التهذيب (۸۳۹٪ ترجمة ۷۸۰). ترجمة ۵۸۷۷).

وحماد بن حالد هو الخياط، القرشي، أبو عبد الله، البصري.

وثقه الأئمة، منهم: ابن معين، وابن المديني، والنسائي، وابن حجر، وغيرهم. انظر: الجرح والتعديل (١٣٦/٣/ ترجمة ٦١٣)، وتأريخ بغداد (١٤٩/٨ - ١٥١/ ترجمة ٢٥١)، وتقريب التهذيب ٢٦٨/ ترجمة ٢٠٥)، وتقريب التهذيب ٢٦٨/ ترجمة ٢٠٥).

<sup>(</sup>١) شعبة هو موضع الالتقاء أبي عوانة مع مسلم في الموضعين.

<sup>(</sup>۲) العَنَزي، الواسطي، وأبوه يكنى أبا سيَّار، واسمه: وردان، وقيل: ورد، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الكمال (۳۱۳/۱۲ - ۳۱۵/ ترجمة ۲۲۷)، وتقريب التهذيب (۲۲۷/ ترجمة ۲۷۳۳).

مرَّ مع (١) النبي ﷺ على صبيان (١)، فسلم عليهم (٣).

٩ • ٩ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جَنَّاد أبو بكر بغدادي (١)، قال: حدثنا عمرو بن عون (°)، قال: حدثنا هشيم، ح.

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا خضر بن محمد، قال: أخبرنا هشيم (٦)، عن سيار، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: مر رسول الله على على غلمان، فسلم علیهم<sup>(۷)</sup>.

قال عمرو بن عون: صبيان، أو غلمان. شك عمرو بن عون.

• ١ • ٩ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (على)، وكذلك في نسخة (ه)، لكن فيها ضبة على (على). والتصويب من نسختي (ل)، (م)، وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم أقف على أسماء الصبيان المذكورين. فتح (١١/٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب استحباب السلام على الصبيان (۱۷۰۸/٤/ حدیث رقم ۱۵).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الاستئذان، باب التسليم على الصبيان (۲/۱۱/ حدیث رقم ۲۲٤۷).

<sup>(</sup>٤) محمد بن إبراهيم بن يحيى بن إسحاق بن جناد، أبو بكر، المنقري.

<sup>(</sup>٥) ابن أوس بن الجعد، السلمي مولاهم، أبو عثمان، الواسطي، سكن البصرة.

<sup>(</sup>٦) هشيم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٠٨).

قال: حدثنا سليمان ابن المغيرة (۱)، عن ثابت (۱)، عن أنس، قال: خدمت رسول الله في ذات يوم، حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته، قلت: يقيل النبي في فخرجت من عنده، فأتيت على غلمة، يلعبون، فقلت: أنظر: إلى لعيبهم، فجاء النبي في حتى انتهى إليهم، فسلم، ثم دعاني، فبعثني في حاجة، فكان (۱) في فَيْء حتى أتيته، فأبطأت على أمّي للحين الذي كنت آتيها له، فقالت: ما حبسك؟ فقلت: النبي بعثني إلى (۱) حاجة، فقالت: ما هي؟ فقلت: إنه سرّ للنبي (۱) فقالت: احفظ للنبي (۱) في سره (۱)، فما أخبرت بتلك الحاجة أحداً من الخلق، ولو كنت محدثاً بها أحداً حدثتك بها (۸).

<sup>(</sup>١) القيسى مولاهم، أبو سعيد، البصري.

<sup>(</sup>٢) ثابت هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) في نسختي (ل)، (م): (وكان).

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (م): (في).

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (م): (سر النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٧) كلمة: (سره)، تكررت في نسخة (م).

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٠٨).

فوائد الاستخراج: ذكر تمام الحديث، ومسلم أورد منه: (أن رسول الله مرّ على

1 1 • 9 - حدثنا الربيع بن سليمان: قال: حدثنا أسد بن موسى، ح.

وحدثنا جعفر بن محمد الصائغ<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا عفان، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا ثابت<sup>(۲)</sup>، عن أنس بن مالك قال: مَرّ بي النبي وأنا ألعب مع الصبيان، فسَلم علينا، ثم دعاني، فبعثني إلى حاجة له. وذكر الحديث<sup>(۳)</sup>.

علمان فسلم عليهم)، لكنه ذكر بقية الحديث في فضائل الصحابة، باب فضائل أنس- برقم (١٤٥).

<sup>(</sup>١) أبو محمد، البغدادي، اسم جده: شاكر، ت في آخر (٢٧٩) هـ.

<sup>(</sup>٢) ثابت هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٥٠٨).

# بيان (') ذكر الدليل على أن الرجلِ إذا أرخى السِتْر في أي مكان، كان من ملكه، لم يَجُرْ / (ك٥/٣٣/ب) الدخول عليه إلا بإذنه، ولا يجوز رفع السِتر ('') إلا بإذنه

۲ ( ۹ ۹ ۹ – حدثنا الصغاني، قال: حدثنا معاوية بن عمرو<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا زائدة<sup>(١)</sup>، قال: حدثنا الحسن بن عبيد الله<sup>(٥)</sup>، عن إبراهيم ابن سويد، عن عبد الرحمن بن يزيد، أن عبد الله بن مسعود حدثهم<sup>(۱)</sup>: أن نبي الله على قال: «إذنك على أن تَرْفع<sup>(۷)</sup> الحجاب، وأن تستمع

وقد تتبعت هذا الحديث فوحدته عند ابن ماجه (۱۹/۱)، وابن سعد (۳۹۲، ۱۰۵)، وابن أبي شيبة (۱۱۲/۱۲)، وأحمد (۳۸۸/۱)، وابن أبي شيبة (۱۱۲/۱۲)، وأحمد (۳۸۸/۱)، وابن أبي غلى (۳۹۸، ٤٠٤) و والمعرفة والتأريخ (۳۲/۲)، وأبي يعلى (۲/۸، ٤٠٠) حديث رقم ٤٩٨٩) و

<sup>(</sup>١) ساقطة من نسختي (ل)، (م)، ومضروب عليها في نسخة (ه).

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): (ولا يجوز رفعه) فوضع الضمير محل لفظة (الستر).

<sup>(</sup>٣) ابن المهلب، الأزدي، المَعْنِي -بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون الخفيفة-أبو عمرو، البغدادي، ويعرف بابن الكرماني.

<sup>(</sup>٤) ابن قدامة، الثقفي، أبو الصلت، الكوفي.

<sup>(</sup>٥) الحسن بن عبيد الله هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ل)، (م): (حدثه).

<sup>(</sup>٧) كلمة: (ترفع) في الأصل حالية من الضبط والشكل، وفي نسخة (ه) وصحيح مسلم بضم الياء - المثناة من تحت - وفي نسختي (ل)، (م): بفتح التاء - المثناة من فوق.

(٩/٣/١، ١٤٢/ حديث رقم ٥٢٥٥ ورقم ٥٣٥٥)، وابن حبان (٥/١٤٥) ورقم ٥٤٥/ حديث رقم ٧٤٨٩ ورقم ٥٤٥/ حديث رقم ٧٠٤٨ ورقم ٥٤٥/ حديث رقم ٧٠٤٨ ورقم ٥٤٥/)، وأبي نعيم في الحلية (١٢٦/١)، والبغوي في شرح السنة (١٢٦/١/ حديث رقم ٣٣٢٢)، وأسد الغابة (٣/٣٨)، والإصابة (٤/٩٢١)، وغريب حديث رقم ٣٣٢٢)، وأسد الغابة (٣/٣٨)، والإصابة (٤/٩٢١)، وغريب الحديث للحربي (١٣٩١)، والمؤتلف والمختلف (٣/٥/١)، والفائق (٢/٥٠٢)، والنهاية (٢/٩١٤)، ومجمع بحار الأنوار (٣٣٢١، ٤٤١). فوجدته عندهم بالمثناة من فوق، مبني للمعلوم. إلا عند الفسوي، وابن حبان، وابن الأثير، فعندهم مثل ما عند مسلم، وشرح النووي مبنيً على لفظ مسلم، وادَّ عن القرطبي أن الرواية مبنيَّة للمجهول كما عند مسلم وأنه لا يجوز غيره. (شرح الأبي ٣٣٤/٧)، ٣٣٥).

لكن الصواب في نظري أنها مبنية للمعلوم، كما ذهب إلى ذلك الطيبي في شرحه للمشكاة (٣٠/٩).

ويدل على ذلك ورود ذلك صريحاً في الرواية، فعند أحمد (٣٩٤/١)، وأن وأبي يعلى (١٧٣/٩/ حديث رقم ٥٢٦٥): «قد أذنت لك أن ترفع الحجاب، وأن تسمع سوادي».

وعند ابن أبي شيبة، والطبراني: «آذنك على أن ترفع الحجاب...»، لكن رسم هذا اللفظ يمكن أن يصحف فيكون: «إذنك علىّ...» فلعل ما عند مسلم وغيره مصحف عن لفظ ابن أبي شيبة، والله أعلم.

وإذا كان ابن مسعود لا يدخل على الرسول ﷺ إلا إذا رُفع الحجاب فما هي ميزته، لا سيما إذا عرفنا أنه كان يُعَدُّ كأنه من أهل النبي ﷺ لكثرة ملازمته له، وكثرة دخوله وخروجه عليه. والله أعلم.

سِوادي حتى أنهاك $_{0}^{(1)}$ .

قال الحسن: السِّواد<sup>(٢)</sup>: السِّرار.

حفص بن غياث (٣)، عن الحسن بن عبيد الله (٤)، عن إبراهيم بن سُويد، عن عبيد الله (٤)، عن إبراهيم بن سُويد، عن عبد الرحمن (٥) بن يزيد، عن عبد الله قال: قال رسول الله على أن ترفع الحجاب، وأن تستمع (٢) سِوادِي حتى أنهاك)(٧).

يقال: ساودت الرجل مساودة وسوادا: إذا ساررته. لسان العرب (مادة: سود). انظر: غريب الحديث للحربي (٣٩/١)، والفائق (٢٠٥/٢).

فوائد الاستخراج: ذكر تفسير الحسن للفظ (سوادي).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب السلام، باب جواز جعل الإذن رفع الحجاب (۱) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب السلام، باب جواز جعل الإذن رفع الحجاب (۱).

<sup>(</sup>٢) قال الأصمعي السّواد -بكسر السين- السّرارُ، وقال أبو عبيدة: ويجوز الرفع وهو بمنزلة جِوار وجُوار، فالجِوارُ الاسم والجُوار المصدر. اهـ.

<sup>(</sup>٣) ابن طلق بن معاوية، النخعي، أبو عمر، الكوفي، القاضي.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن عبيد الله هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (م): (عبد الله). وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ل)، (م): وتسمع.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥١٢).

\$ 1 0 9 - حدثنا مهدي بن الحارث، قال: حدثنا محمد بن الصبّاح، قال: حدثنا حفص ابن غياث(١)، بإسناده، مثله(٢).

<sup>(</sup>١) حفص بن غياث هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥١٢).

## بيان صفة الحجاب، وأنه فرض مفروض، وإباحة خروج النساء لحاجتهن

روى أبو أسامة (١)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: خرجت سَودة (٢) بعدما ضرب عليها الحجاب، لبعض حاجتها، وكانت امرأة جسيمة [تَفْرع (٣) النساء جسما، لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فقال: يا سودة، والله ما تخفي علينا، فانظري كيف تخرجين] (٥).

<sup>(</sup>١) هو حماد بن أسامة، القرشي مولاهم، الكوفي، مشهور بكنيته.

<sup>(</sup>٢) بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس، القرشية، العامرية، أول زوجة تزوجها النبي على بعد خديجة، وهي التي وهبت ليلتها لعائشة، رضي الله عنهن، ت (٥٤) هـ. انظر: الإصابة (١١٧/٨)،

<sup>(</sup>٣) بفتح التاء، وإسكان الفاء وفتح الراء والعين المهملة، أي تطولهن، فتكون أطول منهن. قال ابن فارس: الفاء والراء والعين، أصل يدل على ارتفاع، وعلو، وسمو، وسبوغ.

انظر: معجم مقايس اللغة (٤٩١/٤)، والنهاية (٤٣٦/٣)، وشرح النووي على صحيح مسلم (٢٧٥/١٤).

<sup>(</sup>٤) فوقها ضبة في نسخة (ل)، وفي الصحيحين (وما تخفين) وهو الموافق لقواعد النحو.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من نسختي (ل)، (م).

والحديث وصله مسلم في صحيحه - كتاب السلام، باب إباحة الخروج للنساء

ورواه ابن نمير وعلى بن مسهر، عن هشام (١).

• 10 9 - حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني(١١)، قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه (۲)، قال: حدثنا محمد بن حرب (٤)، عن الزُّبَيْدي (٥)، عن

لقيضاء حاجمة الإنسان (١٧٠٩/٤/ حديث رقم ١٧) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو أسامة.

ووصله البخاري -أيضاً- في صحيحه -كتاب الوضوء- باب حروج النساء للبُراز (١/٩/١/ حديث رقم ١٤٧)، وفي كتاب التفسير -باب "لا تدخلوا بيوت النبي... (٨/٨/٥/ حديث رقم ٤٧٩٥)، قال: حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا أبو أسامة.

(١) وصله مسلم في صحيحه أيضا، انظر: الإحالة السابقة. قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن غير. وقال: وحدثنيه سويد بن سعيد، حدثنا على بن مسهر.

وصله البخاري -أيضا- في صحيحه -كتاب النكاح، باب خروج النساء لحوائجهن (٥٢٣٧/٣٣٧/٩)، قال: حدثنا فروة بن المغراء، حدثنا على بن مسهر.

- (٢) أبو أيوب، الحمصى.
- (٣) الزبيدي، أبو الفضل، الحمصي، يقال له: الجرحسي بحيمين مضمومتين بينهما راء-المؤذن، ت (٢٢٤) ه.
  - (٤) الخولاني، أبو عبد الله، الحمصي، المعروف بالأبرش، كاتب الزبيدي.
  - (٥) الزبيدي هو بضم أوله، وفتح الموحدة، وسكون المثناة من تحت، وكسر الدال المهملة. وهو محمد بن الوليد بن عامر، الحمصي، أبو الهذيل، القاضي.

<sup>(</sup>١) الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة؛ لأنه يبرز إليها.

وقال ابن حجر: هي أماكن معروفة من ناحية البقيع، قال الداوودي: سميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيها، أي يخلص. انظر: الفائق (٣٨/٣)، والنهاية (٥/٥٠)، والفتح (٢٤٩/١).

<sup>(</sup>٣) الصعيد يطلق على التراب وعلى الطريق، وعلى وجه الأرض مطلقا.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١٢٥/٢)، ومعجم مقايس اللغة (٢٨٧/٣)، والفائق (٢٨٧/٢)، والنهاية (٢٩/٣)، ٣٠).

<sup>(</sup>٤) الأفيح: هو الواسع، من فاح يفوح إذا اتسع، وكل موضع واسع، يقال له: أفيح. انظر: الفائق (٣/٣٥)، والنهاية (٤٨٤/٣).

<sup>(</sup>٥) آية (٥٣) من سورة الأحزاب.

١١٥٩ - حدثنا يوسف بن مُسلَّم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا الليث بن سعد(١)، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة: أن أزواج النبي الله كن يخرجن بالليل، إذا برزن إلى المناصع -وهو صعيد أفيح- فكان (١) عمر بن الخطاب يقول لرسول الله ﷺ: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله ﷺ يفعل، فخرجت سودة بنت زمعَة —زوجة رسول الله على الله عشاء —وكانت امرأة طويلة— فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سَودة؛ حرصاً على أن ينزل الحجاب، قالت عائشة: فأنزل الحجاب $^{(7)}$ .

٩٥١٧ - أخبرنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عثمان بن صالح(١٤)، قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب $(\circ)$ ، بإسناده، مثله $(\circ)$ .

والحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥١٥)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٨) وليس فيه ذكر الآية.

<sup>(</sup>١) الليث بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): (وكان). وفي نسخة (م): (وقال). وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥١٥)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم (۱۸).

<sup>(</sup>٤) ابن صفوان، السهمي مولاهم، أبو يحيى، المصري.

<sup>(</sup>٥) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥١٥)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم

ابن سعد (۱)، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد (۱)، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة قالت: كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله الله الحجب نساءك، قالت: فلم يفعل، وكان (۲) أزواج رسول الله يخرجن ليلاً إلى ليل، قبل المناصع، فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة – فرآها عمر –وهو في المجلس – فقال: قد عرفناكِ يا سودة؛ حِرصاً على أن ينزل الحجاب. قالت: فأنزل الله عزّ وجلّ الحجاب. قالت: فأنزل الله عزّ وجلّ الحجاب.

برقم (۱۸).

<sup>(</sup>١) يعقوب بن إبراهيم بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (م): و(كن).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥١٥)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣) الثانية).

فوائد الاستخراج: إيراد أبي عوانة لمتن رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ومسلم ساق إسناده وأحال بمتنه على رواية عقيل بن خالد، عن ابن شهاب.

تنبيه: بهذا الحديث انتهى الجزء المصور الذي بين يدي من نسخة (م).

# بيان حظر البيتوتة عند امرأة ذات زوج وإن أذنت، فإن الشيطان يجري مجرى الدم، والدخول على الصالحات إلا مع رجل أو رجلين، لحاجة ما<sup>(')</sup>

٩٥١٩ حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا هشيم (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي الله: «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحاً، أو ذا محرم»(٣).

• **٩٥٢** حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى (٤)، قال: حدثنا هشيم، (٥) قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>۱) في نسختي (ل)، (هـ) مكتوب: (الترجمة أطول)، والترجمة الطويلة مذكورة بطولها في نسخة (هـ)، ولفظها: (والنهي عن الدخول على النساء، وإن أذِنَّ، وعن دخول الرجل على المرأة إذا غاب عنها زوجها، وإن كانت له إليها حاجة لم يدخل عليها إلا ومعه رجل أو رجلان، والدليل على أن ذلك لئلا يلقي الشيطان في قلب الزوج شيئا). وعلى هذه الزيادة علامة: (لا- إلى).

<sup>(</sup>٢) هشيم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية، والدخول عليها (٤/ ١٧١/ حديث رقم ١٩).

<sup>(</sup>٤) ابن يزيد، التميمي، أبو إسحاق، الفراء، الرازي، يلقب بالصغير.

<sup>(</sup>٥) هشيم هو موضع الالتقاء.

ﷺ: ﴿لا يبيتن الرجل عند امرأة ثيب (١)، إلا أن / (ك٥/٣٤/ب) يكون ناكحاً، أو ذا محرم)) (١).

والمحدد السحزي (٢) بالبصرة، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم (٤) عن أبي الزبير، عن حابر، قال: قال النبي اللله (الا عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحاً، أو ذا محرم)(٥).

<sup>(</sup>١) كلمة: (ثيب) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥١٩).

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي، صاحب السنن، السحستاني.

<sup>(</sup>٤) هشيم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث ساقط بكامله من نسخة (ل). وقد تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم: (٩٥١٩).

<sup>(</sup>٦) لعله: القاسم بن عبد الله بن المغيرة الجوهري.

<sup>(</sup>٧) الضبي، أبو عثمان الواسطى، البزاز، نزيل بغداد، لقبه: سعدويه.

<sup>(</sup>٨) هشيم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٩) لم أقف على من بيَّن هذا المبهم.

امرأة (۱) من قومه من الأنصار، فلما أصبح غدا على رسول الله ﷺ، فأبلغه حاجته التي كان بعثه فيها، فقال: يا رسول الله ﷺ من ذلك وقال: ممسياً، فبت عند امرأة من قومي، فوجد رسول الله ﷺ من ذلك وقال: «(لا يبيتنَّ رجلٌ عند إمراة إلا أن يكون ناكحاً، أو ذا محرم»(۲).

-9077 حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب قال: عبد الرحمن قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن بكر بن سوادة حدثه، أن عبد الرحمن ابن جُبير بن نفير ( $^{(1)}$  حدثه، أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه: أن نفرا فرا ( $^{(2)}$  حدثه، أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه:

<sup>(</sup>١) لم أقف على من سماها.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥١٩).

فوائد الاستخراج: إيراد القصة التي كانت سببا في ورود هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل ونسختي (ل)، (ه). لكن في نسخة (ل) إشارة على أول الاسم وآخره، إشارة إلى أن هناك شيئاً. ومسلم لم يزد على: (عبد الرحمن بن جبير)، وهما اثنان: هذا، وعبد الرحمن بن جبير المصري.

والصواب أن الذي هنا هو المصري؛ فالإسناد كله من المصريين، وقد صرح المزي في تحفة الأشراف (٣٥٥/٦/ حديث رقم ٨٨٧٢) بأنه المصري.

وكنت قلت هذا قبل أن أقف على إتحاف المهرة -لابن حجر (٩/٧٧م/ ١٥٧٧)- فإذا الأمرُ كما قلت، فلله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على من بَينَّهم.

من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس (۱)، فدخل أبو بكر الصديق —وهي تحته يومئذ – فرآهم؛ فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله ، وقال: لم أر إلا خيراً، فقال رسول الله ، (إن الله عزوجل قد بَرأها من ذلك)، ثم قام رسول الله على المنبر فقال: ((لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغيِبَةٍ (۲) إلا ومعه رجل، أو اثنان) (۳). يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغيِبَةٍ (۱) إلا ومعه رجل، أو اثنان) (۳).

<sup>(</sup>۱) ابن معد، الخنعمية، تزوجها جعفر بن أبي طالب، وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم تزوجها أبو بكر الصديق، ثم علي بن أبي طالب، وولدت لهم. وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. ماتت بعد على بن أبي طالب رضى الله عنه.

انظر: الإصابة (٨/٨، ٩/ ترجمة ٥١)، وتقريب التهذيب (١٣٤٤/ ترجمة ٨٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) المُغِيبُة -بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء-: وهي التي غاب زوجها عن منزلها، سواء غاب عن البلد بأن سافر، أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد. انظر: النهاية (٣٩٩/٣)، وشرح النووي على صحيح مسلم (٣٧٩/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية (١٧١١/٤/ حديث رقم ٢٢).

تنبيه: قال النووي: إنَّ ظاهر هذا الحديث جواز حلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه، فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم، أو مروءتهم، أو غير ذلك. اهد. شرح النووي على صحيح مسلم (٢٧٩/١٤).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): (السجستاني)، وكلاهما نسبة إلى بلدة سجستان، إلا أن الأولى على

قال: حدثنا ابن وهب(١)، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، بإسناده، مثله إلى: «على مُغيبَة» (٢).

• ٢ • ٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب (٣)، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، قال ابن وهب: وأخبرنيه حيوة بن شريح، أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله على قال: (رلا / (ك٥/٥٥)) تدخلوا على النساء)، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحَمْوَ (٤) يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «الحَمْو الموت»(°).

انظر: الأنساب (٢٢٣/٣، ٢٢٤)، والإكمال لابن ماكولا (٤٩/٤)، ٥٥٠).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب النكاح، باب لا يخلو رجل بامرأة... (۹/۳۳۰/ حدیث رقم ۲۳۲۰).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية ابن وهب، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بمتنها

غير قياس.

<sup>(</sup>١) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) سيأتي بيانه في نهاية الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها (١٧١١/٤/ حديث رقم ٢١).

٣٢٥٩ حدثنا الصغاني قال: حدثنا أبو النضر، خ.

[و] (۱) حدثنا أبو داوود السجزي، قال: حدثنا قتيبة (۲)، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله الليزي] (۳)، عن عقبة بن عامر الجهني، أن رسول الله على قال: «إياكم والدخول على النساء)، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» (۱).

قال أبو داوود السجزي: قال أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرح (°) قال ابن وهب: سمعت الليث [بن سعد] (۱) يقول: الحمو أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج من ابن (۷) العم ونحوه (۸).

على رواية قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، عن الليث.

<sup>(</sup>١) من نسختي (ل)، (هـ).

<sup>(</sup>٢) قتيبة بن سعيد بن جميل، هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٢٥).

<sup>(</sup>٥) أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرح هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ل): (بني).

 <sup>(</sup>٨) هذا الأثر أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية
 (١٧١١/٤) رقم ٢١).

٧٢٥ - حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق(١١)، قال: أحبرنا معمر، عن الزهري، عن على بن حسين، عن صفية بنت حُيى، قالت: كان رسول الله على معتكفاً، فأتيته أزوره ليلاً، فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقام معى يقلبني —وكان مسكنها في دار أسامة (٢) – فمر رجلان (٢) من الأنصار، فلما رأيا النبي ﷺ أسرعا، فقال النبي ﷺ: على رسلكما؛ إنها صفية بنت حيى. (رقالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: ﴿إِنَّ الشَّيطَانَ يَجْرِي مِنِ الْإِنسَانَ مَجْرِى الدَّمِ؛ وإنَّى خَشَيْتَ أَنْ يَقَذُفُ في قلوبكما شيئاً، أو  $[[[ab]]^{(i)}]_{(i)}$ :  $([[ab]]^{(i)}]_{(i)}$ 

## فوائد الاستخراج:

-ذكر اسم (أبي الخير)، بينما جاء عند مسلم بكنيته فقط.

(١) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

(٢) ابن زيد بن حارثة.

(٣) جاء في الصحيحين بالتثنية (رجلان)، وجاء فيهما أيضاً بالإفراد (رجل) ووفق ابن حجر بين الروايتين بقوله: (أن أحدهما كان تبعا للآخر، فحيث أفرد ذكر الأصل، وحيث ثنيّ، ذكرَ الصُّورة) اهر.

وأما تسمية الرجلين فقال ابن حجر: (لم أقف على شيء من -تسميتها- في شيء من كتب الحديث، إلا أن ابن العطار - في شرح العمدة- زعم أنهما: أسيد بن حضير، وعباد بن بشر، ولم يذكر لذلك مستندا). اه. الفتح (٢٧٩/٤).

(٤) من نسخة (ل) وصحيح مسلم.

(٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا

قال: حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة، عن أبيه (۱) عن الزهري، قال: أخبرته علي بن الحسين: أن صفية بنت حُيي — زوج النبي ﷺ أخبرته أنها جاءت رسول الله ﷺ، تزوره وهو معتكف في المسجد، في العشر الغوابر من رمضان، فتحدثت (۱) عنده ساعة من العشاء، ثم قامت تنقلب، فقام معها رسُول الله ﷺ يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة — زوج النبي — / (ك٥/٥٥/ب) ﷺ مَر بهما رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله ﷺ، ثم نفذا، فقال لهما رسول الله ﷺ : «على رسلكما؛ إنما هي صفية بنت حُيي»، فقالا: رسول الله ﷺ : «فإن سبحان الله يا رسول الله ﷺ : «فإن

بامرأة، وكانت زوجة أو محرما له، أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع من السوء به (١٧١٢/٤/ حديث رقم ٢٤).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائحه إلى باب المسجد. (٢٧٨/٤)، وأطرافه في: (٢٠٣٨، ٢٠٣٩، ٢٠١٩، ٣١٠١).

تنبيه: هذا الحديث وما بعده الأولى به هو الباب الآتي.

<sup>(</sup>١) شعيب بن أبي حمزة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فتحدث)، وعليها ضبة، والتصويب من نسخة (ل) وصحيح مسلم.

الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم؛ إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً،<sup>(۱)</sup>.

٩٥٢٩ حدثنا أبو الجماهر حمصي(٢)، والصغاني، قالا: حدثنا أبو اليمان(٣)، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني على بن حسين: أن صفية -زوج النبي رضي أخبرته، فذكر مثله (١٠).

أخرجه مسلم لمعمر<sup>(٥)</sup>، وشعيب<sup>(٦)</sup>.

• ٩٥٣ - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، قال: حدثني أخي، عن سليمان(٧)، عن محمد بن أبي عتيق، عن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٢٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٢٥).

فوائد الاستخراج: ذكر تمام رواية شعيب بن أبي حمزة، ومسلم ساق إسنادها، وذكر أولها، ثم أحال بالباقي على رواية معمر، عن الزهري، ونبه على أنها بلفظ «إن الشيطان يبلغ...».

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الرحمن، الحمصي.

<sup>(</sup>٣) أبو اليمان هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (٩٥٢٨).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث رقم (٩٥٢٨).

<sup>(</sup>٧) ابن بلال.

ابن شهاب<sup>(۱)</sup>، بإسناده، مثله<sup>(۲)</sup>.

المنا بن المنذر، الفَرَحي (۱)، قال: حدثنا: إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا عمر بن عثمان (۱)، عن أبيه (۱۰)، عن ابن شهاب (۱۱)، مثله (۷).

وهب بن بقية (^)، عن عبد الرحمن (٩)، .....

- (١) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.
- (٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٢٨).
- (٣) ابن الفرجي -بفتح الفاء والراء، وكسر الجيم- هو محمد بن يعقوب بن الفرج، أبو جعفر، الصوفي، المعروف بابن الفرجي، ت (٢٧٠) ه.
- (٤) في الأصل ونسخة (ه): (عمرو بن عثمان)، والصواب: (عمر بن عثمان) كما في نسخة (ل) وفي كتب الرحال.

وهو عمر بن عثمان بن عمر بن موسى، التيمي، المدني، ولي قضاء البصرة، ت (١٦٦) ه. بالمدينة.

- (٥) عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله، التيمي، المدني، قاضيها، مات في خلافة المنصور.
  - (٦) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.
  - (٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٢٧).
  - (٨) ابن عثمان، الواسطى، يقال له: وهبان، أبو محمد، ت (٢٣٩) ه.
    - (٩) ابن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، المدني، نزيل البصرة.

عن الزهري<sup>(۱)</sup>، بإسناده، مثله<sup>(۲)</sup>.

اختلف النقاد فيه، إلا أن جلهم أنه في درجة صدوق، كما حكم عليه ابن حجر.

انظر: الجرح والتعديل (٢١٧/ ٢١٣/ ترجمة ٢١٠٠) ومقدمته (٤٧)، والثقات للعجلي (٢٧٨/ ترجمة ٢١٩)، والثقات لابن حبان (٢٧٨/ ٢٧٨)، والكامل للعجلي (٢٧٨/ ترجمة ٢٧٨)، والثقات لابن حبان (٢/٦٥ - ٨٥٥/ ترجمة (٤٠٠٣ - ٤٠٣/ ترجمة ١٢٥٠)، وتقريب التقريب التقريب التقريب التقريب الترجمة ٢٨٥)، وتقريب التقريب (٥٧٠/ ترجمة ٢٨٢٤).

(١) الزهري هو موضع الالتقاء.

(٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٢٧).

بيان الخبر الدال على الكراهية أن يقف الرجل مواقف التُهم، وأن يكلم امرأة ليست له بمحرم، أو يُخلُو بها في أي موضع كان، ووجوب نفى التهمة عن نفسه''

حدثنا حماد بن سلمة (۲)، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: بينما حدثنا حماد بن سلمة (۲)، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: بينما النبي هم امرأة من نسائه (۳)، إذ مر به رجل (٤)، فقال النبي هذه زوجتي)، قال (۵): يا رسول الله: من كنت أظن به، فإني لم [أكن] (۲) أظن بك، فقال رسول الله هذه (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم) (۷).

<sup>(</sup>١) عنوان الباب غير موجود في نسخة (ل)، وعليه في نسخة (هـ) إشارة (لا -إلى).

<sup>(</sup>٢) حماد بن سلمة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) هي صفيَّة بنت حيي، كما تقدم في الحديث رقم (٩٥٢٧)، ورقم (٩٥٢٨).

<sup>(</sup>٤) راجع التعليق على الحديث رقم (٩٥٢٧).

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ل)، (ه) وصحيح مسلم: فقال.

<sup>(</sup>٦) من نسخة (ل) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة، وكانت زوجته أو محرما له، أن يقول هذه فلانة، ليدفع ظن السوء به (١٧١٢/٤/ حديث رقم ٢٣).

ع ٩٥٣٤ حدثنا أبو يحيى زكريا بن أيوب الأنطاكي(١)، بمصر، قال: حدثنا الهيثم بن جميل، قال: حدثنا حماد(٢)، عن ثابت، عن أنس [بن مالك] (٣) قال: بينا النبي على مع امرأة من نسائه مَرّ به رجل، فقال: ﴿ وَا فلان هلم؛ إن هذه زوجتي فلانة ،،، فقال الرجل: من كنت أظن به، فإني لم [أكن] (1) أظن(٥) بك، فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الشَّيطَانَ يَجْرِي مِنْ ابن آدم مجرى الدمين (١٥ /٣٦/أ).

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في المقتني (ص ٥٠ / ترجمة ٢٧١٠)، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

<sup>(</sup>٢) حماد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) من نسختي ل.

<sup>(</sup>٤) من نسختي (ل)، (هـ).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من نسخة (ه).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٣٣).

# باب وجُوب جلوس الرجل حيث ينتهي به المجلس، ولا يقوم (۱) الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه، ووجوب التسليم إذا التوسع والتفسّح في المجلس (۲)، ووجوب التسليم إذا وقف على المجلس

معه الخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكاً أحبره، ح.

وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف (٣)، قال: حدثنا مالك (٤)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أن أبا مُرة -مولى عقيل بن أبي طالب- أخبره عن أبي واقد الليثي (٥): أن رسول الله على بينما

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): (ولا يقيم).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ه) زيادة: (حتى يجلس فيه الذي ينتهي إلى المجلس، والدليل على وجوب التسليم) وعليها إشارة (لا - إلى).

<sup>(</sup>٣) التنيسي، أبو محمد، الكلاعي، أصله من دمشق، ت (٢١٨) هـ

<sup>(</sup>٤) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) اختلف في اسمه، فقيل: الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل: عوف بن الحارث ابن أسيد ابن جابر بن عبد مناة، مات سنة (٦٨) هـ.

انظر الإصابة (٢١٢/٧).

هو جالس في المسجد(١) والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله ﷺ، وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله ﷺ، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهباً، فلما فرغ رسول الله على قال: ﴿ أَلَا أَحْبُرُكُمْ عَنِ النَّفُرِ الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله، فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه $(^{(1)}$ .

٣٩٥٠- حدثني أبو إسماعيل، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك(١)، ىمثلە(ئ)

٧٣٥ - حدثنا عمر بن شَبَّة (٥)، قال: حدثنا حَبان [بن هلال](١)،

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة (ه): (المجلس)، والتصويب من نسخة (ل) والصحيحين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب من أتى مجلسا فوجد فيه فرجة (۱۷۱۳/٤/ حدیث رقم ۲۹).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المحلس (١/٥٦/١ حديث رقم ٦٦)، وطرفه في (٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) ابن عبيدة، النميري، أبو زيد، المصري، نزيل بغداد، الإحباري.

<sup>(</sup>٦) حبان بن هلال هو موضع الالتقاء.

وما بين المعقوفتين من نسخة (ل).

قال: حدثنا أبان العطار، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة حدثه، أن أبا مرة (١) حدثه، أن أبا واقد الليثي حدثه، ح.

وحدثنا إسحاق بن سيار، قال: حدثنا أبو سلمة موسى ابن إسماعيل (٢)، قال: حدثنا أبان بن يزيد (٣)، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه، أن مولى أبي مرة حدثه —[قال أبو عوانة: كذا وقع إليّ، وإنما هو: أن أبا مرة مولى عقيل حدثه] (١) أن أبا واقد الليثي حدثه، قال: بينا نحن جلوس مع رسول الله ولي خلقة؛ إذ جاء ثلاثة نفر، فأما رجل، فوجد فرجة في الحلقة فجلس،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): (مولى أبي مرة)، وفوقها ضبة، والصواب ما في الأصل وصحيح مسلم، وسيأتي مزيد بيان لذلك في الطريق التالية في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) التَّبُوَذكي، المنقري.

<sup>(</sup>٣) أبان بن يزيد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من نسخة (هـ)، وعليه فيها إشارة (لا - إلى).

وهذه الزيادة تبين الخطأ الذي حصل، والصواب كما قال أبو عوانة -رحمه الله-وأبو مرة اسمه: يزيد. وهو مولى عقيل بن أبي طالب. وقيل: هو مولى أم هانئ بنت أبى طالب، ولكنه كان يلزم عقيلا، فنسب إليه.

انظر: الطبقات الكبرى لاابن سعد (١٧٧/٥)، وتعذيب الكمال (٢٩٠/٣٢، ٢٩٠/ ٢٩١/ ترجمة ٧٠٦٨).

وأما رجل فجلس خلف الحلقة، وأما رجل فانطلق، فقال النبي على: «ألا أحدثكم عن خبر هؤلاء الثلاثة: أما هذا الذي جلس في الحلقة / (ك٥/٣٦/ب) فرجل أوى، فآواه الله، وأما الذي جلس خلف الحلقة، فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الذي أعرض، فأعرض الله عنه $(^{(1)}$ .

٩٥٣٨ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا الحارث بن خليفة الناقط(٢)، قال: حدثنا أبان العطار (٣)، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن مولى أبي مُرة، عن أبي واقد الليثي، عن النبي ﷺ، بمثله (١٠).

٩٥٣٩ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٣٥)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٢٦/ الثانية).

فوائد الاستخراج: إيراد المصنف لمتن رواية حبان، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حاتم: الحارث بن خليفة، أبو العلاء، مجهول.

ونقله الذهبي ولم يتعقبه.

انظر: الجرح والتعديل (٧٤/٣) ترجمة ٣٣٨)، والميزان (٤٣٣/١) ترجمة ١٦١٤)، والمغنى في الضّعفاء (١/٠١/ ترجمة ١٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) أبان العطار هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٣٥).

حدثنا أبان العطار (١)، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، عن رجل (٢) قد سماه، عن أبي واقد الليثي، بمثله (٣).

رواه عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا حرب بن شداد، قال: حدثنا یحیی ابن أبی کثیر، أن إسحاق بن عبد الله حدثه (۱) (۱).

• ٤ • ٩ • ٩ • حدثنا [عباس بن محمد] (١) الدوري، قال: حدثنا محمد ابن بشر العبدي (١)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي قال: (لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه، ولكن تفسّحوا وتوسعُوا)، (١).

وهذا الحديث ساقط من نسحة (ل).

<sup>(</sup>١) أبان العطار هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) هو أبو مرة، كما في صحيح مسلم وفي الأسانيد السابقة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد المعلق وصله مسلم في صحيحه، قال: حدثنا أحمد بن المنذر، حدثنا عبد الصمد، به. انظر تخريج الحديث (٩٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل ونسخة (ه) يوجد هنا حرف التحويل (ح)، ولا وجه له هنا، ولذا ليس في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٧) محمد بن بشر العبدي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه

١٤٥٩ حدثنا أبو الحسن الميموني، وأبو داوود الحراني، وغيرهما، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (١)، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسّحوا $(^{(1)})$ .

٣٤٠ - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا ابن نمير (٣)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: لا يقيم الرجل الرجل عن مقعده، ثم يقعد فيه، ولكن تفستحوا وتوسعوا))؛ قال: فكان ابن عمر إذا قام [له](أ) الرجل عن(٥) مقعده لم يقعد فيه<sup>(٦)</sup>.

المباح الذي سبق إليه (٤/٤) / حديث رقم ، ٢).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الاستئذان، باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه (۲۲/۱۱/ حديث رقم ۲۲۲۹)، وأطرافه في (۹۱۱، ۲۲۷۰).

<sup>(</sup>١) عبيد الله بن عمر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): (من).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٥٤٠). وقوله: (فكان ابن عمر...) هي عند مسلم من طریق أخرى ستأتی برقم (۹۵۵۷).

قال: حدثنا سفيان (۱)، عن عبيد الله بن عمر (۲)؛ بإسناده: نهى النبي الله بن عمر (۲)؛ بإسناده: نهى النبي الله أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، وقال: «تفستحوا وتوسّعوا» (۳).

**3 3 0 9** حدثنا أبو عتبة الحجازي، قال: حدثنا بقية (1) محدثنا عبيد الله (0) ، بنحوه (1) .

عن ابن حريج (٧)، قال: سمعت نافعاً، يقول: سمعت ابن عمر يقول: نهى / عن ابن حريج (١)، قال: سمعت نافعاً، يقول: سمعت ابن عمر يقول: نهى / (ك٥/٣٧/أ) رسول الله على أن يقيم الرجُل الرجُل من مقعده ويجلس فيه، قلت لنافع: أفي يوم الجمعة؟ قال: في يوم الجمعة، وفي غيره (٨).

<sup>(</sup>١) هو الثوري، كما في تحفة الأشراف (١٣٧/٦/ حديث رقم ٧٨٩٨).

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن عمر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) ابن الوليد، بن صائد بن كعب، الكلاعي.

<sup>(</sup>٥) ابن عمر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٤٠).

<sup>(</sup>٧) ابن جريج هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>A) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٤٠)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم (٨) الثانية).

عن ابن جريج<sup>(۱)</sup>، قال: سمعت نافعاً، يقول: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله على أن يقيم الرجل الرجل من مقعده، ثم يقعد فيه، قلت: يوم الجمعة؟، قال: يوم الجمعة وغيره<sup>(۱)</sup>.

ابن سعید بن کثیر بن دینار الحمصي، قال: حدثنا شعیب بن أبي حمزة، ابن سعید بن کثیر بن دینار الحمصي، قال: حدثنا شعیب بن أبي حمزة، عن نافع (۱)، قال: کان عبد الله بن عمر یقول: کان رسول الله الله یقول: (لا یقیمن أحدکم الرجل من مجلسه، ثم یجلس فیه)، (۱).

٨٤٥٩ حدثنا عبد الله بن محمد بن عيشون الحراني، قال: حدثنا

فوائد الاستخراج:

-إيراد المصنف متن رواية ابن حريج، ومسلم ساق إسنادها وأحال بها على رواية الليث بن نافع، ونبه أنه ليس فيها: «ولكن تفسحوا وتوسعوا»، وقال: زاد في حديث ابن حريج: (قلت: في يوم الجمعة؟ قال: في الجمعة وغيرها).

-تصريح ابن جريج بالسماع.

<sup>(</sup>١) ابن جريج هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، وتقدم ذكر فوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٥٤٠) و (٩٥٤١).

<sup>(</sup>٣) نافع هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٤٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٢٧).

محمد بن سليمان بن أبي داوود، قال: حدثنا أبي<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا نافع<sup>(۱)</sup>، عن ابن عمر، عن عبيد الله ابن عمر<sup>(۱)</sup>. بمثل حديث ابن نمير، عن عبيد الله ابن عمر<sup>(۱)</sup>.

929 - حدثنا بحر بن نصر [الخولاني] (°)، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن نافع (۱)، عن ابن عمر: أن النبي قال: «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه» (۷).

<sup>(</sup>١) سليمان بن أبي داوود، الحراني، الأموي، واسم أبي داوود: سالم.

<sup>(</sup>٢) نافع هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٩٥٤٢).

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) نافع هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٥٤٠).

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ل): (حدثنا).

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ه): (بإسناده: قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه)، وعليه إشارة: (لا - إلى).

والحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٤٠).

1 ○ 0 0 - حدثنا حبشي بن الربيع بن طارق، قال: حدثني أبي، قال: أخبرني الليث بن سعد<sup>(۱)</sup>، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: (لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلس<sup>(۲)</sup>، ثم يجلس فيه))

900٣ حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري، قال: حدثنا محمد ابن الصباح، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن عمر بن محمد بن زيد ابن

### فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) الليث بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل) وصحيح مسلم: (بحلسه).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٤٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٢٧). فوائد الاستخراج: بيان المهمل، وهو الليث، بأنه ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) حماد بن زيد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٤٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٢٨/ الثانية).

<sup>-</sup>إيراد أبي عوانة لمتن رواية حماد بن زيد، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية الليث بن سعد، عن نافع، ونبه أنه ليس فيها: «ولكن تفسحوا وتوسعوا».

<sup>-</sup>بيان المهمل وهو حماد، بأنه ابن زيد.

عبد الله بن عمر (۱)، عن نافع (۲)، عن ابن عمر قال: قال النبي الله (الله يقيم الرجل أخاه من مجلسه / (ك٥/٣٧/ب) ولكن تفسّحوا وتوسّعوا)،. وكان ابن عمر لا يقعد في مجلس أقيم له فيه (۳).

ع ٩٥٥ - حدثنا أبو داوود الحراني، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد<sup>(٤)</sup>، بإسناده: «لا يقيم الرجُل الرجُل من مجلسه، ثم يجلس فيه».<sup>(٥)</sup>.

لم يذكر أيوب، وابن جريج، والضحاك(٢)، والليث، ومالك، وشعيب:

وثقه ابن معين -في رواية- وأحمد، وأبو حاتم، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم. انظر: الجرح والتعديل (١٣١/٦- ١٣٢/ ترجمة ٧١٨)، والميزان (٣٠/٣، ٢٢١/ ترجمة ٦١٩٨)، وتقريب التهذيب (٧٢٧/ ترجمة ٤٩٩٩).

(٢) نافع هو موضع الالتقاء.

(٣) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٥٤٠). دون قول: (وکان ابن عمر...).

فوائد الاستخراج: زيادة: (وكان ابن عمر...) في رواية نافع، وهي عند مسلم من رواية سالم عن ابن عمر، وستأتى برقم (٩٥٥٧).

تنبيه: هذا الحديث احتل ترتيبه في نسخة (ل)، فجاء بعد الحديث (٩٥٥٦).

- (٤) حماد بن زيد هو موضع الالتقاء.
- (٥) تقدم تخريجه، وتقدم ذكر فوائد الاستحراج، انظر الحديث رقم (٩٥٤٠)، (٩٥٥٢).
  - (٦) ابن عثمان الأسدي، أبو عثمان، المدني.

<sup>(</sup>١) ابن الخطاب، المدني، نزيل عسقلان، مات قبل (١٥٠) هـ.

«تفسّحوا وتوسعوا»، وزاد ابن جريج: قلت: في يوم الجمعة؟ فقال: في يوم الجمعة وفي غيرها.

ابن على المنا عيسى بن أبي حرب الصفار، قال: حدثنا يحيى ابن أبي بكير، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش (۱)، عن عمر بن محمد، عن نافع (۲)، عن ابن عمر قال: قال النبي الله: «لا يقيمن الرجل [الرجل] (۱) من مجلسه لأحد، ولكن تفسّحوا وتوسّعوا) (۱).

حدثنا ابن شبابان، قال: حدثنا بكر بن خلف، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا عمر بن محمد، بإسناده قال النبي على:

ولم ترد روايته عند أبي عوانة في الطريق المتقدمة، وإنما هي عند مسلم برقم (٢٨/ الثانية).

<sup>(</sup>١) بتحتانية ومعجمة، ابن سالم، الأسدي، الكوفي، المقرئ، الحناط - بمهملة ونون - مشهور بكنيته.

<sup>(</sup>٢) نافع هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) زيادة من إتحاف المهرة لابن حجر (٢٥١/٩/ حديث رقم ١١٠٤٠)، وبدونها لا يكون معنى الكلام ظاهراً، ولذا ضبَّب في نسخة (ل) على كلمة (لا تُقيمنَّ)، إلا أن يكون الكلام مقصوداً به المخاطب (لا تُقيمنَّ)، والله أعلم. ولم يعزه ابن حجر من هذا الطريق إلا إلى أبي عوانة.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٤٠).

(لا يقيمن الرجلُ الرجُلَ من مقعده، أو مجلسه (۱)، فيجلس فيه، ولكن تفسحوا، وتوسعوا في المجلس)(۲).

المحد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني و [أحمد بن يوسف] (٢)، السلمي، قالا: حدثنا عبد الرزاق (٤)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: ((لا يقيمن (٥) أحدكم أخاه، فيجلس في مجلسه).

زاد السُّلمي: قال الزهري: قال سالم: فكان<sup>(١)</sup> الرجل يقوم لابن عمر، فما يجلس في مجلسه<sup>(٧)</sup>.

روى الحسن بن أعين، عن معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مجلس)، والتصويب من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): (لا يقيم).

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ل): (وكان).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه (٤/٥/١/ ٢٩/ الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية عبد الرزاق، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية عبد الأعلى عن معمر.

على: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالف إلى مقعده على الله على على الله على فيقعد فيه، ولكن يقول: تفسحوا().

ورواه $^{(1)}$  حجاج بن منهال $^{(7)}$ ، عن حماد $^{(1)}$ ، عن حجاج الصواف $^{(2)}$ ، عن أبي الزبير، عن جابر بنحوه<sup>(٦)</sup>.

تنبيه: وقع في نسخة (ل): (حبان). بدل (حماد)، ولعله خطأ من الناسخ.

(٦) لم أقف على من وصله عن حجاج بن منهال.

وكلمة (بنحوه) ساقطة من نسخة (ل).

تنبيه: بعد هذا الحديث مكتوب في الأصل: (آخر الجزء الخامس والثلاثين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني).

<sup>(</sup>١) هذا المعلق وصله مسلم في صحيحه، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن الأعين، به. انظر تخريج الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): (روى).

<sup>(</sup>٣) الأنماطي، أبو محمد، السلمي مولاهم، البصري.

<sup>(</sup>٤) لا أدري أهو حماد بن زيد أو ابن سلمة؛ فكلاهما من شيوخ حجاج بن منهال، ومن الرواة عن حجاج الصواف، وفي ألفية العراق في باب المتفق والمفترق ما يفيد: أن حماداً إذا أهمل، وكان الراوي عنه ابن منهال أو اكتبوذكي، فهو ابن سلمة.

<sup>(</sup>٥) هو حجاج بن أبي عثمان -ميسرة أو سالم- الصواف، أبو الصلت، ويقال: أبو عثمان، الكندي مولاهم، البصري.

## بيان الإباحة للرجل إذا قام من مجلس<sup>(۱)</sup>، إذا رجع أن يجلس فيه

محمد / حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج بن محمد / (ك٥/٣٨/أ) قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن معاوية، عن سهيل<sup>(٢)</sup>، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: ((إذا قام الرجل من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق به))(٣).

9009 حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو غسان<sup>(١)</sup>، وأحمد ابن يونس، قالا: حدثنا زهير، بإسناده: قال النبي الله: «إذا قام الرجل أو أحدكم من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق به» (٥).

• **٩٥٦** حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا مماد بن سلمة، ووهيب، وغير واحد، قالوا: حدثنا سهيل بن أبي صالح<sup>(٢)</sup>،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): (بيان الإباحة لمن قام من مجلسه).

<sup>(</sup>٢) سهيل هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب إذا قام من مجلسه ثم عاد، فهو أحق به (١٧١٥/٤/ حديث رقم ٣١).

<sup>(</sup>٤) هو مالك بن إسماعيل، النهدي، الكوفي، ت (٢١٧) ه.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٥٨).

<sup>(</sup>٦) سهيل بن أبي صالح هو موضع الالتقاء.

عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إذا قام أحدكم من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق به(1).

١ ٩٥٦٠ حدثنا الصومعي(٢)، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن سهيل<sup>(٣)</sup>، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: (رمن قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق به))

ذكر إبراهيم بن يونس<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: ﴿إِذَا قَامُ أَحَدُكُمُ من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق  $(^{(1)})$ .

قال النسائي: صدوق.

وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: يغرب.

وقال الذهبي: ثقة، وقال ابن حجر: صدوق.

انظر: الثقات (٨٢/٨) -وتحرف الاسم فيها إلى: إبراهيم بن يوسف- وتحذيب الكمال (٢/٦٥/ ترجمة ٢٧٣)، والكاشف (٢/١٥/ ترجمة ٢٢٦)، وتقريب التهذيب (١١٩/ ترجمة ٢٧٩).

(٦) هذا الحديث ليس في نسخة (ل). ولم أقف على من وصله عن إبراهيم بن يونس.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقيم (٩٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أبي خالد، الطبري، أبو بكر.

<sup>(</sup>٣) سهيل هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) ابن محمد، البغدادي، نزيل طرسوس، لقبه: حَرَميٌّ.

## بيان حظر دخول المخنثين على النساء، ونهي النساء عن إذن دخواهم عليهن، والعلة التي اها نهي عن دخواهم عليهن(١)

الطائي] (۲)، قال: حدثنا علي بن حرب [الطائي] (۲)، قال: حدثنا أبو معاوية (۳)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم (٤) سلمة، عن أم سلمة وعندي قالت: دخل عليّ النبي الله وعندي أخي عبد الله بن أبي أمية، وعندي مخنث (١)، وهو يقول: يا عبد الله ابن أبي أمية، إن فتح الله عليكم

<sup>(</sup>١) كلمة: (عليهن)، ساقطة من نسحة (ل).

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) أبو معاوية هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): (أبي)، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٥) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة، المحزومية، القرشية، أم المؤمنين.

انظر: أسد الغابة (٧/٠٧- ٣٤٣).

<sup>(</sup>٦) سيأتي الكلام عليه في الحديث الآتي.

و (المخنت) بكسر النون وفتحها هو الذي يشبه النساء في أحلاقه وكلامه وحركاته. قاله النووي.

وقال أبو عبيد: (أصل الاختناث: التكسر والتثني).

وقال ابن فارس: (حنث) الخاء والنون والثاء، أصل واحد، يدل على تكسر وتَثَنَّ. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢٨٣/٢)، ومقاييس اللغة (٢٢٢/٢)، وشرح

الطائف، فعليك بابنة غيلان (۱)؛ فإنها تقبِل بأربع، وتدبر بثمان (۱)، فسمع رسول الله على فقال: (لا يدخلن هذا عليك)(۱).

٣٠٥٦ حدثنا ابن أبي مَسرَّة، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا

النووي على صحيح مسلم (٣٨٦/٤).

(١) هي بادية -بموحدة ثم بمثناة تحتانية- بنت غيلان بن سلمة بن معتب، الثقفية. وقيل هي: بادنة بنون بدل المثناة التحتانية.

أسلمت، وتزوجها عبد الرحمن بن عوف.

انظر: أسد الغابة (٣٤/٧، ٣٥)، والإصابة (٢٦/٨، ٢٧، وفتح الباري (٩/٥٣٥).

(٢) قوله: (تقبل بأربع، وتدبر بثمان)، فمعناه أن أعكان بطنها ينعطف بعضها على بعض، وهي في بطنها أربع طرائق، وتبلغ أطراف العكن إلى خاصرتما في كل جانب أربع، فاذا أقبلت إليك واستقبلتك ببطنها، رأيت لها أربعا، فإذا أدبرت عنك صارت تلك الأربع ثمانيا من الأطراف المجتمعة.

هكذا روي تفسيره عن مالك، وتبعه عليه الجمهور -كما قال ابن حجر-ومنهم الإمام البخاري في صحيحه، عند الحديث رقم (٥٨٨٧).

وقال ابن عبد البر: وهكذا فسره كل من تكلم في هذا الحديث.

انظر: التمهيد (٢٧٥/٢٢)، والفتح (٣٣٥/٩).

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب (١٧١٥/٤/ حديث رقم ٣٢).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب المغازي، باب غزوة الطائف (١٤٣/٨) حديث رقم ٤٣/٤)، وأطرافه في (٥٨٨٧، ٥٢٣٥).

سفيان(۱)، قال: حدثنا هشام بن عروة(۲) بإسناده، مثله(۱).

قال سفيان: قال ابن حريج: اسمه: هيت(١).

عبد الله بن محمد بن شاكر، قال: حدثنا أبو البحتري عبد الله بن محمد بن شاكر، قال: حدثنا أبو أسامة / (ك٥/٣٨/ب) قال: حدثنا هشام بن عروة (٥)، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، بمثله، وقال: لا يدخلن هولاء

واختلف هل هو واحد أم جماعة، لكن رجع الحافظ ابن حجر أن الذي في أحاديث الباب هو (هيت).

انظر: المؤتلف والمحتلف (٢٣١٢/٤)، وتوضيح المشتبه (١٥٥/٩)، والإصابة (٢٩٦/٦).

تنبيه: قوله: (قال سفيان...)، هو موصول بالإسناد السابق. وهو كذلك عند البخاري في صحيحه (٤٣٢٤/ ٤٣٣٤) عن شيخه الحميدي، به. وسيأتي ذكر عائشة لاسمه في الحديث الآتي برقم (٩٥٦٦).

<sup>(</sup>١) ابن عيينة.

<sup>(</sup>٢) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٦٢).

<sup>(</sup>٤) بكسر الهاء، وإسكان المثناة من تحت، وآخره مثناة من فوق، هو المخنث المذكور في أحاديث الباب. وبعضهم ضبط اسمه بفتح أوله. وبعضهم أبدل المثناة التحتيه بنون. وبعضهم سماه (ماتعاً) بالتاء، وقيل بالنون.

<sup>(</sup>٥) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

عليكن، وقال فيه: [و] () رسول الله على يسمع، وهو محاصر الطائف().

الصنعاني، قالا: حدثنا عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي الله مخنّث، فكانوا يَعُدّونه، من غير أولى الإرْبَةِ (۱)، فدخل النبي الله يوماً وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة، فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان؛ فقال النبي الله: «لا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلن عليكن هذا، فحَجَبوه» (۱).

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل). وفي حاشية الأصل: (لعله: ورسول الله).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٦٢).

فوائد الاستخراج: زيادة: (ورسوله الله على يسمع، وهو محاصر الطائف).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) قال طاووس: الأحمق لا حاجة له في النساء.

وقال ابن الأثير: (كانوا يعدونه من غير أولي الإربة): أي النكاح.

والإربة والإرب: الحاجة. وفيه لغات: إِرْبٌ، وإِربَةٌ، وأَرَبٌ، ومأْرُبَةٌ، ومأَرْبَةٌ، ومأَرَبَةٌ.

انظر: صحيح البخاري - كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم (١٤٩/٤)، والنهاية (٣٦/١)، ولسان العرب (١٢٨/١)، والقاموس (بترتيب الزاوي ١٢٨/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب (١٧١٦/٤/ حديث رقم ٣٣).

وهب، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، ح. قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة،

وحدثنا أبو الحسن الميموني، قال: حدثنا أحمد بن شبيب<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا أبي<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا أبي<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب<sup>(۳)</sup>، حدثني على ابن حسين<sup>(۱)</sup> أو عروة، عن عائشة: أن هيتاً<sup>(۵)</sup> كان يدخل على أزواج النبي بي وإنماكن يَعددنه<sup>(۱)</sup> من غير أولي الإربة من الرجال، فدخل

ورواه عبد بن حمید في صحیح مسلم و محمد بن یحیی - شیخ أبي عوانة هنا، عند النسائي في عشرة النساء (۳۱۱ / ۳۱۲ / حدیث رقم ۳۳۵) - کلاهما عن عبد الرزاق، بلفظ: «ألا أری...». ورواه محمد بن ثور حند أبي داوود (۹/۶ ۳۵، ۳۳۰ / حدیث رقم ۴۱۷)، ورباح بن زید حند النسائي في عشرة النساء (۳۱، ۳۱۱ / حدیث رقم ۳۳۵) - کلاهما عن معمر، بلفظ: «ألا أری...».

تنبيه: روى الإمام أحمد -في مسنده (١٥٢/٦) - هذا الحديث عن عبد الرزاق، به، كرواية أبي عوانة بلفظ «لا أرى...».

<sup>(</sup>١) ابن سعيد، الحبطي -بفتح المهملة والموحدة من تحت- أبو عبد الله، البصري.

<sup>(</sup>٢) شبيب بن سعيد، الحبطي -بفتح المهملة والموحدة التحتية- أبو سعيد، البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن شهاب هو موضع الالتقاء في الإسنادين، عن عروة.

<sup>(</sup>٤) ابن طالب، الهاشمي، زين العابدين.

<sup>(</sup>٥) "هيت" اسم المخنث. انظر: فتح الباري (٩م٣٤)..

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ل): (يُقدرنه).

**٩٥٦٧** حدثنا محمد بن يحيى، قال: أخبرنا أصبغ، عن ابن وهب (٢)، بمثله (٣).

روی (٥) عبد الله بن هاشم (٦)، قال: عن (٧) أبي أسامة، عن هشام [بن

(١) في نسخة (ه): (فأخرجوه).

والحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٦٥).

(٢) انظر تتمة الإسناد في الطريق الأولى من الحديث الذي قبله.

(٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٦٥).

- (٤) في الأصل ونسخة (ه) يوجد حرف التحويل (ح) عقب كلمة (بمثله)، وليس في نسخة (ل)، ولا علاقة لهذا الحديث بما بعده، ولذا حذفتها.
- (٥) في الأصل ونسخة (ه): (رواه)، والتصويب من نسخة (ل)؛ لأنه لا علاقة لهذا الحديث بما قبله.
  - (٦) ابن حيان، العبدي، أبو عبد الرحمن، الطوسي، سكن نيسابور، ت (سنة بضع و ٢٥٠) ه. وثقه صالح جزرة، وابن حبان، والذهبي، وابن حجر.

انظر: الثقات (۱۱۸۸، ۳۹۱)، وتأريخ بغداد (۱۹۳/۱، ۱۹۶/ ترجمة ۵۳۳)، وتقريب التهذيب (۵۵۳، ۵۵۹) ترجمة ۳۲۹۹)، وتقريب التهذيب (۵۵۳) ترجمة ۳۲۹۹).

(٧) في نسخة (ل): (حدثنا).

عروة](۱)، أخبري أبي، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: تزوجني الزبير، وما له في الأرض من مال، ولا مملوك، ولاشيء غير فرسه(۲)، وذكر الحديث(۳).

٨٥٩٨ حدثنا علي بن سهل في الله عفان، قال: حدثنا

(٣) لم أقف على من وصله عن عبد الله بن هاشم.

وقد رواه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب حواز إرادف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق (١٧١٦/ حديث ٣٤) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن أبي أسامة، به.

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب النكاح، باب الغيرة (٣١٩/٩/ حديث رقم ٥٢٢٤) وفي كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي الله يعطي المؤلفة... (٣٥٢/٦/ حديث رقم ٣١٥١) قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة، به.

تنبيه: هذا الحديث وما بعده ليس له علاقة بالباب.

(٤) ابن المغيرة البزاز، البغدادي، نسائى الأصل، يعرف بالعفاني لملازمته لعفان بن مسلم.

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) أتم الحديث في نسخة (ه) ولكنه وضع عليه إشارة (لا - إلى)، قال: (قالت: فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤنته، وأسوسه، وأدني النوى لناضحه وأعلفه، وأسقي الماء، وأطحن، ولم أكن أحسن أحتز، فكان يحتز لي جارات من الأنصار. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير الذي أقطعه رسول الله على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ. رواه مسلم عن أبي كريب، عن أبي أسامة، بمثله). اه.

حماد بن زيد (١)، عن أيوب / (ك٥/٣٩/أ) عن ابن أبي مليكة (٢): أن أسماء قالت كنت أخدم الزبير -زَوجها- وكان له فرس، فكنت أسوسه، ولم يكن شيء(") من الخدْمة، أشد على من سياسة الفرس، فكنت أحتشّ له، وأقوم عليه، وأسُوسه، وأرضخ له النوى. قال $^{(2)}$ : ثم إنها أصابت $^{(9)}$ خادماً (١)، أعطاها رسول الله على، قالت: فكفتني سياسة الفرس، وألقت عني مؤنته (٧)، وكانت تلك الجارية (٨) معي، فقال رجل (٩): يا أم عبد الله، إني رجل فقير مسكين أبيع -ذكرَ فاكِهَةً (١٠) -إني أريد أن

<sup>(</sup>١) حماد بن زيد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ونسخة (ه): (شيئا)، والتصويب من نسخة (ل) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ونسخة (ه): (قالت)، والتصويب من نسخة (ل) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ونسخة (هـ): (جاءت)، إلا أنما عليها خرجة في نسخة (هـ)، لكن لم تظهر الحاشية في المصورة التي عندي. وما أثبته فمن نسخة (ل) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على من عينها.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ل): مؤونته.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ل): فكانت.

<sup>(</sup>٩) لم أقف على من عينه.

<sup>(</sup>١٠) قوله: (ذكر فاكهة) يبين نوع التجارة التي يشتغل بما، ويؤكد هذا أن كلمة (فاكهة) منصوبة في نسخة (ل).

أجلس في ظل دارك. قالت: إني إن أذنت لك فعلم الزبير منعك، ولكن تجيء تطلب إلى وهو شاهد، فإن شاء منعك، فجاء، فقال: يا أم عبد الله، إني رجل محتاج، أو فقير، كلمة نحوها، فإن رأيت تأذنين (١) لي أن أبيع ها هنا، في ظل دارك، بفنائك. فقالت: ما وَجَدَت مكانا إلا فناء داري؟ لا أفعل، أو قالت: مالك بالمدينة إلا داري؟ فقال لها الزبير: مالك أن تمنعي (٢) عبداً من عباد الله أن يجلس في فناء دارك، فاجلس أذنت لك، فكان يبيع حتى اجتمع له، فاشترى مني دارك، فاجلس أذنت لك، فكان يبيع حتى اجتمع له، فاشترى مني الجارية بكذا وكذا، فدخل عليّ الزبير، فقلت: أشعرت أني بعت فلانة؟ قال: فأعطنى ثمنها. قال (٣): فقلت: إني قد تصدقت بها(٤).

٩٥٦٩ حدثنا أبو داوود السجزي، بالبصرة، قال: حدثنا محمد

والفاكهة هي كل الثمار. انظر المفردات للراغب (ص ٣٨٤)، ولسان العرب (٣٤٥).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): (أن تأذنين)، وضبب على النون الأخير؛ لأن الإعراب يقتضي حذفها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): (أن تمنعين).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): (فقالت).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق (١٧١٧/١/٤/ حديث رقم ٣٥).

ابن عبيد(١)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة: أن أسماء قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس وكنت أسوسه، فلم يكن شيء من الخدمة أشد على من سياسة الفرس، كنت أحتش له، وأقوم عليه، وأسوسه، قال: ثم [إنها] $^{(1)}$  أصابت خادماً، جاء النبي على سبى، فأعطاها خادماً، قالت: كفتنى سياسة الفرس، فألقت عنى مَؤنته (٣)، فجاء (١) رجل، فقال: يا أم عبد الله، إنى رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك، قالت: إني إن رخصت لك / (ك٩/٥٩/ب) أبى لك الزبير؛ فتعال فاطلب إلى والزبير شاهد، فجاء، فقال: يا أم عبد الله، إنى رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت: مالك بالمدينة إلا داري؟ قال: فقال لها الزبير: مالك أن تمنعني (٥) رجلاً فقيراً يبيع، فكان يبيع إلى أن كسب، فبعته الخادم، فدخل على الزبير وثمنها في حجري، فقال: هبيها لي، فقلت: إنى قد

<sup>(</sup>١) الغُبَرِيُّ، هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) في نسختي (ل)، (هـ): مونة.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): فجاءني.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): فقال له الزبير: ومالك أن تمنعين.

تصدقت بها<sup>(۱)</sup>.

• **٩٥٧** حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد<sup>(۲)</sup>، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: قالت أسماء: كنت أخدم الزبير، وأسوس الفرس، فأتى رسول الله الله قلق، فأعطاه خادما، فكان يسوس الفرس<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) حماد بن زيد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٦٨).

بيان الأخبار الناهية عن مناجاة الرجل صاحبه، ومعهما آخر، والدليل على أنه إذا أذن لهما، وطابت نفسه بذلك، جاز لهما [ذلك، وبيان الخبر المبيح لهما ذلك، اذا كانها أكثر **من ذلك**]<sup>(۱)</sup>

١ ٧٥٧ حدثنا محمد بن عبد الملك، وَعلان القراطيسي(٢)، قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة $^{(7)}$ ، عن أيوب، ح $^{(1)}$ .

قال الدقيقي(٥): وهو أيوب بن موسى(٦)، عن نافع، عن ابن عمر،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من نسختي (ل)، (هـ)، إلا كلمة (ذلك) الأولى والأحيرة، فالأولى ليست في هـ، والأخيرة بدلها: (ثلاثة)، وفوق الزيادة علامة (لا - إلى) في النسخة نفسها.

<sup>(</sup>٢) هو علي بن عبد الله بن موسى، القراطيي، الواسطى، أبو الحسن، لقبه: (علان). و(القراطيسي) نسبة إلى عمل القراطيس وبيعها انظر: الأنساب (٤٦٤/٤).

<sup>(</sup>٣) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) حرف التحويل ليس في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد الملك شيخ أبي عوانة في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٦) ابن عمرو بن سعيد بن العاص، ومعنى كلام أبي عوانة: أن (أيوب) المهمل في رواية (علان القراطيسي) بينه (محمد بن عبد الملك الدقيقي)، وهذا من دقة أبي عوانة -رحمه الله- في بيان ألفاظ الرواة.

عن النبي راف قال: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى (١) اثنان دون صاحبهما، ولا يقيم الرجل أخاه من مجلسِه، فيجلس فيه» (٢).

وقال الدقيقي: أخاه (٣).

عندر<sup>(°)</sup>، عن شعبة، عن أيوب بن موسى، [يحدث]<sup>(†)</sup> عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي الله.

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث (٨١/١١/ حديث رقم ٦٢٨٨).

#### فوائد الاستخراج:

-إيراد متن رواية شعبة، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية مالك عن نافع.

- (٣) لم يتبين وجه هذه الزيادة.
- (٤) ابن سالم المخرمي، أبو محمد، المهلبي مولاهم، السندي.
  - (٥) غندر هو موضع الالتقاء.
    - (٦) من نسخة (ل).
- (٧) تقدم تخريجه، وذكر فوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٥٧١).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): (يتناجان)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه (١٧١٧/٤/ حديث رقم ٣٦/ الثانية).

٩٥٧٣ حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا ابن نمير(١)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله عليه قال: ﴿إِذَا كَانَ ثَلَاثُهُ، فَلَا يُتَنَاجِي اثْنَانَ دُونَ وَاحْدِ، ﴿ أَنَانَ دُونَ وَاحْدَ، ﴿ أَنَ

٩٥٧٤ حدثنا أبو عتبة الحجازي، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا عبيد الله(")، ياسناده مثله(١).

٩٥٧٥ حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد (٥)، عن أيوب (٦)، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: قال النبي على: ((إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما))(۷).

## فوائد الاستخراج:

-ذكر رواية عبد الله بن نمير، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية مالك عن نافع.

فوائد الاستخراج: ذكر رواية حماد بن زيد، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على

<sup>(</sup>١) ابن نمير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٧١).

<sup>(</sup>٣) عبيد الله هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٧١).

<sup>(</sup>o) حماد بن زيد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) ابن موسى.

<sup>(</sup>V) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٧١).

حماد بن زيد (۱)، حدثنا أبو داوود الحراني، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد (۱)، حدثنا أبوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي / (ك٥/٠٤/أ) الله (إذا كان ثلاثة، فلا ينتج (۲) اثنان دون صاحبهما» (۳).

ان وهب: أن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب: أن مالكا(١) حدثه، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي قال: (إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون واحد))(٥).

٩٥٧٨ حدثنا الترمذي، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (١٠)، بإسناده، مثله، إلا أنه قال: ((لا يتناجي)) (١٠).

٩٧٩ حدثنا إسحاق بن سيّار، والحنفي (٨)، قالا: حدثنا أبو عاصم،

رواية مالك عن نافع.

<sup>(</sup>١) حماد بن زيد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): فلا يتناجا.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، وفوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٥٧١) ورقم (٩٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣٦).

<sup>(</sup>٦) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٧١).

<sup>(</sup>٨) لم أقف على ترجمته، وهو غير (أبي بكر الحنفي) الآتي في حديث رقم (١٠٣١٦) ورقم (١٠٣١٥)، فذاك من شيوخ شيوخ أبي عوانة.

عن ابن حريج، قال: سمعت نافعاً(١) يقول: قال عبد الله ابن عمر: نهي رسول الله ﷺ أن يتناجى اثنان دون الثالث(٢٠).

• ٩٥٨ - حدثنا الصغاني، قال: أحبرنا أبو النضر، [ح] (٣).

وحدثني أبو الأحوص صاحبنا(1)، قال: حدثنا قتيبة(٥)، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي على ينهي إذا كان ثلاثة، أن يتناجى اثنان دون الثالث(١).

٩٥٨١ حدثنا العباس بن عبد الله التَّرْقُفِي، قال: حدثنا عثمان ابن سعید بن کثیر بن دینار، قال: حدثنا شعیب بن أبی حمزة، عن نافع (۷)، عن ابن عمر، قال: قال النبي على: ﴿إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفُرٍ، فَلَا يَتَنَاجِي اثْنَانَ

<sup>(</sup>١) نافع هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٧١).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) هو إسماعيل بن إبراهيم بن الوليد، الإسفراييني.

<sup>(</sup>٥) قتيبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٧١).

فوائد الاستخراج: ذكر رواية قتيبة، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية مالك عن نافع.

<sup>(</sup>٧) نافع هو موضع الالتقاء.

دون الثالث<sub>»(۱)</sub>.

٩٥٨٢ حدثنا أبو أمية قال: حدثنا أبو نعيم، ح.

وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢)، قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن أبي وائل (٣)، عن عبد الله قال: نهى رسول الله الله الله الله الله الله على الناس (١٠) الناس (١٠).

-900 حدثنا إدريس بن بكر، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص (7)، قال: حدثنا منصور، بمثله (7).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٧١).

<sup>(</sup>٢) أبو بكر بن أبي شيبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) شقيق بن سلمة.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): (أن).

<sup>(</sup>٥) أحرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه (١٧١٨/٤/ حديث رقم ٣٧).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الاستئذان- باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناحاة (۸۲/۱۱، ۸۳/ حديث رقم ۲۲۹۰).

<sup>(</sup>٦) أبو الأحوص هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (۹۵۸۲).

تنبيه: في نسخة (ل) جمع إسناد هذا الحديث مع الذي قبله.

٩٥٨٤ حدثنا موسى بن نصر الرازي(١)، قال: حدثنا جَرير، ح. وحدثنا الصغابي، قال: حدثنا زهير أبو خيثمة (١)، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله على: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى رجلان دون الآخى..

زاد زهير في حديثه عن جرير: ((حتى تختلطوا بالناس؛ (من)(٣) أجل أن يحزنه<sub>ي</sub>(¹).

٩٥٨٥ حدثنا الحسن بن على بن عفان، وابن أحى حسين الجعفى (٥)، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش (٦)، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال النبي على: ﴿إِذَا كُنتُم ثَلاثَةً / (ك٥/٠٤/ب) فَلا يتناجى

<sup>(</sup>١) أبو سهل، من أهل الري، ت (٢٦٣) ه.

قال ابن حبان وابن حجر: من عقلاء أهل الري، صدوق في الحديث.

انظر: الثقات (١٦٣/٩)، واللسان (١٣٤/٦/ ترجمة ٤٦١)، وكنيته ذكرها أبو عوانة في الحديث الآتي برقم (١٠٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) زهير -بن حرب- أبو خيثمة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل ومن نسختي ل و ه. وأثبتها من صحيح مسلم ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٨٢).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن على الجعفى، الكوفي، نزيل دمشق.

<sup>(</sup>٦) الأعمش هو موضع الالتقاء.

اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك مما يُحزنه $^{(1)}$ .

وحدثنا الحسن بن عفان [أيضا] (٢)، قال: حدثنا عبد الله ابن غير، قال: حدثنا الأعمش (٣)، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله على: «لا يتناجى اثنان دون صاحبهما؛ فإنه يحزنه ذلك» (٤).

موسى، قال: أخبرنا الأعمش<sup>(٥)</sup>، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال موسى، قال: أخبرنا الأعمش<sup>(٥)</sup>، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما؛ فإن ذلك يحزنه)(٢).

وحدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا عبيد الله ابن مُسَلَّم، قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى، قال: أحبرنا شيبان، عن الأعمش ( $^{(Y)}$ )، بنحوه ( $^{(A)}$ )،  $[-]^{(A)}$ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٨٢). وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣٨).

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٨٢)، ورقم (٩٥٨٦).

<sup>(</sup>٥) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٨٦)، ورقم (٩٥٨٦).

<sup>(</sup>٧) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٨٢)، ورقم (٩٥٨٦).

<sup>(</sup>٩) من نسخة (ه).

٩٥٨٩ حدثنا أبو زيد مُشرّف بن سعيد الواسطي(١) ببغداد، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا الأعمش (٢)، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال النبي على: ﴿إِذَا كُنتُم ثلاثة، فلا يتناجين اثنان دون  $\sim$ صاحبهما؛ فإن ذلك يحزنه

• ٩٥٩ - حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش(٤)، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي راذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما؛ فإن النبي الله على قال: ﴿ إِذَا كُنتُم ثَلَاثُهُ ، فلا يتناجى ذلك يحزنه<sub>»</sub>(°).

<sup>(</sup>١) مولى سعيد بن العاص ت (٢٦٦) ه.

وثقه الخطيب في تأريخه (٢٢٤/١٣، ٢٢٥/ ترجمة ٧١٩٥)، وساق له هذا الحدىث.

<sup>(</sup>٢) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٨٢)، ورقم (٩٥٨٦).

<sup>(</sup>٤) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٨٢)، ورقم (٩٥٨٦).

## مبتدأ كتاب الطب والرقى

# باب ذكر الأخبار المبينة أن العين حق، والدليل على أن عين الحاسد التي تضر المعيون، وإثبات الغسل له على الذي

يصيبه بعينه(۱)

وارد الحراني، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: أن جبريل أبي النبي فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: «نعم». قال: باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شركل نفس وعين يشفيك، بسم الله أرقيك.

 $\mathbf{7999}$  حدثنا محمد بن یحیی بن سهل بن محمد العسکری قال: حدثنا بشر بن هلال ( $\mathbf{o}$ )، قال: حدثنا عبد الوارث، بمثله ( $\mathbf{o}$ ).

<sup>(</sup>١) كلمة (يصيبه بعينه) غير واضحة في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) عبد الوارث هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى (١٧١٨/٤)، ١٧١٩/حديث رقم ٤٠).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) بشر بن هلال هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٩١).

٩٥٩٣ حدثنا الصغاني، قال: حدثنا نعيم بن حماد(١)، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد(٢)، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي على أنه كان إذا / (ك٥/١/١) اشتكى، رقاه جبريل، قال: بسم الله يُبرئك من كل داء يؤذيك، من شر حاسد إذا حسد، ومن كل ذي عين $(^{"})$ .

\$ 909- حدثنا السلمي، قال: حدثنا عبد الرازق(١٤)، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله عَلَيْ، فَلَكُم أَحَادِيث، منها: وقال رسول الله عَلَيْ: ﴿الْعِينَ حَقِّى، ونهي عن الوشم<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن معاوية بن الحارث، الخزاعي، أبو عبد الله، المرزي.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بن محمد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتباب السلام، بباب الطب والمرض والرقبي (۱۷۱۸/٤/حدیث رقم ۳۹).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى (١٧١٩/٤/ حديث رقم ٤١)، دون قوله: (ونعي عن الوشم).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب العين حق (٢٠٣/١٠/ حديث رقم ٥٧٤٠) بمثل لفظ أبي عوانة، وطرفه في (٥٩٤٤).

فوائد الاستخراج: ذكر النهي عن الوشم.

حبان بن هلال، وأحمد بن إسحاق، ومسلم (۱)، قالوا: حدثنا وهيب ابن حبان بن هلال، وأحمد بن إسحاق، ومسلم في قالوا: حدثنا وهيب ابن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله والله الله والله والل

**7 9 9 9** حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا وهيب<sup>(1)</sup>، بإسناده، مثله<sup>(٥)</sup>.

**٧٩٥٧** حدثنا أبو داوود الحراني -رحمه الله-، والصغاني، قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم (٢)، قال: حدثنا وهيب، بإسناده، مثله (٧).

٩٩٩٠ ز - حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، قال: قال ابن شهاب: الغسل الذي أدركنا

<sup>(</sup>١) ابن إبراهيم . كما في الحديث الآتي برقم (٤٣٣). وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونسخة (هـ): (لسبقه)، والتصويب من نسخة (ل) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى (١٧١٩/١/ حديث رقم ٤٢).

<sup>(</sup>٤) وهيب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٩٥).

<sup>(</sup>٦) مسلم بن إبراهيم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تجريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٩٥).

علماءنا(١) يصفونه: أن يؤتى الرجل الذي يَعِينُ صاحبه، بالقدح فيه الماء، فيُمسك به مرفوعاً من الأرض، فيدخل(٢) يده اليمني في الماء، فيصب على وجهه صبة واحدة في القَدحَ، ثم يدخل يده اليسرى في الماء، فيغسل يده اليُمني إلى المرفق بيده اليسرى صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يده اليمني في الماء، فيغسل يده اليسرى في القدح صبة واحدة إلى المرفق، ثم يدخل يديه جميعاً في الماء صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يده اليمني (٦)، فيمضمض، ثم يمجه في القدح، ثم يدخل يده اليمني، فيغترف من الماء، فيصب (١) على ظهر كفه اليمنى صبة [واحدة] (٥) في القدح، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على مرفق يده اليمني صبة واحدة في القدح وهو ثاني يده إلى عنقه، ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى، ثم يفعل ذلك في ظهر قدمه اليُمنى من عند الأصابع، واليسرى كذلك، ثم يدخل يده اليسرى،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ه): (علماؤنا)، وكذلك الأصل لكن يظهر أنه أصلحها.

<sup>(</sup>٢) هنا زيادة: (الذي يعين صاحبه)، في نسخة (هـ)، وعليها إشارة (لا - إلى)، وهي في رواية عقيل عن الزهري، الآتية.

<sup>(</sup>٣) كلمة (اليمني) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): فيصبه.

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل).

فيصب على ركبته اليمنى، / (ك $0/13/\psi$ ) ثم يفعل باليسرى، مثل ذلك، ثم يغمس داخلة إزاره اليمنى في الماء، ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح (1) يصبّه على رأس المعيون من ورائه، ثم يكفي القدح على وجه الأرض (7) من ورائه (7).

999 - ز - حدثنا ابن عزیز، قال: حدثنا سلامة، عن عقیل، عن الزهري<sup>(3)</sup> نحوه، وقال: الذي يعين صاحبه يده اليمنى<sup>(6)</sup>، وقال: فيمسك له مرتفعا [من الأرض]<sup>(7)</sup>، وقال: يغسل يده اليمنى

قال ابن عبد البر: (وأحسن شئ في تفسير الاغتسال للمَعِين، ما وصفه الزهري) التمهيد (٢٤٢،٢٤١/٦).

<sup>(</sup>١) كلمة (بالقدح) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل جاءت العبارة هكذا: (على وجه وجهه في الأرض)، لكن يبدو أنه ضبب على كلمة (وجهه في)، وأما في نسخة (ه) فمضروب عليها.

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر إسناده صحيح، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه (٨/٥٩/٥٠/٥٩ حديث رقم ٣٦٤٧)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٣٦٤٧ - ٤٧١ حديث رقم ٣٦٤٦) مختصراً. وأخرجه البيهقي في سننه (٣٥٢/٩) مطولاً. كلهم من طرق عن الزهري.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل) زيادة: (بإسناده)، ولا وجه لها هنا.

<sup>(</sup>٥) انظر التعليق في الحاشية الثامنة في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) زيادة من نسخة (ه). وعليها إشارة (لا - إلى) هي والزيادات الآتية.

إلى المرفق(١)، وقال: [ثم يكفي القدح](١) على وجه(١) الأرض [من ورائه]<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) جملة (وقال: يغسل يده اليمني إلى المرفق) ساقطة من نسخة (هـ).

<sup>(</sup>٢) زيادة من نسخة (ه).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (هـ): (وجهه).

<sup>(</sup>٤) زيادة من نسخة (ه).

وإسناد هذا الأثر ضعيف، من أجل شيخ أبي عوانة، لكن يتقوى بالإسناد الذي قبله.

## بيان إثبات الْأَخْذَةِ (``، وأن السحر حق، وصفة الْأُخْذَة، وما يعمل بها

<sup>(</sup>١) الأُخْذة - بضم الهمزة - هي الكلام الذي يقوله الساحر. وقيل: خَرَزَة يرقي عليها. أو هي الرقية نفسها.

قال الزمخشرى: يقال: لفلانة أُحْذَة تُؤَخّذ بما الرحال عن النساء.

وقال ابن الأثير: التأخيذ: حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء.

انظر: مقاييس اللغة (٦٨/١)، والفائق (٢٨/١)، والنهاية (٢٨/١)، وفتح الباري (٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب السحر (١٧١٩/٤-١٧٢٠/ حديث رقم ٤٣ ورقم ٤٤). مطولاً.

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب السحر (٢٢١/١٠)

ا • ٩٦٠ وحدثنا الميموني، قال: حدثنا القواريري<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، بمثله<sup>(۲)</sup>.

ابن عياض، عن هشام بن عروة (٣)، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي الله ابن عياض، عن هشام بن عروة (٣)، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي الحبُّ (٤)، حتى إنه ليُخيل إليه قد صَنَع الشيء، وما صنعه، وإنه دعا فيه، ثم قال: ﴿أَشَعرْتِ أَن الله عز وجل [قد] (٥) أفتاني فيما استفتيته فيه)،؟

والطب - مثلثة الطاء - من الأضداد، تطلق على السحر، وعلى العلاج منه ومن غيره.

وكني عن (السحر) بالطب كما كني عن اللديغ بالسليم.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/٣٤) و (١٧٦/٣)، والفائق (٣٥٣/٢)، والفائق (٣٥٣/٢)، والأضداد للحسن بن محمد الصغاني (ضمن مجموعة كتب في الأضداد ص ٢٣٧ رقم ٥٥٣)، والقاموس المحيط (٣/٣٥)، وفتح الباري (٢٢٩/٢١/١٠).

۲۲۲/ حدیث رقم ۵۷۱۳) وأطرافه في (۳۱۷۵، ۲۲۸، ۲۲۷۵، ۵۷۱۵،۰۷۱۵، ۲۲۲۸، ۲۲۷۵،۰۲۷۵، ۲۲۲۳).

<sup>(</sup>١) هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أبو سعيد، البصري، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٠٠).

<sup>(</sup>٣) هشام هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أي سُحِرَ. يقال: طب الرجل - بالضم - إذا سُحِرَ.

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل).

فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله ؟ قال: «جاءني رجلان (۱) فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل ؟ قال: مطبوب قال: من طبه ؟ قال: لَبِيد بن الأعْصَم (۱)، قال: في ماذا ؟ قال: في مُشْط (۳) ومُشَاقة (۱)، وجُفّ طلعَة ذَكر (۵)، قال: فأين

انظر: لسان العرب (٤٢٠٩/٦)، والقاموس (٤/٢٤٦)، وفتح الباري (١٠/٢٢٩).

<sup>(</sup>١) هما جبريل وميكائيل، انظر الفتح (٢٢٨/١٠)، وسيأتي في الحديث رقم (٤٤١) بلفظ: ملكان.

<sup>(</sup>٢) لبيد - بفتح اللام وكسر الموحدة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم مهملة - ابن الأعصم - بوزن أحمر - من بني زريق - بزاي قبل الراء، مصغر - بطن من الأنصار مشهور من الخزرج. انظر الفتح (٢٢٦/١٠)، أنظر آخر الحديث رقم (٩٦٠٤).

 <sup>(</sup>٣) المشط - مثلثة الميم وساكنة المعجمة، وقد يضم ثانيه مع ضم أوله فقط - هو الآلة
 المعروفة التي يسرح بما شعر الرأس واللحية، وهذا هو المشهور.

<sup>(</sup>٤) المشاقة - بضم الميم - هي المشاطة، وهي ما يسقط من الشعر عند المشط.

وقد جاء اللفظان في الرواية، فلفظ (المشاقة) جاء في صحيح البخاري (برقم ٣٢٦٨)، وجاء لفظ (المشاطة) في الصحيحين، انظر تخريج الحديث رقم (٥٦٠٠). انظر: الفائق (٣٣٢/٢)، والنهاية (٣٣٤/٤)، وفتح الباري (٢٣٢/١٠).

<sup>(</sup>٥) حُفّ الطلعة: وعاء طلع النحل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى، فلهذا قيده في الحديث بالذَّكر

انظر: الفائق (۲۱۹/۱) و(۳۰۳/۲)، والنهاية (۲۷۸/۱)، وشرح النووي على صحيح مسلم (۲۹۸/۱٤).

هو ؟ قال: في ذَرْوان (١)، وذَرْوان بئر في بني زريق، قالت عائشة: فأتاها رسول الله ثم رجع إلي، فقال: والله لكأنّ ماءها نُقَاعة الحناء (٢)، ولكأنّ نخلها رؤوس الشياطين)(٣).

۳۰۳۹ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا هشام بن عروة (٤)، بإسناده مثل حديث /

(١) (ذروان) - بفتح الذال المعجمة، وسكون الراء - هكذا جاء في معظم روايات البخاري، وجاء في جميع نسخ صحيح مسلم: (في بئر ذي أروان).

ورجح النووي رواية مسلم.

وجمع ابن حجر بين الروايتين بأن الأصل: (بئر ذي أروان)، ثم لكثرة الاستعمال سهلت الهمزة فصارت: (ذروان)، ثم قال: (ويؤيده أن أبا عبيد البكري صوب أن اسم البئر: (أروان) بالهمز، وأن من قال: (ذروان) أخطأ، وعقب عليه الحافظ بقوله: (وقد ظهر أنه ليس بخطأ على ما وجهته) اه. انظر: شرح النووي (١٤/٩٩٣)، وفتح الباري (٢٣٠، ٢٢٩/١).

(٢) (نقاعة) - بضم النون وتخفيف القاف (الحناء) - بالمد - معروف. أي: لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه الحناء. ونقاعة كل شئ: الماء الذي ينقع فيه.

انظر: القاموس (٢٩/٤)، وفتح الباري (٢٣٠/١٠).

(٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٠٠).

فوائد الاستخراج: ذكر موضع البئر.

(٤) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

(ك٥/٤٢/أ) أبي ضَمْرة (١)، إلى قوله: في بئر ذي أروان. قال: فانطلق ركه /٤٢/أ) أبي ضَمْرة (١)، إلى قوله: في بئر ذي أروان. قال: فانطلق رسول الله هي فلما رجع أخبر عائشة، فقال: ((وكأنّ نخلها رؤوس الشياطين، وكأنّ ماءها نقاعة الحناء. فقلت: يا رسول الله، فأخرجه للناس، فقال: ((أما الله(٢) فقد شفاني، وخشيت أن يثور (٣) على الناس منه شر)) (١).

<sup>(</sup>١) هو: أنس بن عياض.

<sup>(</sup>٢) كان في الأصل: (أما والله) لكنه ضبب على حرف الواو، وصوبه في الحاشية فقال: صوابه: (أمًا الله). وفي نسخة (ه): (أما والله). وعليها مايشبه التصحيح. وجاءت هذه الرواية (أما والله) في بعض روايات البخاري (حديث رقم ٥٧٦٥). ولا أدري ماتوجيهها، إلا أي وحدت في الطبعة التي عليها عمدة القاري -كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر وحدت في الطبعة التي عليها عمدة القاري -كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر (٢٤/١٧): (أما والله فقد شفاني الله). فإن ثبت فيستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): (أن أثور).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٠٠).

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) سيأتي في الحديث رقم (٩٦٠٥) أنها ستة أشهر.

أهله، ولا يأتيهم، قالت: فقال لي رسول الله ﷺ: «أما علمت أن الله عز وجل أفتاني في أمر استفتيته فيه؟ أتاني رجلان، فجلس أحدهما عند رجلى، والآخر عند رأسى، فقال الذي عند رجلى للذي عند رأسى: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، قال: ومن طبه ؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: فيم ؟ قال: في جُفّ طَلعَة ذَكر، في مُشْط ومُشاقَة، تحت رَعُوفَة (١) في بئر ذروان. قالت: فجاءها، فقال: هذه البئر التي أريتها، كأنّ رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، وكأن ماءها نُقَاعة الحنَّاء. قالت عائشة: فأمر رسول الله ﷺ [به] (٢) فأخرج، قالت عائشة: فقلت: يا

<sup>(</sup>١) فيها روايات أخرى، منها: (راعوفة) - بزيادة ألف بعد الراء - و(أرعوفة) و (رعوثة) - بمثلثة بدل الفاء - و (زعوبة) بزاي وموحدة.

قال أبو عبيد: (راعوفة البئر: صخرة تترك في أسفل البئر إذا احتفرت، تكون ثابتة هناك، فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقى عليها. ويقال: بل هو حجر ناتئ في بعض البئر، يكون صلباً لايمكن حفره، فيترك على حاله. ويقال: هو حجر يكون على رأس البئر يقوم عليه المستقى). اه.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢٦٨/٢)، والفائق (٢١٩/١)، والنهاية (٢٣٥/٢)، وفتح الباري (۲۳٤/۱۰).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق، وقد سقطت من الأصل ونسختي ل و هـ. لكنها ثابتة في صحيح البخاري من رواية الحميدي عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، به، وهي نفس طريق أبي عوانة في هذا الحديث.

رسول الله، فهلا نشرت (۱٬۰ فقال: ﴿أَمَا الله(٢٠ فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس منه شراى.

قالت (٣): ولبيد بن الأعصم رجل من بني زُريق حليف اليهود (٤).

قال سفیان: وكان عبد الملك بن حریج حدثناه أولا، قبل أن نلقی هشاماً (۰).

انظر: النهاية (٥٤/٥)، وفتح الباري (٣٧٢/٤).

#### فوائد الاستخراج:

- تبيين مهمل، وهو سفيان.
  - ذكر رعوفة البئر.

<sup>(</sup>١) النُّشُرَة - بالضم - ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من يظن أن به سحراً أو مساً من الجن، سميت بذلك لأنه يكشف بها عنه ماخالطه من الداء.

<sup>(</sup>٢) انظرها في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، ونسخة (ه)، وصحيح البخاري، وفي نسخة (ل): (قال)، ولعله سبق قلم. والله أعلم. وانظر فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٦٠٠)، وزیادة: (قالت: ولبید ...) لیست عند مسلم، وهی عند البخاری برقم (٦٠٦٣).

<sup>(</sup>٥) طريق ابن جريج أخرجها البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر (١٠/ ٢٣٢/ حديث رقم ٥٧٦٥) قال: حدثني عبد الله بن محمد، قال سمعت ابن عيينة، يقول: أول من حدثنا ابن جريج، يقول: حدثني آل عروة، فسألت هشاماً عنه? فحدثنا عن أبيه، عن عائشة ... الخ.

• • ٦ ٩ - حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن هشام [بن عروة](١)، عن أبيه، عن عائشة قالت: جلس النبي على ستة أشهر يرى أنه يأتي، ولا يأتي، فأتاه (١) ملكان، فجلس أحدهما عند رأسه، والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ماله ؟ قال: مطبُوب، قال: من طبه ؟ قال: لبيد بن أعصم، قال: فيم ؟ قال: في مشط ومشاقة، في / (٤٥/٥٤/ب) جُف طلعة، في بئر ذروان (") تحت رعوفة، فاستيقظ النبي ﷺ من نومه، فقال: ﴿أَي عَائِشَةُ،

<sup>-</sup> بيان أن النبي على أمر بإخراج السحر من البئر.

<sup>-</sup> زياده لفظ: (فهلا نشرت)، أما رواية مسلم ففيها (أفلا أحرقته) وفي رواية أخرى: (فأخرجه).

<sup>-</sup> بيان أن لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهود، وعند مسلم ورد لفظ: (سحر رسول الله ﷺ يهودي، من يهود بني زريق).

قال ابن حجر: (ويحتمل أن يكون قيل له: يهودي لكونه كان من حلفائهم، لا أنه كان على دينهم). اه. الفتح (٢٢٦/١٠).

<sup>(</sup>١) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء، ومابين المعقوفتين من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) ساقط حرف الهاء من هذه الكلمة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): (ثروان)، وعلى حرف الثاء ضبة، وفي نسخة (هـ) أخرج خرجة فوق كلمة (ذروان)، وكتب في الحاشية: (نروان). وانظر التعليق عليها في الحديث رقم: (۲۰۲٥).

ألم تري<sup>(۱)</sup> أن الله عز وجل أفتاني فيما استفتيته ؟ فأتى النبي البئر، فأمر به فأخرج فقال: هذه البئر التي أريتها والله لكأنّ ماءها نقاعة الحناء، وكأن<sup>(۱)</sup> رؤوس نخلها رؤوس الشياطين». فقالت عائشة: لو أنك – كأنها تعني أن ينتشر – فقال: «أمّا الله فقد عفاني، وأكره أن أثير على الناس منه<sup>(۳)</sup> شرا».

أما قوله:  $((2aebs))^{(0)}$ : الحجر الذي في البئر في أسفله، يقع عليها الدلو((7)).

### فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة (ه): (ألم ترين)، والتصويب من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): ولكأن.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): منها.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٠٠).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): في رعوفة.

<sup>(</sup>٦) تقدم مزید بیان لمعنی کلمة (رعوفة) فی الحدیث رقم (٩٦٠٦)

<sup>-</sup> بيان المدة التي سُجِرها النبي ﷺ.

<sup>-</sup> عرض عائشة على النبي الله أن ينتشر.

## بيان صفة السم<sup>(۱)</sup> الذي سم به النبي ﷺ، والدليل على كراهية شرب الدواء الذي فيه السم

وح عدثنا أبو الأزهر أحمد بن منيع النيسابوري، قال: حدثنا روح ابن عبادة (٢)، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت هشام بن زيد قال: سمعت أنس ابن مالك يحدث: أن يهوديّة (٢) جعلت سمّا في لحم، ثم أتت به رسول الله الله في فأكل منه رسول الله في وقال: ﴿إنها جعلت فيه سَمّا﴾، قالوا: يا رسول الله، ألا نقتلها؟ قال: ﴿لا﴾، قال: فجعلت أعرف ذلك (٤) في لَهُوات (٠٠)

<sup>(</sup>۱) مثلَّثة السين، كما في القاموس المحيط (مادة: سمم) وشرح النووي على مسلم (۱) (۱۷۹/۱۶) وزاد النووي «الفتح أفصح».

<sup>(</sup>٢) روح بن عبادة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) هي زينب بنت الحارث، أحت مرحب اليهودي، ذكر ذلك ابن إسحاق، وابن سعد، والبيهقي، والنووي، وابن العراقي، وابن حجر، وغيرهم.

انظر: سيرة ابن هشام (٣٧٠/٣)، والطبقات الكبرى (٢٠١/٢)، ودلائل النبوة للبيهقي (٢٠٢٤)، وشرح النووي على صحيح مسلم (٢٠١/١)، والمستفاد من مبهمات المتن والإسناد (٣/٥٥/٣/ حديث رقم ٦٦٩)، وفتح الباري (٤٩٧/٧).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): ذاك.

<sup>(</sup>٥) جمع لهاة، وهي اللحمات في سقف أقصى الفم. النهاية في غريب الحديث (٢٨٤/٤).

رسول الله ﷺ (١).

 $(^{(7)} - 10^{-1})$  مسجد طرّسوس  $(^{(7)} - 10^{-1})$  مسجد طرّسوس  $(^{(7)} - 10^{-1})$  قال: حدثنا غسان بن المفضّل الغلاّبي  $(^{(3)})$ , قال: حدثنا خالد بن الحارث  $(^{(6)})$  عن شعبة، عن هشام بن زید، عن أنس بن مالك: أن امرأة یهودیة أتت

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية روح بن عبادة، ومسلم ساق إسنادها، وذكر أولها، وأحال بالباقى على رواية خالد بن الحارث، عن شعبة.

(٢) لم أقف على ترجمته، وبيض لاسم أبيه في نسخة (ل).

(٣) طرسوس -بفتح أوله وثانيه، وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة، ويقول الأصمعي: بضم أوله وإسكان ثانيه- مدينة بثغور الشام، بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم.

انظر: معجم ما استعجم (٨٩٠/٣)، ومعجم البلدان (٢٠/٤).

(٤) أبو معاوية، البصري، سكن بغداد، ت/١٩هـ.

وثقه ابن معين، والدارقطني.

و - الغلاّبي - مثقل اللام، وكذا ضبطه السمعاني، وردّ عليه ابن الأثير وبين أنه عنفف اللام، وكذا قال ابن ناصر الدين.

انظر: تاریخ بغداد (۳۲۸/۱۲، ۳۲۹/ترجمة ۱۷۶۹)، والأنساب (۳۲۱/٤)، واللباب (۳۹٦/۲)، وتوضیح المشتبه (۳۹۵/۳).

(٥) خالد بن الحارث هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب السلام، باب السم (۱۷۲۱/حديث رقم در)، وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الهبة، باب قبول هدية المشركين (۲۳۰/حديث رقم ۲۲۱۷).

رسول الله على بشاة مسمومة، فأكل منها(١)، فجيء بها إلى رسول الله ﷺ، فسألها عن ذاك(٢)، قالت: أردت الأقتلك، قال: «ماكان الله عز وجل ليسلطك على ذاك)، أو قال: ((على))، قالوا: ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال: ﴿لا) ، قال: فما زلتُ أعرفها في لهوات رسول الله (じ0/73/1).

قال أبو عوانة: لم أر أحداً أحسن صلاة من داوود، [وكان يلقب بداوود لا يصلى؛ وذاك أن والدته سألته أن يصلى فقال: إما أن أسبح، وإما أن أصلّى، فقالت: سبّح ثم سألته الصلاة](٤).

٨ • ٩٦ - حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، ووكيع [بن الجراح](٥)، ويعلى، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال النبي على: «ومن تحسى (٦) سُمّا، فقتل نفسه، فسمّه في يده يتحسّاه في

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): منه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): ذلك.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٦٠٦).

<sup>(</sup>٤) زيادة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) وكيع بن الجراح هو موضع الالتقاء. وما بين المعقوفتين من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) تحسي - بمهملتين، بوزن: تغدّى - أي تجرّع.

وقال ابن فارس: (حسو/ي) الحاء والسين والحرف المعتل، أصل واحد، ثم يشتق منه، وهو حسو الشيء المائع، كالماء واللبن.

نار جهنّم خالداً مخلداً فيها أبدا (١).

وأخرجه البخاري صحيحه -كتاب الطب، باب شرب السمّ والدواء به /۲٤٧/۱). حديث رقم ٥٧٧٨)، وطرفه في (١٣٦٥).

تنبيه: آحر هذا الحديثِ يخالفُ الثابتَ والمستقرَ عند أهل السنة من أن مرتكب الكبيرة لا يخلّد في النار إذا مات موحّدا, ولذا اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، وأولى ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد، أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه.

انظر: فتح الباري (٢٣٧/٣، ٢٣٨)، و(١٠/٨٤١)، ولوامع الأنوار (٢٠٠١، ٣٧١).

انظر: مقاييس اللغة (٥٨/٢)، وفتح الباري (٢٤٨/١٠).

<sup>(</sup>١، أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الإيمان، باب غلظ قتل الإنسان نفسه (١٠٣/١). ١٠٤/حديث رقم ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) وكيع بن الجراح هو موضع الالتقاء. وما بين المعقوفتين من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٠٨).

# بيان الرُّقى الذي'' [كان]'' يرقي بها رسول الله ﷺ، إذا اشتكى إنسان أو دخل على مريض، وأنه كان إذا رقاه مسه''' بيمينه

• **٩٦١** حدثنا سعید بن مسعود، قال: حدثنا عبید الله ابن موسی ( $^{(1)}$ )، قال أخبرنا إسرائیل ( $^{(0)}$ )، عن منصور، و $^{(1)}$ إبراهیم، عن مسلم ابن صبیح، عن مسروق، عن عائشة، ح.

وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، و(<sup>()</sup>مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي الله عنها قال: «أذهب البأس<sup>(^)</sup> رب الناس، واشف أنت الشاف، لا شفاء إلا

<sup>(</sup>١) هكذا في كل النسخ، وكلمة (الرقى) ضَبَطتها من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): مسحه.

<sup>(</sup>٤) عبيد الله بن موسى هو موضع الالتقاء في الطريقين.

<sup>(</sup>٥) ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ونسخة (ه): (عن)، والتصويب من نسخة (ل) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٧) في الأصل ونسخة (ه): (عن)، والتصويب من نسخة (ل) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٨) قال ابن فارس: (بأس) الباء والهمزة والسين أصل واحد: الشدة وما ضارعها. معجم

شفاؤك، شِفاءً لا يغادرُ سقماً, (١)، كذا قال عمار.

١ ٩ ٦ ٩ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عارم، ح.

وحدثنا أبو أمية: قال: حدثنا سريج بن النعمان (٢)، قالا (٣): حدثنا أبو عوانة (٤)، عن منصور، عن إبراهيم عن مسروق، عن عائشة: أنها قالت: كان النبي الله إذا أبي بالمريض قال: «أذهب البأس ربّ الناس،

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمريض (١٣١/١٠/ حديث رقم ٥٧٥٥).

(٢) في الأصل ونسختي ل وه: (سريج بن يونس)، لكنه في الأصل عليه حرجة ومكتوب في الحاشية: (لعله ابن النعمان)، وفي نسخة (ه) ضبة فوق كلمة يونس.

وبتتبعي لشيوحه وتلاميذه في الجزء الذي أحققه، ومقابلة ذلك مع تهذيب الكمال تبيّن أن الراجح: (سريج بن النّعمان) فأثبته في المتن.

وسريج بسين مهملة، وجيم. (الإكمال لابن مأكولا ٢٧١/٤)، وتوضيح المشتبه (٢٧١/٥).

وهو أبو الحسن، الجوهري، البغدادي، ت/٢١٧هـ, واسم حده: مروان.

(٣) في الأصل: (قال) وعليها حرحة، والتصويب من نسحتي ل، وه.

(٤) أبو عوانة هو موضع الالتقاء.

مقايس اللغة (٣٢٨/١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الإسلام، باب استحباب رقية المريض (۱) ۱۷۲۱/٤/ حديث رقم ٤٨/الثانية).

واشف أنت الشاف، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادرُ سقماً (١).

٩ ٢ ١ ٢ - حدثنا ابن أبي الدنيا(٢)، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا جرير(٣)، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أتى المريض يدعو له، قال: (رأذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشاف، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادرُ سقماً (٤).

٩٦١٣ حدثنا / (ك٥/٤٣/ب) الحسن بن عفان، قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا الأعمش(٥)، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان رسول الله على إذا مرض إنسان من أهله مسحه بيده، ثم قال: ﴿أَذْهِبِ البَّأْسِ رَبِّ النَّاسِ، اشْفِ وأنت الشَّافِ، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً إلى قالت عائشة: فلما ثقل أخذت بيده اليمنى، فجعلت أمسحه بها، وأقولهن، فانتزع يده منّى وقال: «اللهم اغفر لي وارحمني، واجعلني في الرفيق"(أ).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦١٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٤٧).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان، القرشي مولاهم، أبو بكر البغدادي.

<sup>(</sup>٣) جرير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦١٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٤٨).

<sup>(</sup>٥) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦١٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٤٦).

عائد على الله على الله على المعانى، قال: أخبرنا محمد بن سابق (١) قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة (٢) عن الأعمش (٣) عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان رسول الله على إذا مرض إنسان من أهله مسحه بيمينه وقال: «أذهب البأس رب النّاس، اشفِ وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً». قالت عائشة: فلما ثقل أخذت بيده اليمنى، فجعلت أمسحه بها، وأقول هذا، فنزعها، وقال: «اللهم اغفر لى واجعلنى مع الرّفيق» (١).

كذا رواه جرير، عن الأعمش: بيمينه، وزاد: فذهبت أنظر، فإذا قد قضى المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

<sup>(</sup>١) التميمي، أبو جعفر أو أبو سعيد، البزار، الكوفي، نزيل بغداد، ت/٢١٣هـ.

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، -واسمه: ميمون- بن فيروز، الهمداني، أبو سعيد الكوفي.

<sup>(</sup>٣) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦١٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٤٦).

<sup>(</sup>٥) كلمة (قضى) قال فيها الأزهري: (القضاء في اللغة على وجوه، مرجعها إلى: انقضاء الشيء وتمامه، وكل ما أُحْكِم عملُه، أو أُتِمِّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوْجِب، أو أُنْفِذ، أو أُمْضِى، فقد قضى، وقد حاءت هذه الوجوه كلها في الحديث).

وقال ابن فارس: وسميت المنيّة قضاءً لأنه أمر ينفذ في ابن آدم وغيره. انظر: مقاييس اللغة (٩٩/٥)، والنهاية (٧٨/٤).

<sup>(</sup>٦) هذا المعلق وصله مسلم في صحيحه برقم (٤٦) من كتاب السلام.

• ٩٦١٥ حدثنا أبو عبيد الله الوراق(١)، قال: حدثنا يحيى ابن حماد (٢)، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سليمان (٣)، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: قالت عائشة: كان رسول الله على إذا اشتكى الإنسان منا، مسحه بيمينه، وقال: «أذهِب البأس رب النّاس، اشف أنت الشافِ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً ،، فلما ثقل، أخذت بيمينه، فمسحته بها، فقلت: أذهب البأس رب الناس، فنزع يده من يدي وقال: ‹‹اللهم اغفر لي، واجعلني في الرفيق››، فما علمت بموته حتى وجدتُ ثقله(١).

٩٦١٦ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داوود، قال: حدثنا شعبة (٥)، عن الأعمش، قال: سمعت أبا الضحي، يحدث عن مسروق، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ / (ك٥/٤٤/أ) كان إذا عاد مريضاً مسح وجهه وصدره، أو قال: مسح على صدره، وقال: ﴿أَذْهِبِ البأس رب الناس، اشف أنت الشافِ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا

<sup>(</sup>١) هو حماد بن الحسن بن عنبسة،الورَّاق النهشلي، البصري، نزيل سامراء.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زياد، الشيباني، مولاهم البصري، حتن أبي عوانة.

<sup>(</sup>٣) سليمان -الأعمش- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦١٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٤٦).

<sup>(</sup>٥) شعبة هو موضع الالتقاء.

يغادر سقماً»، فلما كان مرضه الذي مات فيه، جعلت آخذ يده لأجعلها على صدره، وأقول هذه المقالة، فانتزع يده مني وقال: «اللهم أدخلنى الرفيق الأعلى»(١).

رواه غندر، وابن أبي عدي (٢)، عنه أيضا (٣).

سفيان (٤)، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان النبي الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان النبي الذا اشتكى أحد، مسحه بيمينه، ثم قال: «أذهِب البأس رب النّاس، واشف أنت الشافِ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً» (٥).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (۹۹۱۰)، وهذا الطريق عند مسلم برقم: (۲) الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية شعبة، ومسلم ساق إسنادها، وبين أن فيها: (مسحه بيده).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي.

<sup>(</sup>٣) عند مسلم برقم (٤٦/الثانية).

<sup>(</sup>٤) الثوري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦١٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم: (٤٦/الثانية).

٩٦١٨ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (١١)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة: أن النبي على كان يُعوِّذ (١) بعض أهله (٣) يمسحه بيمينه: ﴿أَذْهِبِ البَّأْسِ رِبِ النَّاسِ، واشف أنت الشافِ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً...

فذكرته (٤) لمنصور، فحدثني عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة، عن النبي ﷺ بنحوه(°).

٩ ٢ ١٩ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محاضر، قال: حدثنا

قال ابن فارس: (عوذ) العين والواو والذال أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو الالتجاء إلى الشيء، ثم يحمل عليه كل شيء لصق بشيء أو لازمه. مقاييس اللغة (٤/١٨٣).

#### فوائد الاستخراج:

- ذكر متن رواية أبي بكر بن أبي شيبة، ومسلم ساق إسنادها، ونبّه على قول سفيان الذي في آخر الحديث.

<sup>(</sup>١) أبو بكر بن أبي شيبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) إعجامها من نسخة (ل) وصحيح البخاري، انظر تخريج الحديث (٩٦١٠).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: لم أقف على تعيينه (٢٠٧/١٠).

<sup>(</sup>٤) القائل هو سفيان الثوري، كما هو واضح عند مسلم.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦١٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٤٦/الثانية).

هشام بن عروة (۱)، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان النبي إلى يرقي: «امسح البأس رب النّاس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت» (۱).

• ٩٦٢٠ حدثنا عيسى بن أحمد البلخي، قال: حدثنا النضر ابن شميل، قال: أخبرني أبي، عن عائشة: شميل، قال: أخبرني أبي، عن عائشة: أن رسول الله على كان يرقي يقول: ((امسح البأس رب النّاس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت))(٥).

ابن الحكم العُرَني (۲)، قال: حدثنا القاسم بن مَعْن (۱)، قال: حدثنا القاسم ابن مَعْن (۱)، قال: حدثنا هشام

<sup>(</sup>١) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض (٤/١٧٢٣/ حديث رقم ٤٩).

<sup>(</sup>٣) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٦٩١٩).

<sup>(</sup>٦) اسم حده: حبيب بن القاسم، القرشي، إمام مسجد حامع همذان.

<sup>(</sup>٧) -بضم المهملة وفتح الراء، بعدها نون- أبو أحمد الكوفي، قاضي همذان.

و(العربي) -بضم العين وفتح الراء المهملتين وفي آخرها نون- نسبة إلى عرينة، وهي قبيلة من بجيلة. الأنساب (١٨٢/٤، ١٨٣).

<sup>(</sup>٨) ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، المسعودي الكوفي، أبو عبد الله، توفي

ابن عروة (١)، عن أبيه عن عائشة: أن النبي على قال بمثله (١).

٩٦٢٢ حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا مُعَلِّي بن أسد، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار (٣)، قال: حدثنا هشام بن عروة (١)، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي رضي كان يقول: «امسح البأس رب النّاس، لا شافى له إلا أنت<sub>»(°)</sub>.

٩٦٢٣ حدثنا الميموني، قال: حدثنا القواريري، ح. / (ك٥/٤٤/ب) وحدثنا يوسف القاضي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قالا: حدثنا یحیی بن سعید، عن هشام بن عروة (۱)، عن أبیه، عن عائشة قالت: كان

وتَّقه الأئمة، منهم: ابن سعد، وأحمد، وأبو داود، وأبو حاتم, وابن حجر. انظر: الطبقات الكبرى (٣٨٤/٦)، والجرح والتعديل ١٢١، ١٢١/ترجمة ٦٨٧)، وتحذيب الكمال (٤٤٩/٢٣) ترجمة ٤٨٢٧)، وتقريب التهذيب (٩٩٥/ ترجمة ٢٣٥٥).

سنة /١٧٥ هـ.

<sup>(</sup>١) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦١٩).

<sup>(</sup>٣) الدبّاغ، البصري، مولى حفصة بنت سيرين.

<sup>(</sup>٤) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦١٩).

<sup>(</sup>٦) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

النبي رقي يقول: «امسح البأس رب النّاس، بيدك الشفاء، لا يكشف الكرب إلا أنت (١).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦١٩).

# بيان الإباحة أن ينفث المتعوذ (() على المريض إذا عوَّذه (())، وصِفَة مسح اليد إذا تعوّذ بالمعوذتين، وقراءة: ﴿ قُلْ مُواللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم (٣)، قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن (٤) زهير بن محمد، عن هشام ابن عروة (٥)، عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان النبي الله إذا اشتكى، جاءه جبريل، فيعوّذه وينفث عليه، ويمسح عنه بيده، ويقول: بسم الله يُبرئك (١) من كل داء، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين،

قال ابن عدي: «يحدث عن الفريأبي وغيره بالأباطيل»، وذكر له عدة أحاديث ثم قال: «هذا إما أن يكون مغفلاً، لا يدري ما يخرج من رأسه، أو يتعمّد؛ فإني رأيت له غير حديث مما لم أذكره أيضا هاهنا غير محفوظ». اه. ونقل الذهبي وابن حجر كلام ابن عدي ولم يزيدا عليه.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ونسختي (ل)، (ه)، ولعل الأولى حذف حرف التاء.

<sup>(</sup>٢) كلمة (إذا عوذه) ساقطة من نسخة (ل)، وبقية لفظ عنوان الباب فيها كما يلي: (وصفة المسح، وقل هو الله أحد).

<sup>(</sup>٣) المصري.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): (قال:حدثني).

<sup>(</sup>o) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ل): نبريك.

قالت: فلما كان وجَع النبي الله الله الله فيه، كنت أعوّذه بهؤلاء الكلمات، وأمسح عنه بيمين النبي الهها؛ لأنها أعظم بركة (١).

رواه مسلم، عن سریج بن یونس، ویحیی بن أیوب، عن عباد بن عباد، عن هاد، عن هشام، بإسناده (۲): كان رسول الله الله الله الله علیه بالمعوذات، وذكر الحدیث (۳).

عال: عمد بن حلف بن صالح التيمي، بالكوفة (١٠)، قال: حدثنا حالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك (٥٠)، ح.

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب فضائل القرآن- باب فضل المعوذات (٦٢/٩) حديث رقم ٥٧٥١، ٥٧٣٥، ٤٤٣٩).

#### فوائد الاستخراج:

- زيادة ذكر قصة جبريل.
- بيان ماكانت تعوذه به.
- بيان أنهاكانت تمسحه بيده اليمني.
- (٢) كلمة (بإسناده) ساقطة من نسخة (ل)، وفيها كلمة: (بنحوه)، وبقية الكلام ساقط إلى قوله: (وذكر الحديث).
  - (٣) انظر تخريج الحديث السابق.
  - (٤) كلمة: (الكوفة) ساقطة من نسخة (ل).
    - (٥) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السَّلام، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث (۱) محديث رقم ٥٠).

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب: أن مالكا<sup>(١)</sup> أخبره، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله على كان إذا اشتكى، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلمّا اشتدّ وجعه كنت أنا أقرأ عليه، وأمسح عنه بيده رجاء بركتها $^{(1)}$ .

جدثنا ابن وهب $^{(7)}$ ، قال: حدثنا ابن وهب $^{(7)}$ ، قال: حدثني مالك [ابن أنس](٤)، و(٥) يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أخبرهم عن عروة، أن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اشتكى، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلمّا اشتدّ وجعه كنت أنا أقرأ عليه، وأمسح عليه بيده رجاء بركتها<sup>(١)</sup>.

قال / (ك٥/٥٤/أ) أبو غوانة (٧) قوله: رجاء بركتها [لا يقوله] (^)

<sup>(</sup>١) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) زيادة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) في الأصل ونسخة (ه): (عن)، والتصويب من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٢٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٥١) و ( ۱ ٥ / الثانية).

<sup>(</sup>٧) كلمة (قال أبو عوانة) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٨) زيادة من نسخة (ل).

إلا مالك.

وهب<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا بحر بن نصر [الخولاني]<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا ابن وهب<sup>(۲)</sup>، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة أخبرته: أن رسول الله كان إذا اشتكى، نفث على نفسه بالمعوذات، ومسح عنه بيده<sup>(۲)</sup>.

ويمسح بيده (°). حدثنا عمد مُهل الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق (ئ)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله ويفث في مرضه الذي مات فيه بالمعوذات، ويمسح بيده (°).

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٢٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣) الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية يونس بن يزيد، ومسلم ساق إسنادها وأحال على رواية مالك عن الزهري، ونبّه على أنّ (رجاء بركتها) ليست إلا في رواية مالك.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٢٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٥١/ الطريق الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية معمر، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على

• ٩٦٣٠ حدثنا ابن عزيز، قال: حدثني سلامة، عن عقيل، عن الزهري<sup>(٤)</sup>، بمثله، وأمسح بيده عنه<sup>(٥)</sup>.

#### فوائد الاستخراج:

رواية مالك، ونبّه أن كلمة (رجاء بركتها) ليست لا في رواية مالك.

<sup>(</sup>١) ابن جريج هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٢٤).

<sup>-</sup> ذكر متن رواية ابن حريج، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية مالك، ونبه على أنه ليس فيها كلمة: (رجاء بركتها).

<sup>-</sup> تصريح الزهريّ بالسماع.

<sup>(</sup>٤) الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٢٤).

ابن جریج، [قال:] (۲) أخبرني زیاد بن سعد، أن ابن شهاب أخبره، أن عروة ابن جریج، أن عائشة أخبرته: أن رسول الله کان إذا اشتکی، ینفث علی نفسه بالمعوذات، فلما اشتکی شکواه الذي مات فیه، جعلت أنفث علیه بالمعوذات، وأمسح بیده علیه (۳).

<sup>(</sup>١) أبو عاصم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٢٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣) الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية أبي عاصم، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بما على رواية مالك، ونبه على أنه ليس فيها جملة: (رحاء بركتها).

## بيان الإباحة أن يسترقى من العَيْن، والحُمَة (')، والنَّمْلَة (')، ويكره لغير هذه الثلاث

٣٣٢ - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا أبو نعيم، ح.

وحدثنا الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قالا: حدثنا سفيان، عن الشيباني<sup>(۳)</sup>، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه<sup>(٤)</sup>، عن عائشة قالت: رخص رسول الله على في الرّقية من كل ذي حُمّة (٥).

(١) في نسخة (ل): (الحية)، والحُمّة -بضم المهملة وتخفيف الميم، وقد يشدد، وأنكره الأزهري- هي السُّم.

وقال الزمخشري -في موضع-: هي السم، وقال في موضع آخر: الحُمة: فوعة السم، وهي حرارته وفورته.

انظر: النهاية (١/ ٤٤٦)، والفائق (٣/ ٣) و(٢٦/٤)، وفتح الباري (٢٠٦/١).

(٢) النملة -بفتح النون وإسكان الميم-: قروح تخرج في الجنب وغيره.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٨٣/١)، والفائق (٢٦/٤)، والنهايمة انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٨٣/١)،

وسيأتي قول وكيع في معناها في الحديث الآتي برقم (٩٦٤٤)، ولكنه مغاير لما في كتب الغريب والمعاجم.

- (٣) هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان (فيروز)، وهو موضع الالتقاء.
  - (٤) هو الأسود بن يزيد بن قيس، النخغي.
- (٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين

-4777 حدثنا / (ك٥/٥٤/ب) هلال بن العلاء، قال: حدثنا أبي<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا عباد<sup>(۲)</sup>، عن الشيباني<sup>(۳)</sup>، بمثله<sup>(٤)</sup>.

الحدثنا علوية (٥)، قال: حدثنا محمد بن الصّلت (٦)، قال: حدثنا عنصور بن أبي الأسود (٧)، عن أبي إسحاق الشيباني (٨)، بمثله (٩)،  $[-]^{(\cdot)}$ .

[روى على بن حرب، حدثنا أسباط (١١)، عن أبي إسحاق (١٢)،

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب رقية الحية والعقرب (١٠٥/١ حديث رقم ٥٧٤١).

- (١) هو العلاء بن هلال بن عمر، أبو محمد الرقي.
- (٢) ابن العوّام بن عمر، الكلأبي مولاهم, أبو سهل الواسطي.
  - (٣) الشيباني هو موضع الالتقاء.
  - (٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٣٢).
  - (٥) اسمه: علي بن إسماعيل بن الحكم، أبو الحسن البزاز.
- (٦) ابن الحجّاج، الأسدي مولاهم، أبو جعفر، الكوفي الأصم.
  - (٧) الليثي، الكوفي، يقال: اسم أبيه: حازم.
  - (٨) أبو إسحاق الشيباني هو موضع الالتقاء.
  - (٩) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٣٢).
    - (۱۰) زیادة من نسخة (ه).
- (١١) ابن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة، القرشي مولاهم, أبو محمد.
  - (١٢) الشيباني.

والنملة، والحمة والنظرة (٤/٤/١/ حديث رقم٥).

بنحوه](١).

**٩٦٣٦** حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا خضر بن محمد، قال: حدثنا هشيم (٢)، قال: حدثنا مغيرة، عن إبراهيم (٧)، عن الأسود، عن

انظر: مسند إسحاق بن راهویه (۱۸۷٦/۳ حدیث رقم ۱۰۰۵، ۱۰۰۵)، والمسند (۲۱۲، ۲۲، ۲۵۶).

تنبيه: الزيادة بين المعقوفتين من نسخة (ل).

- (٢) هُشيم هو موضع الالتقاء.
  - (٣) ابن مقسم، الضبي.
- (٤) هم بنو عمرو بن حزم، كما سيأتي ذكرهم في الحديث رقم (٩٦٤٨).
- (٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٣٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٥٣). فوائد الاستخراج: تصريح هُشيم -وهو ابن بشير بن القاسم- بالسَّماع.
  - (٦) هشيم هو موضع الالتقاء.
- (٧) هنا انتهت لوحة (١٨٩) من مصورة نسخة (ل)، واللوحة التي بعدها ساقطة من

<sup>(</sup>۱) لم أقف على من وصله عن علي بن حرب، ورواه إسحاق بن راهويه وأحمد كلاهما عن أسباط به.

عائشة قالت: رخص رسول الله ﷺ لأهل بيت من الأنصار في الرقية من الله عَد (١) (٢).

-9777 حدثنا أبو عبيد الله معاوية بن صالح قال: حدثنا أبو الأحوص الأحوص أبو الوليد، قال: حدثنا أبو الأحوص الأحوص الم

وحدثنا أبو عبيد الله الورّاق، حدثنا أبو داوود، حدثنا أبو الأحوص، ح.

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة (٥)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أن النبي رخص في رقية الحَيّة والعقرب (٦).

قال ابن فارس: اللام والذال والعين يدل على أصل واحد، وهو الحرارة والإحراق. وقال الزمخشري: اللذع: الخفيف من الإحراق.

انظر: مقاييس اللغة (٢٤٤/٥)، والفائق (٣١٤/٣)، وفتح الباري (٤/٥٥٤).

(٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث (٩٦٣٢).

فوائد الاستخراج: تصريح هشيم بالسماع.

- (٣) ابن أبي عبيد الله، الأشعري، الدمشقي.
- (٤) هو سلام بن سليم، الحنفي، مولاهم، الكوفي.
  - (٥) مغيرة هو موضع الالتقاء.
- (٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٣٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٥٣).

المصورة التي عندي.

<sup>(</sup>١) هكذا معجمة الذال في الأصل ونسخة (ه).

**٩٦٣٨** حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو دواود، قال: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة (١)، بمثله (٢).

**٩٦٣٩** حدثنا محمد بن محرز الكوفي بمصر، قال: حدثنا محمد ابن بشر العبدي (٣) ح.

وحدثنا عباس بن محمد، قال: حدثنا يعلى، قالا: حدثنا مسعر (٤)، عن معبد (٥) بن حالد، عن عبد الله بن شداد، عن عائشة: أن رسول الله الله المرها أن تسترقى من العين (٦).

• ٤٠٩ - حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان (٧)، ومسعر، بإسناده، مثله (٨).

<sup>(</sup>١) مغيرة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٣٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٥٣).

<sup>(</sup>٣) محمد بن بشر العبدي هو هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) مسعر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ونسخة (ه): (معيد)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الطب، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة (٤/٥/١/ حديث رقم ٥٥).

وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الطب، باب رقية العين (١٩٩/١٠/ عديث رقم ٥٧٣٨).

<sup>(</sup>٧) الثوري -كما نص على ذلك الحافظ في الفتح (١٠١/١٠)- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٣٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٥٦).

وأبو العبّاس الغزي، قالا: حدثنا الفريابي، عن سفيان (٤) عن عاصم ابن وأبو العبّاس الغزي، قالا: حدثنا الفريابي، عن سفيان (٤)، عن عاصم ابن سليمان، عن يوسف بن عبد الله بن الحارث، عن أنس بن مالك قال: رخص / (ك٥/٤٦/أ) رسول الله على في الرقية من العين، والنّملة، والحُمَة (٥).

۳ ۲ ۲ ۳ – حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أحمد بن أبي الطيب<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا يحيى بن آدم<sup>(۷)</sup>، قال: حدثنا سفيان<sup>(۸)</sup>، بإسناده، مثله<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) الثوري -كما في التعليق على الحديث السابق- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٣٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٥٦).

<sup>(</sup>٣) الرملي، نزيل قيسارية.

<sup>(</sup>٤) الثوري -كما في حديث رقم ٩٦٤٠ هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين... (١٧٢٥/٤/ حديث رقم ٥٨).

فوائد الاستخراج: تسمية والد عاصم.

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن سليمان بن أبي الطيب، البغدادي، أبو سليمان، المعروف بالمروزي.

<sup>(</sup>V) يحيى بن آدم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) هو الثوري، انظر التعليق على الحديث رقم (٩٦٤٠).

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه، انظر الحديث السابق.

\$ \$ 97 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا النفيلي، ح.

وحدثنا أبو خراسان(١١)، قال: حدثنا أبو الشيخ الحراني(٢١)، قالا: حدثنا زهير بن معاوية (٣)، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن يوسف ابن عبد الله، عن أنس بن مالك، عن النبي على بمثله، قال: رخص في الحمة،

(١) هو محمد بن أحمد بن السّكن، البغدادي، يكني أبا بكر، ويعرف بأبي خراسان، ويعرف أيضا بابن أبي الصدغي -بضم الصاد وإسكان الغين المعجمة-، ت/۲۶۸ه.

- وقع خطأ في اسمه في الأنساب؛ فتقدم اسم أبيه على اسمه، فصار: أحمد بن محمد، ووقع هذا الخطأ أيضا في آخر ترجمته في تأريخ بغداد.

- أبو خراسان هذا هو غير أبي خراسان الذي روى عنه مسلم وأبو داوود، فذاك هو محمد بن أحمد بن أبي حلف السّلمي، مات سنة (٢٣٧) هـ.

(٢) هو عبد الله بن مروان، الحرّاني، سكن بغداد.

قال أبو حاتم: هو ثقة.

وقال ابن حبان: يعتبر بحديثه إذا بين السماع في خبره.

وأورده الحافظ في الطبقة الثالثة من المدلسين.

انظر: الجرح والتعديل (١٦٦/٥/ ترجمة ٧٦٧)، والثقات (٣٤٥/٨)، وطبقات المدلسين (٣٩/ترجمة ٧٦).

(٣) زهير بن معاوية هو موضع الالتقاء.

والنملة، والعين(').

ورواه وكيع قال: النملة: هو البثر الصغار على الشفة (٢).

وهب حدثنا عبيد بن شريك (۱۳)، قال: حدثنا محمد بن وهب ابن عطية (۱۶)، ح.

وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثني محمد بن وهب بن عطية، قال: حدثنا محمد بن حرب<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا الزهري، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة أن النبي النبي الذير، عن يتها جارية<sup>(١)</sup> في وجهها سفعة<sup>(٧)</sup>؛ فقال: «استرقوا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٤٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواية وكيع وصلها أحمد وابن حبان، ولم يذكرا تفسيره للنّملة.

انظر: المسند (۱۱۸/۳)، وصحيح ابن حبان (الإحسان ۱۱۸/۳) حديث رقم ۲۱۸/۱۳).

<sup>(</sup>٣) هو عبيد بن عبد الواحد بن شريك، أبو محمد البرّار.

<sup>(</sup>٤) ويقال: محمد بن وهب بن سعيد بن عطية، أبو عبد الله الدمشقي.

<sup>(</sup>٥) محمد بن حرب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: لم أقف على اسمها. الفتح (٢٠٢/١٠).

<sup>(</sup>٧) سفعة - بفتح السين المهملة وسكون الفاء-، قال إبراهيم الحربي: "هو سوادٌ في الوجه، ومنه سفعة الفرس سوادُ ناصيته، وعن الأصمعي: حمرةٌ يعلوها سوادٌ، وقيل: صفرةٌ، وقيل: سوادٌ مع لون آخر، وقال ابن قتيبة: لون يخالف لون الوجه. وكلُها متقاربة،

لها؛ فإن بها النظرة<sup>(١)</sup>، (٢).

ابن محمد، قال: حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا عبد السلام ابن محمد، قال: حدثنا الزُّبيدي، عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمِّ سلمة أنَّ النبي اللهِ رأى جاريةً في وجهها سفعةً، فقال: ((استرقوا لها؛ فإنها بها نظرة)).

وحاصلها أن بوجهها موضعًا على غير لونه الطبيعي.

انظر: شرح النووي على مسلم (١٨٥/١٤)، فتح الباري (٢٠٢/١٠).

<sup>(</sup>۱) النظرة: -بسكون الظاء المعجمة- واختلف في المراد بها، فقيل: عينٌ من نظر الجن، وقيل: من الإنس، وبه جزم أبو عُبيد الهروي، والأولى أنَّه أعمُّ من ذلك، وإغَّا أُصيبت بالعين. اه. فتح الباري (۲۰۲/۱۰)، وقيل: إنها الصفرة، كما سيأتي في حديث رقم (٩٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين... (١٧٢٥/٤/ حديث رقم ٥٩).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب رقية العين (١٩٩/١٠). حديث رقم ٥٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) محمد بن حرب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) كلمة: (عن أم سلمة) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٤٥).

سالم (۱)، عن الزُّبيدي (۱)، بإسناده: أن النبي الله أبي التقي (۱)، عن ابن سالم (۲)، عن الزُّبيدي (۱)، بإسناده: أن النبي الله ألى جارية في وجهها سفعة؛ فقال: (ربها نظرة؛ فاسترقوا لها)) (۱).

يقال: إن النظرة: الصُّفرة(٥).

النبي ﷺ لبني عمرو بن حزم في رقية الحيّة، وقال الأسماء بنت عميس: ما شأن أجسام بني أخيى أخيى الله يقول: أرخص النبي النبي الله يقول الأسماء بنت عميس: ما شأن أجسام بني أخيى النبي الخية، وقال الأسماء بنت عميس:

تنبيه: بمذا الحديث تبدأ الورقة (١٩١ من مصوّرة نسخة (ل) التي عندي.

<sup>(</sup>١) بالمثناة من فوق مفتوحة، وقاف مكسورة، وآخره مشدّد.

وهو عبد الحميد بن إبراهيم، الحضرمي، الحمصي.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن سالم، الأشعري، أبو يوسف، الوحاظي، الحمصي.

<sup>(</sup>٣) الزبيدي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم في التعليق على الحديث رقم (٩٦٤٥)، وقال الحافظ: ما عرفت قائله، إلا أنه يغلبُ على ظنى أنه الزهري، وقد أنكره عياض من حيث اللغة. اه.

الفتح (۲۰۲/۱۰).

<sup>(</sup>٦) ابن جريج، هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) هم أولاد جعفر بن أبي طالب، وهم عبد الله، وعون، ومحمد، وُلدوا جميعا لجعفر

ضارعة (۱)؟ أتصيبهم حاجة؟ قالت: لا، ولكن تسرع إليهم العين؛ أفنرقيهم؟ قال: ((وبماذا؟)) فعرضت عليه كلاما، فقال: ((ارقيهم))(۱).

**٩٤٤٩** حدثنا الصغاني، وعباس بن محمد الدوري / (ك٥/٢٤/ب)، قال: حدثنا روح بن عبادة (٢)، قال: حدثنا ابن جريج، بإسناده، مثله (٤).

بأرض الحبشة.

انظر: الطبقات الكبرى (٣٤/٤)، وشرح النووي (٤٠٨/١٤).

(١) الضارع: النحيف الضاوي الجسم، يقال: ضرع يضرع فهو ضارعٌ وضرعٌ -بالتحريك-, وقد ضرع الرجل: إذا استكان وخضع.

انظر: الفائق (٣٣٥/٢)، والنهاية (٨٤/٣).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين... (٢) كالمراكب عديث رقم ٦٠.

(٣) روح بن عبادة هو موضع الالتقاء.

(٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٤٨) وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦١).

### بيان إباحة (١) الاسترقاء من الحية والعقرب

۱ ۹ ۹ ۹ ۹ - حدثنا یزید بن سنان، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن حریج (۲)، باسناده، مثله(۷).

٢ ٥ ٦ ٩ - حدثنا عباس الدوري، والصغاني، قالا: حدثنا روح بن عبادة (^)،

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة (ه): (الإباحة في). لكنه مضبب على اللام والألف في الأصل، ومضروب عليها وعلى حرف (في) في نسخة (ه). والتصويب من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) ابن جريج هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على من عينه.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على من عينه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والخمة والنظرة (١٧٢٦/حديث رقم ٦١).

<sup>(</sup>٦) ابن جريج هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٥٠).

<sup>(</sup>٨) روح بن عبادة هو موضع الالتقاء.

عن ابن جريج، **بإسناده، مثله<sup>(۱)</sup>.** 

٩٦٥٣ حدثنا على بن سهل، قال: حدثنا روح بن عبادة (١)، قال: حدثنا ابن جريج بإسناده: رخص النبي على في رقية الحية لبني عمرو بن حزم<sup>(۲)</sup>.

\$ ٥ ٦ ٩ - حدثنا عبد الله بن عبد الحميد بن عمر بن عبد الحميد القرشي الرقى -صاحب ابن أبي فديك- ح.

وحدثنا على بن حرب [الطائي](٤)، قالا: حدثنا أبو معاوية(٥)، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: نهى رسول الله على عن الرقى، وكان عند آل عمرو بن حزم رقية يرقون بها من العقرب، فأتوا النبي على، فعرضوها عليه، فقال: ررما أرى بأساً، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعلي(أ).

• 970 - حدثنا أحمد بن يحبي السابري، قال: حدثنا محاضر، قال:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) روح بن عبادة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٥٠).

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) أبو معاوية هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٥٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦٣).

حدثنا الأعمش (۱)، عن أبي سفيان، عن جابر قال: جاء رجل (۲) إلى النبي النبي فذكر نحوه (۲).

الأعمش (<sup>1</sup>)، عن أبي سفيان، عن جابر قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش (<sup>1</sup>)، عن أبي سفيان، عن جابر قال: نهى رسول الله عن الرقى، فأتاه خالي (<sup>0</sup>)، فكان يرقي من العقرب، فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى، وأنا أرقى من العقرب ؟ فقال رسول الله: عن الرقى أخاه فليفعل (<sup>(1)</sup>).

کذا رواه جریر و وکیع $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) لعله خال جابر الآتي في الحديث التالي.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٥٠)، ورواية الأعمش عند مسلم برقم: (٣). ٦٣).

<sup>(</sup>٤) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٥٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦٣،٦٢).

<sup>(</sup>٧) كلاهما عن الأعمش، عند مسلم برقم (٦٢/ الأولى والثانية). وقد تقدم تخريج الحديث. انظر الحديث رقم (٩٦٥٠).

تنبيه: سقط إسناد هذا الحديث من نسخة (ل)، ووضع متنه للحديث رقم: (٩٦٥٥).

٩٩٥٧ حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عمر بن حفص ابن غِيَاث $^{(1)}$ ، قال: حدثنا أبي، قال حدثنا / (ك $^{(1)}$ ) الأعم $^{(1)}$ ، قال: حدثني أبو سفيان، عن حابر قال: كان خالى يَرقى من الحُمة، فأتى نهيت عن الرقي؟ فذكر مثله <sup>(٣)</sup>.

٩٦٥٨ حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي القاضي، قال: حدثنا يحبي بن حماد، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن الأعمش(1)، عن أبي سفيان، عن حابر قال: كان أهل بيت من الأنصار يرقون من الحُمة، فنهى رسول الله على عن الرقى، فأتاه (٥) رجل (١)، فقال: إنى كنت أرقى من

وثقه العجلي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والذهبي، وابن حجر -وزاد: ربما وهم-. انظر: الثقات للعجلي (٣٥٦/ ترجمة ١٢٢٣)، والجرح والتعديل (١٠٣/٦/ ترجمة ٥٤٤)، والسير (١٠/٦٣٩/ ترجمة ٢٢٣)، وتحذيب التهذيب (٣٨٢،٣٨١/٧/ ترجمة ٧١٤)، وتقريب التهذيب (٧١٦/ترجمة ٤٩١٤).

<sup>(</sup>١) النخعي، أبو حفص، الكوفي، ت (٢٢٢) هـ.

<sup>(</sup>٢) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٥٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦٣،٦٢).

<sup>(</sup>٤) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): (وأتاه).

<sup>(</sup>٦) هو خال جابر، المتقدم ذكره في الحديث الذي قبله.

العقرب، وإنك نهيت عن الرقى؟ فقال رسول الله: رمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». وأتاه رجل (١) كان يرقي من الحمة، فقال: (راعرضها عَليّ)، فعرضها عليه؛ فقال: (رلا بأس بها، إنها مواثيق (٢))، (٣).

9799 حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داوود، قال: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة (أ)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أن رسول الله وخص في رقية الحية والعقرب (٥).

• ٩٦٦ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال:

وقال ابن فارس: (وثق) الواو والثاء والقاف، كلمة تدل على عقد وإحكام ... والميثاق: العهد المحكم.

انظر: مقاييس اللغة (٨٥/٦)، و النهاية (١٥١/٥).

<sup>(</sup>۱) هـ و خال حابر أيضا؛ صرح بذلك حابر عند أبي يعلى في مسنده (۲۲۳/۳) حديث رقم ۲۰۰۷) من طريق الأعمش، به. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) مواثيق: جمع ميثاق – وهو: العهد – مفعال من الوثاق، وهو في الأصل: حبل أو قيد يشد به الأسير والدابة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٥٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦٣،٦٢). فوائد الاستخواج: زيادة قوله: (وأتاه رجل ...) الخ.

<sup>(</sup>٤) مغيرة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٥٠).

حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة (١)، بإسناده، مثله (١).

٩٦٦١ حدثنا الحارث بن أبي أسامة، والصغاني، قالا: حدثنا روح بن عبادة (٢)، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رخص النبى ﷺ في رقية الحية لبني عمرو بن حزم وأنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلا منا عقرب، ونحن جلوس مع النبي رها فقال رجل: يا رسول الله أرقى؟ قال: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» (1). وأن النبي ﷺ قال الأسماء بنت عميس: «ما شأن أجسام بني أخي ضارعةً! أتصيبهم حاجة)، ؟ قالت: لا، ولكن تسرع إليهم العين، أفنرقيهم؟ قال: ﴿وبماذا؟﴾ فعرضت عليه، فقال: ((ارقيهم))(٥٠).

قال الصغاني: ﴿بني أخي خارجة﴾.

<sup>(</sup>١) مغيرة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) روح هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في نسختي ل و هـ: فلينفعه.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٤٨) و(٩٦٥٠).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على من أخرجه بمذا اللفظ. ولم يتبين لي معناه. وهو ساقط من نسخة (هـ). فوائد الاستخراج: زيادة قول: (وأن النبي ﷺ قال لأسماء ...) الخ، وهي عند مسلم

[رواه عيسى بن أحمد، عن يونس بن محمد، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن حابر، بمثله] (١).

من طريق أبي عاصم عن ابن حريج. وتقدمت برقم (٩٦٤٨).

<sup>(</sup>١) زيادة من نسختي (ل)، (هـ)، إلا أن عليه في نسخة (هـ) علامة (لا- إلى) وفيها ذكر طرف الحديث وهو: (عن جابر أن رجلا قال: أفي العقرب رقية؟ فقال رسول الله ﷺ: «من استطاع». وذكر الحديث).

ولم أقف على من وصله عن عيسى بن أحمد. ووصله الإمام أحمد عن يونس بن محمد، وحجين، كليهما عن الليث، به. وفيه عنعنة أبي الزبير، لكنه قد صرح بالسماع في الروايات السابقة.

### بيان إباحة الرقى كلها ما لم يكن فيها(١) شرك، وإباحة قبول ما يعطى عليها، والدليل على إباحة [قبول](١) ما يعطى على قراءة القرآن، وفاتحة الكتاب، وأنها من الرقى

٩٦٦٢ حدثنا يونس بن عبد الأعلى/ (ك٥/٤٧/ب) قال: أخبرنا ابن وهب (٣)، قال: أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقى في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: (راعرضوا على رقاكم،  $ext{لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا<math>^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة (ه) وتبويب النووي، بل الرواية في صحيح مسلم: (فيه). فيعود الضمير على مقدر. وهو (أمر) أو (شأن) الرقى. وما أثبته من نسخة (ل)، وهو الأصل حسب قواعد اللغة.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك (۱۷۲۷/٤/ حدیث رقم ۲۶).

فوائد الاستخراج: بيان المتفق والمفترق، وهو أن (عبد الرحمن بن جبير) عند مسلم، وهما اثنان هذا الذي هنا، وعبد الرحمن بن جبير المصري، فزاد أبو عوانة: (بن نفير) فتبين الماد.

**٩٦٦٣** حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني شعبة، ح.

وذهب ابن ماكولا إلى أن (دُواد) بضم الدال المهملة وفتح الواو المخففة.

وقال ابن ناصر: (والتسهيل أحود). يعني تسهيل الواو في (دُواد).

والناجي: نسبة إلى بني ناجية، وهم عدد كثير من بني سامة بن لؤي.

انظر: الإكمال لابن ماكولا (٣٣٦،٣٣٥/٣)، والأنساب (٤٤٢/٥)، وتوضيح المشتبه (٣١١/١) و (٥/٤)، وتبصير المنتبه (٣/٥٦/١).

<sup>(</sup>١) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) هو جعفر بن أبي وحشية، كما قال الحافظ في الفتح (٤/٥٤/٤).

<sup>(</sup>٣) هو على بن داوود - ويقال: ابن دؤاد، بضم الدال بعدها واو مهموزة -.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: لم أقف على اسم أحد منهم سوى أبي سعيد. الفتح (٤٥٥/٤).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: لم أقف على تعيين الحي الذين نزلوا بحم، من أي القبائل هم. الفتح (٥) قال ابن حجر: لم أقف على تعيين الحي الذين نزلوا بحم، من أي القبائل هم. الفتح

<sup>(</sup>٦) هو سيدهم، كما سيأتي التصريح به برقم (٩٦٦٦).

لهم قطيعاً من غنم، فجعل رجل(١) منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقى ويتفل حتى برأ، فأخذ (٢) الغنم، وسألوا عن ذلك النبي ﷺ، فقال: وما يدريك أنها رقية ؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم,,("). اللفظ

(١) هو أبو سعيد الخدري راوي الحديث، وذلك فيما تصرح به رواية الترمذي، وابن ماجه من طريق الأعمش، عن جعفر بن أبي وحشية - أبي بشر - ولفظه: (هل فيكم من يرقى من العقرب؟ فقلت: نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما).

ولكن يعكر على هذا رواية مسلم، وإحدى روايات البخاري، وإحدى روايات أبي عوانة -٩٦٧٠ وفيها: (فقام معها رجل ما نظنه يحسن رقية)، ولفظ البخاري: (فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية؟).

وأجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال بقوله: (والجواب أنه لامانع من أن يكني الرجل عن نفسه، فلعل أبا سعيد صرح تارة وكني أخرى). اه.

انظر: صحیح البخاري (٥٤/٩)حدیث رقم ٥٠٠٧)، وصحیح مسلم (١٧٢٧/٤) حديث رقم ٦٥)، وسنن الترمذي (٢٠٦٣/حديث رقم ٢٠٦٣)، وسنن ابن ماجه (٧٢٩/٢/حديث رقم ٢٥١٦)، وفتح الباري (٦/٤٥٤).

(٢) في نسخة (ل): فأخذوا.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة في الرقية بالقرآن والأذكار (١٧٢٧/٤/ حديث رقم ٥٥/الثانية).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الإجارة، باب مايعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب (٤٥٣/٤/حديث رقم ٢٢٧٦)، وأطرافه في(٥٠٠٧) ٢٣٧٥، ٩٤٧٥).

لأبي داوود، ولفظ حجاج قريب [المعنى](١) منه.

ع ٩٦٦٤ حدثنا أبو جعفر القراطيسي (٢) بعكا، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا شعبة (٣)، عن جعفر بن إياس، بمثله (٤).

و ٩٦٦٥ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر (٥)، قال: حدثنا شعبة، بمثله: فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ الرجل(٢).

9777 حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا أبو زيد الهروي، قال: حدثنا شعبة (٧) بإسناده: أن ناساً نزلوا بحي من العرب، فلدغ سيد

والقراطيس - بفتح القاف والراء المهملة، وكسر الطاء والمثناة من تحت وسين مهملة ثم ياء. نسبة إلى عمل القراطيس وبيعها. الأنساب (٤٦٤/٤).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية شعبة، ومسلم ساق إسنادها، ونبه على بعض ألفاظها.

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٦٣).

<sup>(</sup>٥) محمد بن جعفر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٦٣).

<sup>(</sup>٧) شعبة هو موضع الالتقاء.

ذاك الحي، فأتوهم، فقالوا: هل عندكم راق ؟ قلنا: نعم، فجعل(١) لهم قطيعاً من غنم، فجعل ذلك الرجل يقرأ بفاتحة الكتاب، فبرأ، فأتوا النبي راك أخبروه، فيضحك، فقال: «[و](٢)ما أدراك أنها رقية، اقتسموها واضربوا لى فيها بسهم,,(").

٩٦٦٧ حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عائشة(٤)، ح.

وحدثني حبيب بن خلف بن حبيب (٥) -صاحب البخاري، صاحب أبي ثور – قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث(1)، ح.

وحدثنا / (ك٥/٨٤/أ) أبو الأحوص صاحبنا، قال: حدثنا أبو عمر

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): فجعلوا.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه وفوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) هو: عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى، القرشي، التيمي، أبو عبد الرحمن، البصري المعروف بالعيشي، وبالعائشي، وبابن عائشة؛ لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله.

<sup>(</sup>٥) أبو محمد، يعرف بصاحب البخاري، ت (٢٨٤) ه.

قال ابن المنادي: أحد الصالحين، كتب الناس عنه، كان عنده كتاب أبي ثور في الفقه. تأريخ بغداد (٢٥٣/٨/ترجمة ٤٣٥٣).

<sup>(</sup>٦) أبو بحر، الصيرفي، البصري، ت(٢٤٠) هـ، وقيل قبل ذلك.

الحوضى، قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر(١)، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري: أن رهطا(٢) من أصحاب النبي را الطلقوا في سفر سافروه، حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، قال: فلدغ سيّد أولئك، قال: فسعوا له بكل شيء، لم ينفعه شيء، حتى قال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم الليلة؛ لعله أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم؟ قال: فأتوهم، فقالوا: أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء، فلا ينفعه شيء، فهل عندكم من شيء ؟ قال: نعم، والله إنى لأرقى، ولكن والله لقد استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، وما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، قال: فصالحوهم على قطيع من الغنم. قال: فانطلق، فجعل يتفل عليه ويقرأ: ﴿ آلْكُمْدُ يِنَّهِ رَبِّ آلْكَ لَمِينَ ﴾ قال: فكأنما أنشط من عقال حتى انطلق يمشى وما به قَلَبَةٌ(٣). قال: فأوفوهم جُعلهم الذي قاطعوهم

<sup>(</sup>١) أبو بشر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) الرهط من الرحال ما دون العشرة، وقيل: إلى الأربعين ولاتكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على، أرهط وأرهاط، وجمع الجمع أراهط.

النهاية لابن الأثير (٢٨٣/٢).

<sup>(</sup>٣) قلَبَة - بحركات -: أي: أَلَمٌ وعِلَةٌ، انظر: النهاية في غريب الحديث (٩٨/٤)، وفتح الباري (٤٥٧٤، ٤٥٧).

عليه. قال: فقال بعضهم: (١) اقتسمُوا، قال: فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتى رسول الله رضي فنذكر له [الذي كان(١)، فننظر ما يأمرنا، قال: فغدوا على رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له] (٣)، قال: فضحك رسول الله رما يدريك أنها رقية<sub>))</sub>؟ ثم قال: «قد أحسنتم، فاقتسموها ﷺ وقال: «ما يدريك واضربوا لي معكم بسهم<sub>»</sub>(¹).

٩٦٦٨ حدثنا على بن عبد العزيز، قال: قرأنا على أبي عبيد (٥)، قال: حدثنا هشيم (٦)، قال: أحبرنا أبو بشر، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري: أن نفراً من أصحاب النبي على مروا بحي من العرب، فلدغ رجل منهم، فقالوا: هل فيكم من راق؟ فرقاه رجل منهم بأم الكتاب، وأعطى قطيعاً من غنم، فأبي أن يقبله (٧)، فقدموا على النبي

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: لم أقف على اسمه. الفتح (٤٥٧/٤).

<sup>(</sup>٢) كلمة: (الذي كان) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من نسخة (هـ)، وفي حاشية الأصل: (هنا سقط نحو سطر).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٦٣).

<sup>(</sup>٥) هو القاسم بن سلام - بالتشديد - البغدادي، الهروي، ت(٢٢٤) ه.

<sup>(</sup>٦) هشيم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) يعنى أبي أن يقبل التصرف فيها حتى يسأل رسول الله ﷺ، كما تقدم في الحديث رقم: (٩٦٦٧).

ﷺ، فذكروا ذلك له، فقال: «من أخذ برقية باطل، لقد أخذت برقية / (ك٥/٨٤/ب) حق، خذوا واضربوا لى معكم بسهم»(١).

وال: حدثنا على بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا ابن نفيل، قال: حدثنا ابن نفيل، قال: حدثنا هـشيم (۲)، قال: أخبرنا أبو بـشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد: أن ناسا من أصحاب النبي كانوا في سفر، فنزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فلم يضيفوهم، فعرض لإنسان منهم في عقله أو لدغ (۲)، فأتوهم، فقالوا لأصحاب رسول الله على ها فيكم من راق؟ فقام رجل منهم، فانطلق معهم حتى رقى صاحبه بفاتحة الكتاب، فبرأ [وذكر] (١) بمثله (٥).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٦٣)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦٥).

<sup>\*</sup> فوائد الاستخراج:

<sup>-</sup> تصريح هشيم . وهو ابن بشير . بالسماع .

<sup>-</sup> زيادة «من أخذ برقية باطل لقد أخذت برقية حق».

<sup>(</sup>٢) هشيم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: وأما ما وقع في رواية هشيم: (أنه مصاب في عقله أو لديغ) فشك من هشيم، ورواه الباقون فلم يشكوا، ولاسيما تصريح الأعمش بالعقرب. الفتح (٤٥٥/٤). وهذا الشك ليس في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٦٣).

• ٩٦٧ - حدثنا عيسى بن أحمد البلخى، قال:حدثنا يزيد بن هارون(١١)، قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أخيه معبد ابن سيرين، عن أبي سعيد الخدري قال: نزلنا منزلاً، فأتتنا امرأة (١)، فقالت: إنَّ سيِّد الحي سليم - يعنى لديغ - فهل فيكم من راق ؟ فقام معها(") رجل منا(أ)، ما كنا نظنّه يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ، فأمروا له بقطيع من الغنم، قال: وأحسبه قال: وسقونا لبنا، فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ قال(°): ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قال: فقلت: لا تحركوا منها شيئاً حتى نأتى النبي على، فأتينا النبي على، فذكرنا ذلك له، فقال: ﴿ وَمَا كَانَ يَدُرِيهِ أَنْهَا رَقِيةً، اقتسموا واضربوا لى بسهم $^{(1)}$  معكم $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) يزيد بن هارون هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من عينها، وتقدم قول ابن حجر أنه لم يعرف ذلك الحي من العرب، انظر التعليق على الحديث (٩٦٦٣).

وقال ابن حجر: فيحمل على أنه كان معها غيرها. الفتح (٦/٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): (معهم)، فإن كان ثابتا فيقوي كلام الحافظ ابن حجر السابق في التعليقة السابقة.

<sup>(</sup>٤) كلمة: (منا) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): فقال.

<sup>(</sup>٦) في نسختي ل و هـ: (واضربوا بسهمي).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٦٣)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦٦).

(۱)، علي (۱)، قال: حدثنا الحسن بن علي (۱)، قال: حدثنا يزيد بن هارون (۲)، قال: أخبرنا هشام بن حسان، بإسناده،

(١) ابن راشد، الواسطي، نزيل البصرة، ت (٢٣٧)ه.

وثقه بحشل الواسطي.

وقال ابن حبان: «مستقيم الحديث جداً».

وقال ابن عدي: «سمعت عبدان يقول: نظر عباس العنبري في جزء لي فيه عن الحسن بن علي بن راشد هذا، فقال لي: يابني اتقه». قال ابن عدي: «والحسن بن علي بن راشد هذا له أحاديث كثيرة عن هشيم، وعن أهل واسط، وأهل البصرة، ولم أر بأحاديثه بأساً إذا حدث عنه ثقة، ولم أسمع أحداً قال فيه شيئا فنسبه إلى ضعف، غير عباس العنبري في حكاية عبدان عنه، ولم أخرج له شيئا لأيي لم أر له منكراً».

وقال ابن حجر: «صدوق، رمي بشئ من التدليس».

ولم يذكره ابن حجر في طبقات المدلسين.

وأنكر الدكتور بشار وصفه بالتدليس، وقال: ما عرفت أحداً رماه بالتدليس. وكذلك ذهب الدكتور مسفر الدميني إلى عدم ثبوت وصف التدليس له.

انظر: تأريخ واسط (١٨٣،١٨٢)، والثقات (١٧٤/٨)، والكامل (٣٣١/٢/ترجمة ٢٥٥)، وتمذيب الكمال (٢١٥/٦-٢١٨/ترجمة ٢٤٤)، وتمذيب الكمال (٢١٥/٦-٢١٨/ترجمة ٢٤٤) وانظر تعليق الدكتور بشار عواد عليه، وتقريب التهذيب (٢٥٧،٢٥٦)، والتدليس في الحديث (٢٥٧،٢٥٦/ ترجمة ٢/٨٢).

(٢) يزيد بن هارون هو موضع الالتقاء.

مثله، وقال فيه(١): فبرأ، فأعطوه غنما وسقونا لبنا وقال أيضاً: فلا تحركوها حتى نأتى النبي ﷺ بمثله (١).

رواه وهب بن جرير، عن هشام أيضاً (٣).

رواه محمد بن يحيى، عن أبي معمر (٤)، عن عبد الوارث، عن هشام بن حسان، بنحوه<sup>(٥)</sup>.

والحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٦٣)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (۲٦).

<sup>(</sup>١) كلمة: (فيه) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) كلمة: (بمثله) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) وصله مسلم عن محمد بن المثنى، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا هشام، به، برقم (٦٦/الثانية).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج - واسمه: ميسرة -، التميمي المنقري مولاهم، المقعد، البصري، ت (۲۲٤) ه.

<sup>(</sup>٥) وصله الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما، من طريق موسى الجوني، عن محمد بن يحبى الذهلي.

انظر: تغليق التعليق (٤/٣٨٤/حديث رقم ٥٠٠٧).

### بيان رقية القرحة(١)، و الوجع، والجراح، ومعالجتها

ابن عيينة (٢)، عن عبد/ (ك٥/٩٤/أ) ربه بن سعيد، عن عمرة (٣)، عن عائشة، عن النبي على قال: ((تربة أرضنا(٤)، بريقة بعضنا، يُشفَى (٥) سقيمنا

قال ابن حجر: قوله: (يشفى سقيمنا) ضبط بالوجهين: بضم أوله على البناء للمجهول، وسقيمنا بالرفع. وبفتح أوله على أن الفاعل مقدر، وسقيمنا بالنصب على المفعولية. الفتح (٢٠٨/١٠).

<sup>(</sup>۱) القرحة: واحدة القُرْح والقُرُوح، والقَرح —بفتح القاف وبضمها – لغتان وهي: عض السلاح ونحوه، مما يجرح البدن، ومما يخرج بالبدن، أو القرح —بالفتح – الآثار، وبالضم: الألمُ، يقال: به قُرحٌ من قَرح، أي أَلمٌ من حراحة، وقال الفراء: القرح، مثل الحَهد والحُهد، والوَجْد والوُجْد. انظر: تاج العروس (مادة: قرح).

<sup>(</sup>٢) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، الأنصارية، المدنية.

<sup>(</sup>٤) قال النووي: «قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا: جملة الأرض. وقيل: أرض المدينة خاصة؛ لبركتها». اه. والقول الثاني فيه نظر . كما قال ابن حجر والعيني . إذ لا دليل عليه. انظر: شرح النووي (٤/١٤)، وفتح الباري (٢٠٨/١٠)، وعمدة القاري (٤٠٨/١٧)، والأحاديث الواردة في فضائل المدينة (٦٣٩).

<sup>(</sup>٥) هكذا مضبوطة بالشكل في نسخة (ل)، وفي الأصل ونسخة (ه) مرسومة بالألف الطويلة: دلالة على أنها مبنية للمجهول.

بإذن ربناي(١).

سفيان (۲)، قال: حدثنا عبد ربه بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة: أن رسول الله وكان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، أو كانت به قَرْحَة أو جَرْح، قال النبي وأسبعه هكذا، ووضع الحميدي (۳) سبابته بالأرض، ثم رفعها، ثم قال: ((بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، وشفى سقيمنا بإذن ربنا)

٩٩٧٤ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب(٥)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب، استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة (۱۷۲٤/حديث رقم ٥٤).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب رقية النبي ﷺ (٢٠٦/١ حديث رقم ٥٧٤٥ و ٥٧٤٦).

فوائد الاستخراج: بيان مهمل وهو سفيان.

<sup>(</sup>٢) ابن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: سفيان.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٧٢).

فوائد الاستخراج: بيان مهمل، وهو عمرة.

<sup>(</sup>٥) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، [قال:] (۱) أخبرني نافع ابن جبير بن مطعم، عن عثمان بن أبي العاص الثقفي: أنه شكا إلى رسول الله على وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله : الله (ضع (۲) يدك على الذي تَأَلَّمَ (۲) من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاً، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذن) (۱).

والحسن الميموني، قال: حدثنا أجمد بن شبيب، قال: حدثنا أحمد بن شبيب، قال: حدثنا أبي، عن يونس (٥)، قال: حدثنا ابن شهاب: أن نافع ابن جبير بن مطعم -من بني نوفل-، أخبره عن عثمان بن أبي العاص، بمثله: «أعوذ بعزة الله وقدرته، من شر ما أجد وأحاذر» (٢).

#### فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): دع.

<sup>(</sup>٣) النقط من النسخ الخطية، والشكل من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب استحباب وضع اليد على موضع الألم، مع الدعاء (١٧٢٨/٤/ حديث رقم ٦٧).

فوائد الاستخراج: بيان مهمل، وهو يونس.

<sup>(</sup>٥) يونس هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٧٤).

<sup>-</sup> زيادة: (من بني نوفل).

٣٧٦ - حدثنا محمد بن عبد الملك [الدقيقي](١)، والصغاني، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الجريري(٢)، عن أبي العلاء بن الشخير، أن عثمان بن أبي العاص جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، فلبّس على صلاتي حسسته فاتفل على (٤) يسارك ثلاثاً (٥)، و تعوذ بالله منه (٤) قال عثمان: ففعلت ذلك، فأذهبه الله عني.

قال الصغاني: ((فانفث)) (٦).

<sup>-</sup> زيادة: (أعوذ بعزة الله)، وفي صحيح مسلم: (أعوذ بالله).

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) الجريري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) قال النووي: وأما (حنزب) فبخاء معجمة مكسورة، ثم نون ساكنة، ثم زاي مكسورة ومفتوحة. ويقال أيضا: بفتح الخاء والزاي. ويقال أيضا: بضم الخاء وفتح الزاي، حكاه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (٨٣/٢)، وهو غريب. اه. شرح النووي (١/١٤).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): (عن).

<sup>(</sup>٥) كلمة: (ثلاثا) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة (۱۷۲۸/٤/ حديث رقم ٦٨).

كذا رواه عبدالأعلى (١)، عن الجريري، سواء/ (ك٥/٩٤/ب)(٢).

وقراءتي، قال: هناك شيطان يقال له: خِنْزَبٌ، فإذا حسسته (أبو سعيد البصري، عن العاص، قال: هناك شيطان يقال له: خِنْزَبٌ، فإذا حسسته (أبي العالم عن يسارك ثلاثاً)، قال: ففعلت، فأذهبه الله عني (٥٠).

#### فوائد الاستخراج:

- بيان مهمل، وهو أبو العلاء، بأنه ابن الشخير.
  - زيادة لفظ: «فانفث».
  - (١) هو ابن عبد الأعلى، البصري، السامي.
- (٢) هذا المعلق وصله مسلم في صحيحه، عن عبد الأعلى، به. برقم (٦٨) من كتاب السلام وهذا المعلق ساقط من نسخة (ل).
  - (٣) سالم بن نوح هو موضع الالتقاء.
    - (٤) في نسخة (ل): أحسسته.
- (٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٧٦)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦٦٦) الثانية).

#### فوائد الاستخراج:

- ذكر متن رواية سالم بن نوح.
- ذكر عبد الرحمن بن محمد في روايته عن سالم بن نوح: (ثلاثا)، بينما محمد بن المثنى في روايته عن سالم بن نوح لم يذكر: (ثلاثا)؛ كما ذكر مسلم.

حدثنا سفيان (۱)، عن الجريري، عن يزيد بن عبد الله بن الشحير، عن عثمان ابن أبي العاص قال: قلت: يارسول الله، حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي، فقال: «ذاك شيطان يقال له: خِنْزَبٌ، فإذا حسست ذلك، فتعوّذ بالله، واتفل عن يسارك ثلاثا، (۲).

97۷۹ حدثنا محمد بن إسحاق البَكَّائِي (۲)، ومحمد بن إسحاق البَكَّائِي السحاق عن سعيد الصغاني، قال: حدثنا سفيان (٤)، عن سعيد

ذكره ابن حبان في ثقاته.

وقال الذهبي: وثق.

وقال ابن حجر: صدوق.

انظر: الثقات (۱۲۰/۹)، والكاشف (۱۷/۳/ ترجمة ٤٧٨٦)، وتقريب التهذيب (٨٢٤/ترجمة ٥٧٥٩).

(٤) الثوري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>١) الثوري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٧٦)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦٨/ الثالثة).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية سفيان، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية عبد الأعلى بن يزيد، وسالم بن نوح، وأبي أسامة.

<sup>(</sup>٣) العامري، أبو بكر، الكوفي، ت (٢٦٤) هـ. اسم جده: عون، ويقال: خلف.

ابن إياس الجريري، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عثمان ابن أي العاص الثقفي: أنه أتى رسول الله في فقال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، فقال: «ذاك شيطان يقال له: خنزب، فإذا حسسته(١)، فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثاً»(٢).

<sup>(</sup>١) في نسختي (ل)، (ه): حسست.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، وتقدم ذكر فوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٦٧٦) ورقم (٩٦٧٨).

## [بيان الخبر المبين أن لكل داء دواء، والدليل على أن العلة(') إذا عولجت بذلك الدواء، برأ صاحبها إن

• ٩٦٨ - [حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب(٣)، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله ﷺ أنه قال: ﴿لَكُلُّ دَاءَ دُواءَ، فَإِذَا أصيب دواء الداء برأ باذن الله](٤).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): وأنه إذا عولج.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان زيادة من نسختي ل، ه، وعليه في نسخة (هـ) إشارة (لا - إلى).

<sup>(</sup>٣) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي (۱۷۲۹/٤/ حدیث رقم ۲۹).

تنبيه: هذا الحديث زيادة من نسخة (ه)، وعليه إشارة (لا - إلى)، ومكتوب في الحاشية ما حاصله: (هذا الحديث ليس في أصل أبي المظفر).

## بيان الترغيب في الحجامة، وأنها شفاء من الجراح وغيره وأن الكي دواء، وكراهيته (۱)

٩٦٨١ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، ح (٢).

وحدثنا بحر بن نصر [الخولاني] (")، قال حدثنا ابن وهب (أ)، أحبرني عمرو بن الحارث: أن بكير بن عبد الله حدثه، أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه، أن جابر بن عبد الله عاد المُقنَّعَ (أ)، ثم قال: لا أخرج حتى تحتجم، فإنى سمعت رسول الله على يقول: (إن فيه شفاء))(1).

<sup>(</sup>١) عنوان الباب ساقط من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر الخولاني، قالا: حدثنا ابن وهب.

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) (بقاف ونون ثقيلة مفتوحة، هو ابن سنان، تابعي لاأعرفه إلا في هذا الحديث). فتح الباري (١٥٢،١٥١/١٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي (٦) اخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب الحجامة من الداء (١٥٠/١٠) حديث رقم ٥٦٩٧) وأطرافه في (٥٦٨٣، ٥٧٠٢، ٥٧٠٥). فوائد الاستخراج: بيان مهملين، وهما: عمرو، وبكير.

٩٦٨٢ حدثنا الصائغ [بمكة](١)، قال: حدثنا هارون بن معروف، قال:حدثنا ابن وهب، قال: و(٢) أخبرني عمرو [بن الحارث](٣)، أن بكيراً حدثه، عن عاصم بن عمر بن قتادة، حدثه أن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله/ (ك٥٠/٥٠أ) ﷺ يقول: ﴿إِنْ فيه شفاء﴾ يعنى الححامة (٤).

٩٦٨٣ حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي البصري بواسط، قال حدثنا: أبو الوليد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغَسِيْل (٥)، عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: أتانا جابر بن عبد الله إلى بيتنا، فحدثنا

والغسيل - بفتح الغين المعجمة، وكسر السين المهملة، وسكون المثناة من تحت، ثم لام - هو حنظلة بن أبي عامر، الأوسى، الأنصاري، استشهد بأحد وهو جُنُب فغسلته الملائكة؛ فقيل له: الغسيل، وهو جد جد عبد الرحمن؛ فهو ابن سليمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة.

انظر: الإكمال لابن ماكولا (٢٠٨/٦)، وتوضيح المشتبه (٢٨/٦)، وفتح الباري .(12./1.)

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) حرف الواو ساقط من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٨٠).

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل هو موضع الالتقاء.

أن رسول الله ﷺ، قال (۱): ﴿إِن كَانَ [في] (٢) شيء من أدويتكم، أو ما تداوون به، خير، فشرطة مِحْجَم، أو شربة عسل، أو لَذْعَةٌ بنار، توافق داء، وما أحب أن أكتوي (٣).

الوليد بن القاسم الهَمْدَانِ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل (٤)، عن (٥) عاصم بن عمر بن قتادة، قال: أتانا جابر بن عبد الله الغسيل الذي عن (١) عضم بن عمر بن قتادة، قال: أتانا جابر بن عبد الله إلى بيتنا، فحدثنا أن رسول الله قال: (إن كان في شئ من أدويتكم، أو ما تداوون به [خير] (١)، فشرطة مِحْجَم، أو شربة عسل، أو لَذْعَةٌ بنار، توافق داء، وما أحب أن أكتوي), (٧).

#### فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فقال). والتصويب من نسختي (ل)، (هـ).

<sup>(</sup>٢) من نسختي (ل)، (هـ).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٨٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٧١).

<sup>-</sup> بيان متفق ومفترق، وهو عبد الرحمن بن سليمان.

<sup>-</sup> زيادة لفظ: «توافق داء».

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): (قال: أخبرني).

<sup>(</sup>٦) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، وذكر فوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٦٨٢)، (٩٦٨٣).

و ٩٦٨٥ حدثنا الصائغ بمكة، قال: حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا ابن الغسيل (١)، عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: سمعت جابر ابن عبد الله، يقول: سمعت النبي على يقول: ﴿إِنْ كَانَ فِي شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار، توافق داء، وما أحب أن أكتوي﴾(١).

[ذكر مسلم بن الحجاج، عن نصر بن علي، حدثني أبي (٣)، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا، ورجل (١) يشتكي بخرَاج (٥)، فقال: ما تشتكي ؟ قال: خُرَاجٌ قد شق عليّ. قال: يا غلام ائتني بحجام. وذكر الحديث] (١).

تنبیه: لفظ أول الحدیث في نسخة (ل): سمعت جابر بن عبد الله یقول: سمعت النبي على يقول: ﴿إِن يَكَ فِي شَيْءَ مِن أَدُويَتَكُم خير، ...».

<sup>(</sup>١) ابن الغسيل هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٨٢).

<sup>(</sup>٣) هو علي بن نصر بن علي، الجهضمي.

<sup>(</sup>٤) هو المقنع، تقدم في الحديث رقم (٩٦٨١).

<sup>(</sup>٥) خُراج: على وزن غراب، وهو ورم يخرج من البدن من ذاته، أو: ورم قرح يخرج بدابة أو غيرها من الحيوان – وقال صاحب القاموس:هو القروح.

انظر: لسان العرب (٢/٢٦)، والقاموس (٣٢/٢).

<sup>(</sup>٦) من نسخة (ل). وتقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٨٢).

# بيان الإباحة للحجام أخذ الأجرة على الحجامة، والسنة في السعوط''، وبيان الإباحة أن يحجم'' الرجل المرأة، إذا كان منها بسبيل، أو'' يحجمها الغلام الذي لم يحتلم

وابن (١) الفَرَج الأزرق البغدادي قالا: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا وهيب (١)، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبى الله احتجم، وأعطى الحجام (٧)

انظر: النهاية (٣٦٨/٢)، ومختار الصحاح (٢٩٩)، والقاموس (٣٦٦/٥).

<sup>(</sup>١) السعوط -بالفتح كصبور - اسم الدواء الذي يوضع في الأنف.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ه): أن يحتجم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): (و)، بدل (أو).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): (أبو)، ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن الفرج بن محمود، البغدادي، أبو بكر، الأزرق، ت(٢٨٢)هـ.

<sup>(</sup>٦) وهيب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) هو أبو طيبة، كما سيأتي في الحديث رقم (٩٧٢٧)، وأبو طيبة هو بطاء مهملة مفتوحة، ثم ياء مثناة تحت، ثم باء موحدة. وهو عبد لبني بياضة، اسمه: نافع على الصحيح.

انظر: شرح النووي (۱۰/۱۰)، وفتح الباري (۱۰/۱۰) و (۱۰۱/۱۰)، والإصابة (۲۰۱/۱۰) ترجمة ۲۷۰).

أجره، واستعط<sup>(١) (٢)</sup>.

قال: حدثنا وهيب<sup>(۳)</sup> بن حالد، بإسناده: أن النبي المتجم، وأعطى المحجام أجره، واستعط<sup>(٤)</sup>.

الدوري، / (ك٥/٥٠/ب) عبد، حدثنا معدان بن نصر، وعباس الدوري، / (ك٥/٥٠/ب) قالا: حدثنا محمد بن عبيد، ح.

وحدثنا أبو زرعة الرازي، وأبو العباس الغزي، و السري بن يحيى،

(١) استعط: أدخل الدواء في أنفه.

وقد بين ابن حجر كيفية الاستعاط، فقال: وهو أن يستلقي على ظهره، ويجعل بين كتفيه مايرفعهما لينحدر رأسه، ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه، لاستخراج مافيه من الداء بالعُطاس. اه. الفتح (١٤٧/١٠).

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل دواء، واستحباب التداوي (۲) مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل دواء، واستحباب التداوي (۲) مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل دواء، واستحباب التداوي

وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب، باب السعوط (١٤٧/١٠/ ١٤٧/، حديث رقم ٥٦٩١).

(٣) وهيب هو موضع الالتقاء.

(٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٨٦).

والحسين بن الحكم الحِبَري (١)، قالوا(٢): حدثنا أبو نعيم، ح.

وحدثنا السري بن يحيى [أيضا] (٣)، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قالوا: حدثنا مسعر (٤)، عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله على يحتجم، ولم يكن يظلم أحداً أجره (٥).

97۸۹ حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الجعفي، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن عامر الأنصاري<sup>(۲)</sup>، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: احتجم رسول الله رسول الله على فلا يظلم أحداً أجره (۷).

<sup>(</sup>١) (الحبري) - بكسر الحاء المهملة، وفتح الباء الموحدة من تحت، والراء المهملة - نسبة إلى ثياب يقال لها: الحبرة. انظر: الأنساب (١٦٧/٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونسخة (ه): (قالا). والتصويب من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) مسعر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي (٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الإحارة، باب خراج الحجام (٢٢٨) حديث رقم ٢٢٨٠).

<sup>(</sup>٦) عمرو بن عامر الأنصاري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٨٨).

• ٩٩٩ - حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: حدثنا يونس ابن محمد، ح.

وحدثنا أبو الأحوص صاحبنا (۱)، قال: حدثنا قتيبة (۲)، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر: أن أم سلمة استأذنت رسول الله على في الحجامة، فأمر النبي الله أبا طيبة أن يحجمها قال: حسبنا أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غلاماً لم يحتلم (۲).

ا ۹۹۹ و د وود، قال: حدثنا أبو عبيد الوراق، قال: حدثنا أبو داوود، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي التجاه من وثي وثي كان

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن إبراهيم الإسفراييني.

<sup>(</sup>٢) قتيبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي (٤ / ١٧٣٠ / حديث رقم ٧٢).

<sup>(</sup>٤) هكذا صورتها في النسخ الخطية، وقال الجوهري في الصحاح: "أصابه وثء، والعامة تقول: وثي، وهو أن يصيب العظم وصمّ لا يبلغ كسره"، وقال في تاج العروس: "الوثء -بالفتح- والوثاء -بالمد- وصمّ يصيب اللحم ولكن لا يبلغ العظم، فيرمُ.. أو هو توجّع في العظم بلا كسر، أو هو الفكّ: وهو انفراج المفاصل وتزارُها وحروج بعضها عن بعض".

انظر: الصحاح للجوهري، وتاج العروس (مادة: وثء).

بظهره أو بوَرِكِه (١) (٢).

<sup>(</sup>۱) الوَرِك -ككتف-: ما فوق الفحذ -زاد ابن فارس: من مؤخر الإنسان- وهي مؤنثة. انظر: مقاييس اللغة (۱۰۳/٦)، والنهاية (۱۷٦/٥)، والقاموس (۲۰۱/٤).

<sup>(</sup>۲) رجاله ثقات، وأبو الزبير لم يصرح بالسماع فيما وقفت عليه من طرق. والحديث في مسند أبي داوود الطيالسي (ص ۲٤۱/ حديث رقم (۱۷٤۷)، وأخرجه أبو داوود في سننه -كتاب الطب، باب متى تستحب الحجامة (۱۹۷/٤/حديث رقم ۳۸۲۳)، والنسائي - في الكبرى (تحفة الأشراف ۲/۱۵۱/حديث رقم ۲۹۷۸)، وأحمد (۳۸۲۳)، وابن حزيمة في صحيحه (۱۸۸٬۱۸۷/٤/ حديث رقم ۲۲۲۰). كلهم من طريق هشام الدستوائى به.

### بيان إباحة الفصد، والأخبار المبيحة للكي

9797 حدثنا سعدان بن نصر، وعلي بن حرب الطائي، قالا: حدثنا أبو معاوية (۱)، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: بعث النبي الله إلى أبي بن كعب طبيبا(۱)، فقطع منه عرقاً، ثم كواه عليه(۱).

979٣ حدثنا علي بن حرب، والصغاني، قالا: حدثنا يعلى ابن عبيد، قال: حدثنا الأعمش (٤)، عن أبي سفيان، عن حابر قال: مرض أبي بن كعب، فأرسل إليه النبي على طبيباً، فكواه على أكحله (٥) (٦).

٩٩٩٤ حدثنا ابن عَفان، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) أبو معاوية هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من بينه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي (٣) أحرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي

<sup>(</sup>٤) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) الأكحل: عرق في وسط الذراع يكثر فصده. النهاية لابن الأثير (١٥٤/٤).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٩٢). فوائد الاستخراج: بيان العرق الذي كوي.

و ٩٦٩٥ حدثنا الصومعي، قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش (١٤)، عن أبي سفيان، عن حابر، قال: شكى أبي بن كعب فبعث النبي الله طبيبا، فقطع عرقه الأكحل وكواه (٥٠).

**٩٦٩٦** حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني محمد بن جعفر<sup>(١)</sup>، ح.

وحدثنا ابن (۱) المثنى، قال: حدثني أبي (۱)، قال: حدثني أبي (۱)، قالا: حدثنا شعبة (۱۰)، عن سليمان، قال: سمعت أبا سفيان، قال: سمعت

<sup>(</sup>١) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): وكواه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٩٢).

<sup>(</sup>٤) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٩٢).

<sup>(</sup>٦) محمد بن جعفر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ل): (أبو).

<sup>(</sup>٨) هو المثنى بن معاذ بن معاذ، العنبري، أبو الحسن، البصري، ت(٢٢٨) هـ.

<sup>(</sup>٩) هو معاذ بن معاذ بن نصر، العنبري، أبو المثنى، البصري، القاضي، ت(٩٦) هـ.

<sup>(</sup>١٠) شعبة هو موضع الالتقاء.

جابر بن عبد الله قال: رمى أبى بن كعب على أكحله يوم الأحزاب، فكواه رسول الله ﷺ (١).

وقال معاذ بن معاذ، عن أبي سفيان، عن حابر بن عبد الله، قال: أصاب أبي بن كعب [سهم](٢) يوم الأحزاب، فكواه النبي على.

٩٦٩٧ حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان الثوري(٣)، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن حابر، قال: رمى أبي بن كعب على أكحله، فكواه رسول الله ﷺ (1).

٩٦٩٨ حدثنا الصغاني، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: أخبرنا زهير (٥)، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: رُمِيَ سعد بن معاذ في

#### فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٩٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٧٤).

<sup>(</sup>٢) من نسختي (ل)، (هـ).

<sup>(</sup>٣) سفيان الثوري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٩٢).

<sup>-</sup> بيان المهمل وهو سفيان.

<sup>-</sup> ذكر متن رواية سفيان الثوري، ومسلم ساق إسنادها، ونبه على أنه ليس فيها: (فقطع منه عرقا).

<sup>(</sup>٥) زهير هو موضع الالتقاء.

أبجله (۱)، فحَسَمه (۲) رسول الله ﷺ بيده بمشقص، ثم ورمت، فحسَمه النبي ﷺ (۳).

9 7 9 9 — حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا يونس ابن محمد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير (٤)، عن جابر، قال: رمي يعني سعد — يوم الأحزاب، فقطعوا أبجله، فحسمه رسول الله بالنار، فانتفخت يده، فنزفه [فحسمه] (٥)، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك (١) عرقه، فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليهم، فحكم أن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): (أكحله).

والأبحل: عرق في باطن الذراع. وهو من الفرس والبعير بمنزلة الأكحل من الإنسان.

وقيل: هو عرق غليظ في الرِّجْل. النهاية (٩٨/١).

<sup>(</sup>۲) حَسمه: أي: قطع الدم عنه بالكي. والحسم أصله: القطع. وحسمت الجرح: إذا قطعت الدم الجاري منه بالكي. انظر غريب الحديث للهروي (۲/۲۰۸،۲۰۷)، وجامع الأصول (۷/۷).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٩٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٧٥).

<sup>(</sup>٤) أبو الزبير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) من نسختي ل، ه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (واستمسك، والذي أثبته من نسختي (ل)، (هـ)، وهو أولى.

تقتل رجالهم، وتستحيا نساؤهم وذراريهم يستعين بهم المسلمون، فقال رسول الله : الله عز وجل فيهم الله عز وجل فيهم وكانوا أربعمائة، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه، فمات $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٦٩٢).

فوائد الاستخراج:

<sup>-</sup> إيراد الحديث من طريق الليث بن سعد، وبذلك تزول شبهة عنعنة أبي الزبير، ويعلم أن عنعنة المدلسين في الصحيحين متصلة.

<sup>-</sup> إيراد قصة سعد بن معاذ مع جرحه ومع اليهود.

### بيان صعوبة (۱) الحمى وشدتها على الذي تصيبه، ومعالجتها، ودوائها / (۵۱/۵۱/ب)

۱ • ۷ • ۹ - حدثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (٢)، بإسناده، مثله (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة (ه): (صعوبة) بفتحة على الصاد، والصواب بالضم. انظر: لسان العرب (٤٤٤/٤).

<sup>(</sup>٢) يحيى القطان هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) زيادة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) الفيح - بفتح الفاء وسكون التحتانية بعدها مهملة -: سطوع الحر وفورانه. ويقال بالواو (فوح) - النهاية (٤٨٤/٣)، وفتح الباري (١٧٤/١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي (٥) أحرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب بدء الخلق، باب صفة النار، وأنحا مخلوقة (٣٣٠/٦-ديث رقم ٣٢٦٤)، وطرفه في:(٣٢٣٥).

فوائد الاستخراج: بيان المتفق والمفترق، وهو يحيى بن سعيد.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن سعيد القطان هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (۹۷۰۰).

٩٧٠٢ حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محمد بن عبدالله ابن نمير(١)، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على قال: ﴿إِنْ شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء ، (١).

٣٠٧٠ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (٣)، أن مالكاً أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: «الحمى من فيح جهنم، فأطفؤها بالماء ،، وكان ابن عمر يقول: اللهم اكشف عنا الرِّجْز<sup>(١) (٥)</sup>.

٤ • ٩٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عمر بن محمد(٢)، عن أبيه(٧)، عن عبد الله بن عمر، قال: قال

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله بن نمير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٠٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم: (۷۸/الثانية).

<sup>(</sup>٣) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) الرجز والرجس: العذاب. الفائق (٢/٢).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٠٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٧٩)، دون قوله: وكان ابن عمر ١٠٠٠ لخ.

فوائد الاستخراج: زيادة دعاء ابن عمر.

<sup>(</sup>٦) عمر بن محمد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

و ۱۹۰۰ حدثني محمد بن الليث المروزي، قال: حدثنا عَبْدَان (۲)، قال: حدثنا عَبْدَان (۲)، قال: حدثنا أبي (۳)، عن شعبة (٤)، عن عمر بن محمد العمري، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي على قال: «الحمى من فيح جهنم، فأطفئوها بالماء»، أو «أبردوها بالماء».

رواه غندر، عن شعبة، بمثله<sup>(۱)</sup>.

وثقه أبو رجاء محمد بن حمدويه، والذهبي، وابن حجر.

وقال أحمد: ما بقيت الرحلة إلا لعبدان بخراسان.

وقال أبو عبد الله الحاكم: هو إمام بلده في الحديث.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٠٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨٠).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن عثمان بن حبلة بن أبي رواد، العتكي، أبو عبد الرحمن، المروزي، ت(٢٢١) ه.

<sup>(</sup>٣) هو عثمان بن حبلة بن أبي رواد، العتكي مولاهم، المروزي، ت (٢٠٠) ه.

<sup>(</sup>٤) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٠٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨٠).

<sup>(</sup>٦) وصله مسلم في صحيحه برقم (٨٠)، وانظر الإحالة السابقة.

٩٧٠٦ حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (١)، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن عمر بن محمد<sup>(۲)</sup>، عن أبيه، قال: سمعت ابن عمر، يقول: سمعت رسول الله ﷺ وذكر الوَعْك (٣)، فقال: ﴿إِذَا وجدتم منها شيئاً، فأبردوها بالماء(٤)؛ فإنما هو شيء من جهنم

٧ • ٧ - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محمد بن بُكير (٢)، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن عمر بن محمد (٧)، أن النبي على ذكر الوعك، فقال: ﴿إِذَا وجدتم منها شيئاً، فأبردوها بالماءِ ﴿^^).

٨ • ٩٧ - حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا عبدالله ابن نمير (٩)، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت

<sup>(</sup>١) ابن ميسرة، الحشمي مولاهم، القواريري، أبو سعيد، البصري، نزيل بغداد، ت(٢٣٥) ه.

<sup>(</sup>٢) عمر بن محمد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) الوعك: الحمى. والموعوك: المحموم. المجموع المغيث (٤٣٤/٣).

<sup>(</sup>٤) إلى هذا الموضع يقف الحديث في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٠٠).

<sup>(</sup>٦) بالتصغير، ابن واصل، الحضرمي، البغدادي.

<sup>(</sup>٧) عمر بن محمد هو موضع الالتقاء. وعنده وقف بالإسناد في الأصل، ووضع عليه ضبة، ولعلها إشارة إلى الانقطاع الذي فيه، لكنه سبق موصولا في الطريق السابقة.

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث ساقط من نسخة (ل)، وتقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٠٠).

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن نمير هو موضع الالتقاء.

۹۷۰۹ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبد الله ابن عبد الحكم، قالا: حدثنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة (٤)، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا أوتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء، فصبته بينها وبين جيبها،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): (أتيت)، بدون الواو. وكلاهما جائز.

<sup>(</sup>۲) الجيب - بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة - هو حيب القميص، وهو ما ينفتح على النحر. وقال ابن حجر: هو مايكون مفرجا من الثوب كالكم والطوق. انظر: مقاييس اللغة (۱۷۸/۱)، والمصباح المنير (۱۱۵)، والفتح (۱۷۸/۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي (٣) أحرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب الحمى من فيح جهنم المخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب الحمى من فيح جهنم (١٧٤/١٠) حديث رقم ٧٢٤٥).

فوائد الاستخراج: -ذكر متن رواية عبد الله بن نمير، ومسلم ساق إسنادها، وبين أن فيها: (صبت الماء بينها وبين حيبها).

<sup>(</sup>٤) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): (أتيت). وانظر الكلام عليها في التعليق على الحديث السابق.

وقالت: إن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نبردها بالماء(١).

• ٩٧١ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك، بمثل (٢) حديث أنس بن عياض (٣).

٩٧١١ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، ح.

وحدثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا على بن الجعد، قالا: حدثنا زهير بن معاوية، عن هشام بن عروة(٤)، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «الحُمَّى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء»(°).

٧١٢- حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محمد بن عبدالله ابن نمير، قال: حدثنا أبي (٦)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٠٨).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): (بمثله). ولم يذكر مابعده.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٠٨).

<sup>(</sup>٤) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي (۱۷۳۲/٤/ حدیث رقم ۸۱).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنما مخلوقة (۲/۳۳۰/حدیث رقم ۳۲۶۳). وأطرافه فی ۵۷۲۵).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن نمير هو موضع الالتقاء.

النبي ﷺ قال: ﴿الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماءُ﴾ ا

و الدنيا، قال: حدثنا ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة (٢)، عن أبيه، قال: حدثتني عائشة، عن (٢) النبي الله قال: «الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء (٤)».

**٤ ٩٧١** حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، اقال] (٥) أحبرني سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحِي، ومالك بن أنس، عن هشام بن عروة (٦)، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي الله قال: ((إنما الحمى)

وهذا الحديث ساقط من نسخة (ه)، ومكانه خرجة، لكن لم تظهر الحاشية لسوء التصوير، وبعده زيادة: (رواه عبدة، وعلي بن مسهر، وخالد بن الحارث هكذا)، وعليها إشارة (لا - إلى).

ورواية عبدة وحالد بن الحارث عند مسلم برقم (٨١/ الثانية). ورواية على بن مسهر لم أقف على من أخرجها.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧١١).

<sup>(</sup>٢) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): أن.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧١١).

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

من فيح جهنم، فأبردوها بالماء)، (١).

رواه (۲) محاضر، عن هشام بهذا(۱).

• ٩٧١ حدثنا الحارث بن أبي أسامة، وابن ديزيل، قالا: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو الأحوص(٤)، قال: حدثنا سعيد بن مسروق، عن عَبَايَة بن رِفَاعَة، عن رافع بن خَدِيج، قال: سمعت النبي على يقط يقول:  $((1 - 1)^{(1)})$  جهنم، فأبردوها بالماء $(1 - 1)^{(1)}$ .

٣ ١٧١- حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان (٧)، عن أبيه (٨)، عن عَبَايَة بن رفّاعَة، عن رافع بن خَدِيج،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧١١).

فوائد الاستخراج: -زيادة لفظ: (إنما)، في أول الحديث.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): روى.

<sup>(</sup>٣) وصله عبد بن حميد في المنتخب (٢٢٩/٣/ حديث رقم ١٤٩٦)، فقد رواه عن محاضر، عن هشام به.

<sup>(</sup>٤) أبو الأحوص هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) هي بمعنى (فيح)، وقد تقدمت في الحديث رقم (٩٧١١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لكل داء دواء (١٧٣٣/٤/ حديث رقم ٨٣). وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب الحمى من فيح جهنم (۱۷٤/۱۰/ حديث رقم ۵۷۲٦)، وطرفه في (٣٢٦٢).

<sup>(</sup>٧) الثوري –كما هو مصرح به في الحديث التالي – هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) سعيد بن مسروق الثوري.

الله عن عَبَايَة بن رِفَاعَة، قال: أبي الدنيا، (ك٥/٢٥/ب) قال: حدثنا أبو حيثمة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي (٢)، عن سفيان الثوري، عن أبيه، عن عَبَايَة بن رِفَاعَة، قال: أحبرني رافع بن حَديج، قال: سمعت النبي يقول: «الحمى من فور جهنم، فأبردوها بالماء» (٣).

[روی]<sup>(۱)</sup> عبید الله بن موسی، عن إسرائیل، عن سعید ابن مسروق، بنحوه<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧١٥). والشك الذي في الحديث ليس في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن مهدي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧١٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أخرجه مسلم)، ووضع خرجة بعد لفظ (مسلم) وفي الحاشية كلمة لعلها: (سقط شيخ مسلم)، وكلمة: (أخرجها مسلم ...) ملحقة في نسخة (ه) بخط مغاير للأصل. والتصويب من نسخة (ل)، ومسلم لم يخرج هذا الحديث من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على من أخرجه من طريق عبيد الله بن موسى.

# باب ذكر الدليل على إباحة اللَّدود(``، وأنه علاج ذات الجنب، والترغيب(``) في المعالجة بالقُسْط(``) الهندي (من

(١) اللدود - بفتح اللام، كصبور -: ماسقي الإنسان من أحد شقي الفم. وزاد النووي: أو يدخل هناك بإصبع وغيرها ويحنك به.

انظر: غريب الحديث للهروي (١/٥٧١)، وللحربي (٢٦٩/١)، وشرح النووي (٤٢٠/١).

(٢) كلمة (الترغيب) ساقطة من نسخة (ل).

(٣) - بضم القاف، وسكون السين، وفيه لُغات: القُشط، والكُست، والكُسط، والكُسد، قال أبو موسى المديني: القسط: العود الذي يتبخر به. وقيل هو طيب غيره.اه.

وقال ابن الأثير: القسط: ضرب من الطيب. وقيل: هو العود. والقسط عُقَّار —على وزن رُمَّان – معروف في الأدوية، طيب الريح، تبخر به النفساء والأطفال. وقال النووي: القسط البحري هو العود الهندى.

ونقل الذهبي عن ابن العربي أنه قال: القسط نوعان: هندي وهو أسود، وبحري وهو أبيض. والهندي أشدهما حرارة.

وفي رواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري: (باب السعوط بالقسط الهندي والبحري). فيوافق كلام ابن العربي. وفي الروايات الأخرى (باب السعوط بالقسط الهندي البحري)، بدون حرف الواو، فيوافق كلام النووي. فالله أعلم.

انظر: صحیح البخاري (طبعة الشعب التي اعتمد فیها علی نسخة الحافظ الیونینی (۱۲۱/۸) – وهي نسخة تمتاز ببیان فروق الروایات – والمجموع المغیث (۲۰/۲)، وطبح والنهایة (۲۰/٤)، وشرح النووي (۲۰/۱۰)، وفتح الباري (۲۰/۱۰)، وعمدة

#### العُذْرة(١) من ذات الجنب(٢)، والنهي عن غمز(٣) حلق

القاري (٣٧٣/١٧)، وانظر القاموس المحيط، وتاج العروس (مادة قسط، ومادة قشط، ومادة كست، ومادة كسد، ومادة كسط).

(١) العُذرة - بضم المهملة وسكون الذال المعجمة -: وجع في الحلق يهيج من الدم، وقد عذرت المرأة الصبي إذا غمزت حلقه من العذرة. قاله الأصمعي.

وقال اسحاق الحربي: العذرة: قرحة تخرج في الخرم الذي بين آخر الأنف وأصل اللهاة، يصيب الصبيان عند طلوع العذرة. اه.

وقال ابن حجر: هو وجع الحلق، وهو الذي يسمى سقوط اللهاة، وقيل اسم اللهاة، وقيل: قرحة تخرج بين الأذن والحلق. اه.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١٣٣،٢٨/١)، وغريب الحديث للحربي (٢٦٩/١)، والمحموع المغيث لأبي موسى المديني (٢/٥١٤)، والمحموع المغيث لأبي موسى المديني (١٦/١٤)، والمحموع المغيث لأبي موسى المديني (١٦/١٠)، و(١٤٩/١٠).

(٢) قال ابن الأثير: هي الدبيلة والدُمَّل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب، وتنفحر إلى داخله، وقلما يسلم صاحبها. النهاية (٣٠٤،٣٠٣/١).

وقال ابن حجر: ذات الجنب: ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل، التي في الصدر والأضلاع، فتحدث وجعا. فالأول هو ذات الجنب الحقيقي. الفتح (١٧٢/١٠).

(٣) الغمز - بغين معجمة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم زاي -: العصر والكبس باليد، ومعناه هنا: لا تغمزوا حلق الصبي بسبب العذرة. انظر: النهاية (٣٨٥/٣)، وشرح

#### الصبي من العذرة)(١)

القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا محمد بن أبي عائشة، قال: حدثنا محيي بن سعيد (٢)، عن سفيان (٣)، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة، قالت: لَدَدْنا النبي على وأشار لا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض، الدَّواء (٤)، فلما أفاق قال: «ألم أنهكم لا تلدوني ؟ لا يبقى منكم أحد إلا لُدَّ (٥)، غير العباس؛ فإنه لم يشهدكم)، (١).

النووي (۱۰/۲۸۷).

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن سعيد القطان، كما قال ابن حجر ني الفتح (٢١٥/١٢). هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) هو الثوري، كما قال ابن حجر في الفتح (٢١٥/١٢).

<sup>(</sup>٤) في نسختي الأصل و، هـ: (لدوا) وفوق اللام فيهما ضبة، والذي أثبته من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) في صحيح البخاري زيادة: (وأنا أنظر). قال ابن حجر: والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لئلا يعودوا، فكان ذلك تأديبا لا قصاصا ولا انتقاما.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب كراهية التداوي باللدود (٦) المحريث رقم ٨٥).

وأخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته المحرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته المحرجة (١٤٧/٨) حديث رقم ٤٤٥٨).

٩ ٧ ٧ ٩ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان [بن عيينة] (١)، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت مِحْصَن (٢) أخت عُن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله على رسول الله الله الله الطعام، عُكَّاشة (٣) قالت: دخلت بابن لي (٤) على رسول الله الله الله الماء فرشه. قالت: ودخلت بابن لي (٥) قد أعلقت (٢) فبال عليه، فدعا بماء فرشه. قالت: ودخلت بابن لي (٥) قد أعلقت (٢)

قال ابن الأثير: (الإعلاق): معالجة عذرة الصبي، وهو وجع وورم تدفعه أمه

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل)، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) ابن حرثان بن قيس، الأسدية، أسلمت قديما بمكة، وبايعت، وهاجرت إلى المدينة، ويقال: إن اسمها: أمية. وقيل: جذامة. وقيل: آمنة.

انظر: أسد الغابة (٣٧٩/٧/ترجمة ٢٥٩٣)، والإصابة (٢٦٩/٨/ ترجمة ١٤٤٩)، وفتح الباري (٣٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) هو بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها، من السابقين الأولين، وشهد بدراً، ووقع ذكره في الصحيحين في حديث ابن عباس، في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال عكاشة: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: «أنت منهم». الإصابة (٢٥٦/٤) ترجمة ٢٥٦/٤).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: مات ابنها في عهد النبي الله وهو صغير - كما رواه النسائي في سننه (٢٩/٤/ حديث رقم ١٨٨٢) - ولم أقف على تسميته. الفتح (٢٢٦/١).

<sup>(</sup>٥) هو ابنها الذي بال في حجر رسول الله ﷺ، كما بينته الطريق الثانية للحديث عند مسلم. وانظر الحديث الآتي برقم (٩٧٢٣).

<sup>(</sup>٦) الإعلاق فسره يونس بن يزيد -في الحديث الآتي برقم (٩٧٢٥)، وهو عند مسلم أيضا- قال: (قد أعلقت): غمزت.

#### عليه (١) من العُـذْرَة، فقال: ((عالم تَدْغَـرْن (٢) أولادكن بهـذا

بأصبعها أو غيرها. وحقيقة (أعلقت عنه): أزلت العلوق عنه، وهي الداهية. النهاية (٢٨٨/٣)، وانظر: تاج العروس (مادة: علق).

(۱) قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: (عليه). ووقع في صحيح البخاري من رواية معمر وغيره: (عليه)، كما هنا. ومن رواية سفيان بن عيينة: (فأعلقت عنه) بالنون وهذا هو المعروف عند أهل اللغة. قال الخطابي: المحدثون يروونه: (أعلقت عليه)، والصواب: (عنه). وكذا قال غيره. شرح النووي على مسلم يروونه: (أعلقت عليه)، والصواب: (عنه). وكذا قال غيره.

أقول: ورواية سفيان بن عيينة التي أشار إليها النووي، في صحيح البخاري برقم (٥٧١٣) عن علي بن المديني عنه، وفيها أنه قال – أي علي بن المديني –: قلت لسفيان: فإن معمراً يقول: (أعلقت عليه)؟ قال: لم يحفظ، إنما قال: (أعلقت عنه)، حفظته من في الزهري. اه.

لكن أكثر الرواة عن سفيان رووه بلفظ (عليه)، أربعة منهم عند مسلم، وهم: يحيى بن يحيى التميمي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن أبي حرب. والخامس يونس بن عبد الأعلى، عند أبي عوانة هنا.

ورواية معمر ستأتي برقم (٩٧٢١).

(٢) تَدْغَرْن: بالدال المهملة والغين المعجمة. والدغر: غمز الحلق بالأصبع، وذلك أن الصبي تأخذه العذرة، وهي وجع يهيج في الحلق من الدم، فتدخل المرأة فيه إصبعها فترفع بها ذلك الموضع وتكبسه. النهاية (١٢٣/٢).

وقال اسحاق الحربي - في غريبه (٢٦٩/١)، في بيان علاج العذرة -: تعمد المرأة إلى خرقة فتفتلها فتلا شديدا، وتدخلها في أنفه فتطعن ذلك الموضع، فينفجر

العَلاَق ('')، عليكم بهذا العود الهندي ( $^{(1)}$ )، فإن فيه سبعة أشفية  $^{(7)}$ ، منها ذات الجنب، ليسعط من العذرة ويلدّ من ذات الجنب $^{(3)}$ .

منه دم أسود، وربما أقرح الطعن ذلك الموضع، وذلك الطعن هو الدغر. اهـ.

(١) قال ابن الأثير: حاء في بعض الروايات (العلاق)، وإنما المعروف (الإعلاق)، وهو مصدر (أعلقت)، فإن كان (العَلاق) الاسم فيحوز.

وقال ابن حجر: والاسم العَلاق بفتح المهملة. وقبله قال النووي: وأما العلاق فبفتح العين.

انظر: النهاية (٢٨٨/٣)، وشرح النووي (٢٢/١٤)، والفتح (١٦٨/١).

ولفظ (العلاق) مشكول في المطبوع من الصحيحين بكسر العين! والعيني قال: (العلاق) بالحركات الثلاث. عمدة القاري (٣٨٧/١٧).

ولفظ (الإعلاق) و (العلاق) جاءت الرواية بهما في الصحيحين وغيرهما.

(٢) قال الخطابي: هو القسط البحري. وقال ابن الأثير -بعد أن ذكر قول الخطابي، ولم يعزه للخطابي-: وقيل: هو العود الذي يتبخر به.

وقال النووي: والعود الهندي يقال له: القسط والكست، لغتان مشهورتان.

انظر: المجموع المغيث (٢١٨/٢)، والنهاية (٣١٧/٣)، وشرح النووي (٤٢٢/١٤).

- (٣) قال الزهري: بين لنا اثنين ولم يبين لنا الباقي. صحيح البخاري رقم (٧١٣)، ورجح ابن حجر أنه اقتصر على اثنين لوجودهما حينئذ دون غيرهما. الفتح (١٤٨/١٠).
- (٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب التداوي بالعود الهندي، وهو الكست (١٧٣٤/٤) حديث رقم ٨٦).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب السعوط بالقسط الهندي

• ٩٧٢ - حدثنا سعيد بن عمرو، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (١)، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت مِحْصَن الأسدية -أخت عكاشة - قالت: دخلت بابن لى على النبي على قد أعلقت عليه من العذرة. ثم ذكر إلى آخر الحديث، ولم يذكر قصة البول $^{(1)}$ .

٩٧٢١ حدثنا محمد بن يحيى، والسُّلمي، قالا: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري (٣)، عن عبيد الله بن عبدالله، عن أم قيس بنت محصن / (ك٥٧/٥٠) الأسدية أخت عكاشة [بن محصن](١)، قالت: جئت بابن لي قد أعلقت عليه؛ أخاف أن تكون به العذرة، فقال النبي : الله تدغرن العلم تدغرن أولادكن بهذا العَلاَق، عليكم بهذا العود الهندي» —يعني الكسد<sup>(°)</sup>—رفإن

والبحري (١٤٨/١٠/ حديث رقم ٥٦٩٢). وأطرافه في (٥٧١٣، ٥٧١٥، ۸۱۷٥).

<sup>(</sup>١) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧١٩).

<sup>(</sup>٣) الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ونسخة (ه): (الكسد)، وفي نسخة (ل): الكست، بالتاء، والكسد -بالدال في آخره- لم أجده في روايات الحديث، ولا في كتب الغريب التي وقفت عليها، وإنما وحدته في القاموس المحيط (٤٨/٤)، مادة كسد)، وقال: "الكُسندُ: القُسنط"

فيه سبعة أشفية منها $^{(1)}$  ذات الجنب $^{(1)}$ .

**٩٧٢٢** حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا يزيد ابن زريع، عن معمر، بإسناده نحوه (٣).

وربح، قال: أخبرني زياد بن سعد، أن ابن شهاب (٤) أخبره، قال: أخبرني عبد الله، أن أم قيس بنت مِحْصَن حدثته، أنها أتت مبد الله بن عبد الله، أن أم قيس بنت مِحْصَن حدثته، أنها أتت رسول الله وقد أعلقت عليه من العذرة؛ فهي تخاف أن يكون به عذرة فذكر مثله وزاد: أن ابنها ذلك بال في حجْر النبي و فدعا رسول الله والله الله والم به على بوله، ولم يغسله غسلاً (٥).

٩٧٢٤ حدثنا ابن عُزَيْز، قال: أخبرين سلامة، عن عقيل، عن ابن

<sup>(</sup>۱) في الأصل ونسختي (ل)، (ه): (من)، لكن الصواب الموافق للروايات الأحرى، والموافق لرواية عبد الرزاق في مصنفه (۱۰۱/۱۱/۱۸ حديث رقم ۲۰۱۸۸)، هو (منها). وانظر التعليق على الحديث رقم (۵۵۶).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧١٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧١٩).

<sup>(</sup>٤) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧١٩).واللفظ هو عند مسلم برقم (٨٧).

شهاب(۱)، بإسناده: أنها جاءت إلى رسول الله على بابن لها صغير، فقالت: يا رسول الله، إنّ بابني هذا العذرة؛ وإنى أريد أن أعلق عليه $^{(7)}$ ، فقال لها النبي : الله النبي عليكم تدغرن أولادكن بهذه العَلاق (١٠)، عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها: ذات الجنب, (1).

• ٩٧٢٥ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب(٥)، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن، أخبرته أنها أتت رسول الله على بابن لها صغير، لم يبلغ أن يأكل الطعام، وقد أعلقت عليه من العذرة - قال: يونس بن يزيد: قد(١) أعلقت: غَمَرْتُ، فهي تخاف أن تكون به العذرة

<sup>(</sup>١) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة: (وإني أريد أن أعلق عليه) تنافي الروايات الصحيحة الأخرى، والتي تفيد أنها جاءت به إلى النبي ﷺ وقد أعلقت عليه. وشيخ أبي عوانة هنا فيه ضعف، وقد تكلموا في سماعه من عمه سلامة.

تقريب التهذيب (۸۷۸/ ترجمة ۲۱۷۹).

<sup>(</sup>٣) مشكول بفتح العين في الأصل، وفوقها (صح). وانظر ضبطه في الحديث رقم: (9119).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث ساقط من نسخة (ل)، وقد تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧١٩).

<sup>(</sup>٥) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) كلمة (قد) ساقطة من نسخة (ل)، ويظهر أنه مضروب عليها في نسخة (هـ).

- فقال (۱) رسول الله : الله علام تَدْغَرَنَ أولادكن بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العُود الهندي - يعني الكُست (۱) - فإن فيه سبعة أشفية، منها: ذات الجنب (۳).

واليمان، الصغاني، (ك٥٥/٥٠/ب) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري (١٤)، بإسناده، بمثله (١٠)، إلا أنه قال (١٠)؛ (فإن فيه سبعة أشفاء، منها: ذات الجنب)، يريد الكُسْت، وهو العود الهندي، ولم يذكر قول يونس (١٠).

عن حميد (^)، قال: سئل أنس بن مالك، عن كسب الحجام ؟ فقال: حُجم النبي النبي الله من غلته، وإن أمثل ما تداويتم به: الحجامة،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): قال.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق على الحديث رقم (٩٧٢١).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧١٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨٧).

<sup>(</sup>٤) الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): (نحو حديث ابن وهب). بدلاً من كلمة (بمثله).

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ل): (زاد). بدل كلمة (قال).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧١٩).

<sup>(</sup>٨) حميد هو موضع الالتقاء.

والقُسْط البحري(١)، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز (٢) (٣).

٩٧٢٨ حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي على حجمه أبو طَيْبَة، فأمر له بصاعين، وكلم مواليه، فخففوا عنه من ضريبته، ثم قال: ﴿إِنْ خير ما تداويتم به: الحجامة، والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة ﴿) ''.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على عنوان الباب.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق على عنوان الباب.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجام (٣) الحديث رقم ٦٣،٦٢).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب الحجامة من الداء (۲۲۷۰، ۲۲۱۰). وأطرافه في (۲۲۱، ۲۲۱۰، ۲۲۷۷، ۲۲۷۷).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٢٧).

# بيان الترغيب في استعمال الشُّوْنِينْز<sup>(۱)</sup>، ومعالجته لجميع العلل

**٩٧٢٩** أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني حفص ابن ميسَرة، ح.

وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا الهيثم بن خارجة، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، عن العلاء بن عبد الرحمن (٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي على قال: «ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء،

الشونيز - بضم المعجمة، وسكون الواو، وكسر النون، وسكون التحتانية، بعدها زاي - لفظ فارسى. وهو الحبة السوداء بالعربية.

وقال القرطبي: قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح.

وحكى عياض عن ابن الأعرأبي أنه كسرها، فأبدل الواو ياء فقال: الشينيز.

و (الشونيز) أو (الحبة السوداء) هي الكمون الأسود، ويقال أيضا: الكمون الهندي. كذا قال موفق الدين عبد اللطيف البغدادي، وابن حجر.

انظر: كتاب الطب من الكتاب والسنة (ص٨٨)، ولسان العرب (٢٣٣٨/٤)، والسنة (ص٨٨)، ولسان العرب (٢٣٣٨/٤)، وفي المسول المسلم المس

(٢) العلاء بن عبد الرحمن هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): (شونيز). لكنه ضبب بينها وبين الكلمة التي قبلها، ولعل ذلك إشارة إلى أنها مُعَرَّفَةٌ.

إلا السَّام<sub>))</sub>(١) (٢).

• ٩٧٣٠ حدثني أبي<sup>(٣)</sup>، قال: حدثنا علي بن حُجْر<sup>(3)</sup>، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر [عن العلاء]<sup>(٥)</sup>، بإسناده، مثله<sup>(٢)</sup>.

المحال ابن وهب (۱) عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (۱) قال: أخبرنا ابن وهب ابن قال: أخبرنا يونس بن يزيد، قال: أخبرني ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب، عن (۱) أبي هريرة، عن رسول الله على أنه قال: «عليكم بالحبة السوداء؛ فإن فيها شفاء من كل داء، إلا السام» والسام: الموت (۱) (۱).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب الحبة السوداء (١٤٣/١٠/ حديث رقم ٥٦٨٨).

<sup>(</sup>١) يعنى الموت. النهاية (٢/٢٦). وسيأتي تفسيره بذلك في الحديث رقم (٩٧٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب السلام، باب التداوي بالحبة السوداء (٤/١٧٣٦/ حديث رقم ٨٩).

<sup>(</sup>٣) هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري. والد المصنِّف (أبو عوانة).

<sup>(</sup>٤) علي بن حجر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل)، وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٢٩).

<sup>(</sup>٧) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) في الأصل ونسخة (ه) ضبة فوق حرف (عن).

<sup>(</sup>٩) الذي فسر (السام) هو الزهري، صحت بذلك رواية البخاري.

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٢٩). وهذا الطريق عند الإمام مسلم

وحدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب (۱)، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن رسول الله / (ك٥/٥) على بمثله، ولم يذكر أبا هريرة (٢) (٣).

۳۹۷۳ حدثنا محمد بن حالد بن حلي، قال: حدثنا بشر ابن شعيب، عن أبيه (٤)، عن الزهري (٥)، ح.

وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق(١)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله على يقول للشونيز(١):

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية يونس بن يزيد، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بما على رواية عقيل، وقال: وفي حديث سفيان ويونس: الحبة السوداء، ولم يقل: الشونيز. اه.

برقم: (۸۸/الثانية).

<sup>(</sup>١) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية شذ فيها بحر بن نصر؛ فقد رواه أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى -عند مسلم- ويونس ابن عبد الأعلى -في الحديث السابق- كلهم عن ابن وهب، به موصولا.

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٢٩) و (٩٧٣١).

<sup>(</sup>٤) شعيب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) انظر التعليق على عنوان الباب.

(عليكم بهذه الحبة السوداء؛ فإن فيها شفاء من كل داء، إلا السام). يريد الموت(١) (٢).

ع ٩٧٣٤ حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (٣)، قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «عليكم بهذه الحبة السوداء؛ فإن فيها شفاء من كل داء، إلا السام».

والسام: الموت(٤) قال سفيان: يعنى الشونيز(٥) (٦).

**فوائد الاستخراج**: ذكر متن رواية عبد الرزاق، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية عقيل عن الزهرى.

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية سفيان بن عيينة، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية عقيل، ثم قال: وفي حديث سفيان ويونس: الحبة السوداء، ولم يقل: الشونيز اه.

<sup>(</sup>١) قائل كلمة (يريد الموت) هو الزهري، انظر الحديث رقم (٩٧٣١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) ابن عيينة -كما عند مسلم - هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٩٧٣١).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: وتفسير الحبة السوداء بالشونيز، لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاك، وأما الآن فالأمر بالعكس. الفتح (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٧٢٩). وهذا الطریق عند مسلم برقم (٨٨/ الثانیة).

و ٩٧٣٥ أخبرنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو اليمان (١)، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني (٢) أبو سلمة، عن (٣) أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله و يقول للشونيز: ((عليكم بهذه الحبة السوداء؛ فإن فيها شفاء من كل شيء، إلا من السام)، يعني الموت (٤) (٥).

<sup>(</sup>١) أبو اليمان هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): وأحبرني.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): أن.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٩٧٣١).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٢٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨٨/ الثانية).

<sup>(</sup>٦) عقيل هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث رقم (٩٧٣١).

<sup>(</sup>A) قال ابن حجر: كذا عطفه على تفسير ابن شهاب للسام، فاقتضى ذلك أن تفسير الحبة السوداء أيضا له. الفتح (١٤٥/١٠).

وروايتا معمر وشعيب المتقدمتان برقم (٩٧٣٣) و (٩٧٣٥) – تفيدان أن أبا هريرة – رضي الله عنه – فسر الحبة السوداء بالشونيز، فلعل الزهري أحذ التفسير عنه. والله أعلم. (٩) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٢٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨٨).

# بيان الترغيب في استعمال التلبينة وغيره(')، وأنها دواء لحزن المريض(١)

٩٧٣٧ حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا الليث بن سعد (٣)، قال: حدثنا عقيل، حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها كانت إذا مات الميت من أهلها، فاجتمع لذلك النساء، ثم تفرقن إلا أهلها أو خاصتها، أمرت بِبُرْمَة (٤) من تَلْبِيْنَةٍ (٥)، فطبخت وصنعت

قال الأصمعي: هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة، ويجعل فيه عسل.

وقال غيره: يجعل فيه لبن.

وقال بعضهم: يجعل فيه لبن وعسل.

وعلى قول من لم يذكر اللبن تكون سميت (تلبينة) تشبيها باللبن؛ لبياضها

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ونسخة (هـ)، فيحمل على أن الضمير يعود على مقدر، وهو (حساء).

<sup>(</sup>٢) عنوان الباب في نسخة (ل) كما يلي: (بيان الترغيب في استعمال التلبينة للمريض وتذهب الحزن).

<sup>(</sup>٣) الليث بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) البُرمة: القدر مطلقا، وجمعها برام. وهي في الأصل متخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. النهاية (١٢١/١).

<sup>(</sup>٥) بفتح المثناة الفوقية، وسكون اللام، وكسر الموحدة التحتية، بعدها مثناة من تحت ثم نون، ثم هاء، وقد يقال بلا هاء.

ثَرِيدَة (۱)، فصَبت التلبينة عليها، ثم قالت: كُلن منها، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «التلبينة مَجَمّة (۲) لفؤاد المريض، تذهب بعض الحزن» (۳).

ورقتها، وهي تسمية بالمرة من التلبين.

وعلى قول من قال يخلط فيها اللبن فتكون سميت بذلك لمخالطة اللبن لها.

انظر: الفائق (۲۹۸/۲)، والنهاية (۲۹۸/۲)، والقاموس (۲۰/٤)، والفتح (۱۲۰/٤).

(١) قال ابن فارس: الثاء الراء والدال أصل واحد، وهو فتُّ الشي، وما أشبهه.

وقال ابن منظور: الثرد: التهشم. ومنه قيل لما يهشم من الخبز ويبل بماء القدر وغيره: ثريدة.

قال ابن حجر: الثريد -بفتح المثلثة وكسر الراء- معروف، وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم.

انظر: مقاييس اللغة (١/٥٧٦)، ولسان العرب (٢٧٦/١)، والفتح (١/٩٥٥).

- (۲) بفتح الميم والجيم وتشديد الميم الثانية، هذا هو المشهور، وروي بضم أوله وكسر ثانيه، وهما بمعنى، يقال: حمّ وأحمّ. والمعنى أنها تريح فؤاده، وتزيل عنه الهم وتنشطه. فتح الباري (۲/۱۶).
- (٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام، باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض (٣) المريث رقم ٩٠).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأطعمة، باب التلبينة (٩/٥٥٠/ حديث رقم ٤١٧٥). وطرفاه في (٥٦٨٩،٥٦٨٩). والسدوسي، عاصم بن علي، قال: حدثنا الليث (۱)، عن عقيل، بإسناده، قالا: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا الليث (۱)، عن عقيل، بإسناده، عن عائشة قالت: سمعت النبي في يقول: ((التلبينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب عنه بالحزن)(۲) (۳).

9۷۳۹ حدثنا الصائغ – بمكة – محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أحمد بن شبيب [بن سعيد] (ئ)، عن أبيه، عن يونس بن يزيد، قال: قال ابن شهاب (٥): أحبرني عروة، عن عائشة (٢): إذا هلك الهالك من أهلها، وخف عنهم الناس، وخلا عنهم أهل البيت، أمرت بتلبينة، فصنعت، ثم ثردت الخبز في صَحفَة (٧)، ثم صبت تلك التلبينة عليها، ثم جمعت ثردت الخبز في صَحفَة (٧)، ثم صبت تلك التلبينة عليها، ثم جمعت

<sup>(</sup>١) الليث هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية تفيد أن التلبينة تذهب بكل الحزن، ورواية الصحيحين أنها تذهب ببعض الحزن. فتقيد الرواية هنا برواية الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٣٧).

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ل): (عن عائشة قالت). لكن ضبب على كلمة (قالت).

 <sup>(</sup>٧) الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها: صحاف. قال ابن حجر: الصحفة
 ما تشبع الخمسة ونحوها، وهي أكبر من القصعة.

انظر: المجموع المغيث (٢/٥٥/١)، والفتح (٢/٩٥).

عليها أهل البيت، وقالت: إني سمعت رسول الله على يقول: ((التلبينة تجُمّ (۱) فؤاد المريض، وتذهب بعض الحزن)(۱).

يقال(٣): روى هذا الحديث عقيل وحده.

(١) بفتح المثناة وضم الجيم، وبضم أوله وكسر ثانيه، وهما بمعنى.

والمعنى: أنما تريح فؤاه، وتزيل عنه الهم وتنشطه. الفتح (١٤٦/١٠).

(٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٣٧).

(٣) في الأصل ونسحة (ه): (قال)، والذي أثبته من نسحة (ل)، وهو أقرب.

وقائله - فيما وقفت عليه - هو النسائي، قال: (لانعلم أحداً روى هذا الحديث غير عقيل، وقد رواه يونس عن عقيل). اه. حكاه عن النسائي، أبو علي الأسيوطي.

انظر: تحفة الأشراف (٦٢/١٢/حديث رقم ١٦٥٣٩).

وهذا الحديث في صحيح البخاري من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس ابن يزيد، عن عقيل، عن الزهري، به.

قال ابن حجر: وإثبات عقيل هو المحفوظ، وكأن من لم يذكر فيه عقيلا، حرى على الجادة؛ لأن يونس مكثر عن الزهري. اه.

ورواه الترمذي، والإسماعيلي، من طريق ابن المبارك، وليس فيه عقيل. وهذا يقوي رواية أبي عوانة هذه. فلعل الحديث عند يونس على الوجهين، والله أعلم.

انظر: سنن الترمذي (٢٠٣٩/ عقب حديث رقم ٢٠٣٩)، وفتح الباري (٢٠٣٠) وفتح الباري (٢٠٢٠) حديث رقم ٥٦٨٩).

### بيان الترغيب في استعمال العسل في الأدوية، وأنه شفاء للمبطون

• ٤٧٤ - حدثنا يوسف بن مُسكّم، وأبو حميد، قالا: حدثنا شعبة (١)، عن قتادة، قال: سمعت أبا المتوكل حجاج بن محمد، قال: حدثنا شعبة (١)، عن قتادة، قال: سمعت أبا المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء رجل إلى النبي عللى، فقال: إن أخي استطلق (١) بطنه، فقال رسول الله : الله الله عسكاً». فسقاه، فجاء (١) فقال: إني سقيته عسكر، فلم يزده إلا استطلاقاً. فقال رسول الله على الله على الله على الله عسكر»، [فسقاه، ثم جاء فقال: إني سقيته عسلاً، فلم يزده إلا استطلاقا، فقال: «اسقه عسلاً»] (٥) قاله ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة، فقال: «اسقه عسكر»، قال: قد سقيته عسك مرات، ثم جاء الرابعة، فقال: «اسقه عسكر»، قال: قد سقيته عسكر،

<sup>(</sup>١) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) قال ابن فارس: (طلق) الطاء واللام والقاف، أصل صحيح مطرد واحد، وهو يدل على التخلية والإرسال. والمراد هنا أنه سهل خروج مافي بطنه وكثر، يريد: الإسهال. انظر: مقاييس اللغة (٢٠/٢)، والمجموع المغيث (٣٦٣/٢).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): ثم جاء.

<sup>(</sup>٤) لفظ (رسول الله ﷺ) ساقط من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) كلمة (عسلا) ساقطة من نسخة (ل).

فلم يزده إلا استطلاقاً، فقال رسول الله ﷺ: «صَدق الله وكذب بطن أخيك»، فسقاه، فبرأ().

ا الم ۱۹۷۴ حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا رَوح بن عُبادة، قال: حدثنا شعبة (۲)، بإسناده، مثله (۳).

**٩٧٤٢** حدثنا أبو المشنى، قال: حدثنا مُستدد، والقواريري، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، بإسناده (٤) نحوه (٥): إن أخي يشتكي بطنه الحديث (٢).

رواه عبد الرحمن بن/ (ك٥/٥٥/أ) بشر، عن يحيى بن سعيد، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب التداوي بسقي العسل (١٧٣٦/٤/ حديث رقم ٩١).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب الدواء بالعسل (١٣٩/١٠/ حديث رقم ٥٦٨٤)، وطرفه في (٥٧١٦).

فوائد الاستخراج: تصريح قتادة بالسماع؛ وهو مدلس من الثالثة. انظر طبقات المدلسين (٤٣/ ترجمة ٩٢).

<sup>(</sup>٢) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٠).

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو شعبة، شيخ يحيى بن سعيد.

<sup>(</sup>٥) ما بعد كلمة (نحوه) إلى كلمة (نحوه) في طريق عبد الرحمن بن بشر، ساقط من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٠).

شعبة (۱)، بإسناده نحوه: إن أخي يشتكي بطنه، فقال: ((اسقه عسَلاً))، فذهب، ثم رجع، فقال: قد سقيته، فلم يغن عنه شيئاً، ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا، فقال له في الثالثة أو الرابعة: «صَدق الله وكذب بطن أخيك)، ثم سقاه فبرأ(٢).

٣٤٧٠ حدثنا على بن عبد الله علان القراطيسي الواسطى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا شعبة (٢)، عن قتادة، بإسناده مثله (٤).

رواه (٥) مسلم، عن عمرو بن زرارة، عن عبد الوهاب، عن سعيد (٦)، عن قتادة، عن أبي المتوكل، [عن أبي سعيد] (٧).

<sup>(</sup>١) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٠).

تنبيه: رواية الصحيحين ليس فيها شك.

<sup>(</sup>٣) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٠).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): روى.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي عروبة.

<sup>(</sup>٧) من نسخة (ل). وانظر الحديث رقم (٩٧٤٠).

## بيان ما يجب أن يعمل في الطاعون إذا وقع بأرض، والدليل على إباحة اتقاء الصحيح مخالطة أهل الوباء<sup>(۱)</sup>

2 2 9 9 - حدثنا يوسف بن سعيد [المصيصي] (۱)، قال: حدثنا حجاج ابن محمد، عن ابن جريج (۱)، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن عامر ابن سعد بن أبي وقاص أحبره، أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص عن الطاعون؟ فقال أسامة بن زيد: أنا أخبرك عنه، قال رسول الله الله على عذاب أو رجس، أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل، أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به في قرية فلا تدخلوا عليه، وإذا دخلها عليكم فلا تخرجو منها فراراً منه (١).

• ٩٧٤٥ حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٥)،

<sup>(</sup>١) الشطر الثاني من عنوان الباب في نسخة (ل)، هكذا: (واتقاء أرض الوباء).

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) ابن جريج هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (٤) 1٧٣٨/٤/ حديث رقم ٩٥).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأنبياء، باب (رقم ٥٤) (١٣/٦/ محديث رقم ٣٤٧٣)، وطرفاه في (٦٩٧٤، ٥٧٢٨).

<sup>(</sup>٥) أبو بكر بن أبي شيبة هو موضع الالتقاء.

قال: حدثنا سفيان(١)، عن عمرو، سمع عامر بن سعد، قال: جاء رجل إلى سعد، فسأله عن الطاعون؟ فقال أسامة: أنا أُحدثك، سمعت رسول الله على يقول: «إذا هجم الطاعون وأنتم بأرض، فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم بأرض $(^{(1)})$ ، فلا تدخلوها $(^{(7)})$ .

٩٧٤٦ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زید(٤)، عن عمرو بن دینار، عن عامر بن سعد، عن أسامة أن رسول الله ﷺ ذكر الطّاعون، فقال: ﴿إِنَّهُ رَجْزُ وَعَذَابُ أُرْسُلُ عَلَى بَنَّي إسرائيل، فإذا كان بأرض وأنتم ليس(٥) بها، فلا تهبطوا عليه، وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تهربوا منه(1). / (كه/هه/ب).

<sup>(</sup>١) هو ابن عيينة، كما في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ونسختي (ل)، (هـ) وستأتي مثل هذه العبارة في الحديث رقم (9787).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٥/ الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية سفيان، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على حديث ابن جريج.

<sup>(</sup>٤) حماد بن زيد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل، ونسخة (ل)، ه.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم:

الن وهب، أن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، ح.

وحدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب، عن مالك (۱۱)، عن محمد بن المنكدر، وأبي النضر (۲۱) مولى عمر بن عبيد الله، عن عامر ابن سعد، عن أبيه، أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله في الطاعون؟ قال أسامة: قال رسول الله في: «الطاعون رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل، أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم بأرض (۲۱)، فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه» (۱۱)، اللفظ ليونس.

٩٧٤٨ حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال:

<sup>(</sup>٩٥/ الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية حماد بن زيد، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بما على رواية ابن جريج.

<sup>(</sup>١) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) اسمه: سالم بن أبي أمية، تقريب التهذيب (٣٥٩/ ترجمة ٢١٨٢).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ونسختي (ل)، (ه)، ورواية مالك عند مسلم في الموطأ (٨٩٦/٢) بلفظ: «فإذا سمعتم به بأرض».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٢).

حدثنا مالك (۱)، عن محمد بن المنكدر، وعن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد، فذكر مثله (۲).

9 4 4 9 - حدثنا أبو ثور الإسكندراني<sup>(۳)</sup>، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك<sup>(1)</sup>، بمثل حديث يونس بن عبد الأعلى، إلا أنه قال: قال أخبرني مالك: قال أبو النضر في حديثه: («لا يخرجنّكم فرارا منه»)(°).

فوائد الاستخراج: رواية أبي النضر عند أبي عوانة، جاءت على الجادة، موافقة للروايات الصريحة في النهي عن الفرار من الأرض التي وقع بما الطاعون، وأما روايته عند مالك في الموطأ (٨٩٦/٢)، وعنه في الصحيحين، فمشكلة -كما قال النووي وغيره- حيث تفيد معنى مغايرا للمقصود؛ ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن حرف (إلا) الواقع قبل كلمة (فرار) خطأ من الراوي، ورواية أبي عوانة تؤيد ذلك.

انظر: بيان ذلك الإشكال والإجابة عنه في التمهيد (١٨٣/٢١- ١٨٥)، وشرح النووي (١٤/ ٢١)، وفتح الباري (٢٠/٦).

<sup>(</sup>١) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٢).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته وسيأتي مسمى في الحديث رقم (٩٧٧٩).

<sup>(</sup>٤) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٢)، وفيه: قال أبو النضر: «لا يخرجكم إلا فرار منه».

• ٩٧٥ - حدثنا أبو أمية الطرسُوسي، قال: حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي، قال: حدثنا مالك<sup>(۱)</sup>، بمثل حديث<sup>(۲)</sup> يونس، إلا أنه قال: قال أبو النضر في حديث: (رلا يخرجنكم فرارا منه))<sup>(۲)</sup>.

۱ ۹۷۵۱ حدثنا بحر بن نصر، قال: أحبرنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث<sup>(۱)</sup>، أن أبا النضر<sup>(۱)</sup> حدثه، بإسناده مثله: «فلا يخرجنكم منه فرارا»<sup>(۱)</sup>.

وهب ابن راشد، عال عدد الحكم، قال: حدثنا وهب ابن راشد، قال: حدثنا حيوة، عن ابن الهاد، عن محمد بن المنكدر (۲)، عن عامر ابن سعد، عن أسامة بن زيد، عن النبي الله ذكر الطاعون عنده، فقال: (إنه رجز أو رجس، عذبت به أمة من الأمم، وبقيت منه بقايا، فإذا

<sup>(</sup>١) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) هنا انتهت الورقة رقم (١٢) وسقطت الورقة التي بعدها من مصورة نسخة (ل) التي عندي.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه وذكر فوائد الاستحراج، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤) ورقم (٩٧٤٩).

<sup>(</sup>٤) ابن يعقوب، الأنصاري مولاهم، المصري، أبو أمية.

<sup>(</sup>٥) أبو النضر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه وذكر فوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤) ورقم (٩٧٤٩).

<sup>(</sup>٧) محمد بن المنكدر، هو موضع الالتقاء.

سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها.

قال محمد: فحدثت هذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: هكذا حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص (١).

رواه ابن نمير، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن عامر / 

٩٧٥٣ حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، قال: حدثنا يحيى بن قزعة (١٦)،

(١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٢)، وطريق عمر بن عبد العزيز ليست عند مسلم، وستأتي من وجمه آخر عنمه برقم (۹۷٦٦).

#### فوائد الاستخراج:

-زيادة: «وبقيت منه بقايا».

-زيادة: (فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز...).

(٢) وصله مسلم في صحيحه من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن سفيان ابن عيينة، به. (١٧٣٨/٤/ حديث رقم ٩٤).

(٣) القرشي، المكي، المؤذن.

ذكره ابن حبان في ثقاته.

وقال الذهبي: ثقة.

وقال ابن حجر: مقبول.

انظر: الثقات (٢٥٧/٩)، والكاشف (٢٣٣/٣/ ترجمة ٦٣٤٢)، وتقريب التهذيب (۱۰۶٤/ ترجمة ۸۲۷۲). قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي (۱)، عن أبي النضر (۲)، قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «الطاعون رجز أتى الله به من شاء من عباده، فإذا سمعتم به بأرض، فلا تدخلوا عليه، وإذا كان بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا منها» (۱).

**١٥٧٥** حدثنا موسى بن سعيد الدنداني، قال: حدثنا القعنبي<sup>(٤)</sup>، قال: حدثنا المغيرة بمثله: «فلا تفروا منه»<sup>(٥)</sup>.

900 – حدثنا يوسف بن مسلَّم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة (٢)، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كنت بالمدينة، فبلغني أن الطاعون بالكوفة، قال: فذكر لي (٧) هذا الحديث، عن عامر بن سعد – وكان غائبا – فلقيت إبراهيم بن سعد (٨)، فسألته عن ذلك، فقال:

<sup>(</sup>١) المغيرة بن عبد الرحمن المحزومي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) سالم بن أبي أُميَّة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٣).

<sup>(</sup>٤) القعنبي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٣).

<sup>(</sup>٦) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) ذكره له: عطاء بن يسار، وغيره، كما في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي وقاص.

سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا: أن النبي ﷺ قال: ﴿إِنْ هَذَا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب، فإذا كان بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم بها بأرض فلا تدخلوها ... فقلت له: أنت سمعت أسامة يحدّث سعدا فلم ينكر؟ قال: نعم(١).

٩٧٥٦ حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، قال: حدثنا أبو داوود الطيالسي، قال: حدثنا شعبة (٢)، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، قال: قدمت المدينة، فبلغنا أن الطاعون وقع بالكوفة، فقلت: من يروي ذاك الحديث؟ فقيل("): عامر بن سعد، فكان غائبا، فلقيت إبراهيم ابن سعد، فحدثني أنه سمع أسامة بن زيد، يحدث أن النبي على قال: «إذا وقع بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها». قلت: أنت سمعت أسامة؟ قال: نعم(1).

٩٧٥٧ حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٧). فوائد الاستخراج: تقييد المهمل عند مسلم، وهو حبيب، بأنه ابن أبي ثابت.

<sup>(</sup>٢) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق الثاني على الحديث رقم (٩٧٥٥).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٧).

شعبة، ح.

وحدثنا الصغاني [أيضا] (۱)، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قالا: حدثنا شعبة (۲)، قال: حدثنا شعبة (۲)، قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت إبراهيم ابن سعد، قال: سمعت أسامة بن زيد، يحدث سعدا: أن النبي قال: (إذا سمعتم به في أرض)، —يعني الطاعون — (فلا تدخلوها، وإذا وقع بها وأنتم فيها، فلا تفروا منها).

زاد أبو النضر: فقلت لإبراهيم [بن سعد] (٣): سمعت هذا من أسامة يحدث سعدا وسعد لا ينكره؟ قال: نعم (٤).

٩٧٥٨ حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة (٥)، بإسناده، [قال] (١): سمعت أسامة بن زيد

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم: (٩٧/ الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية شعبة، التي ليس فيها قصة حبيب بن أبي ثابت - السابقة برقم (٩٧٥٥) - ومسلم ساق إسنادها، ونبه على أنه ليس فيها القصة.

<sup>(</sup>٥) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) من نسخة (ل).

[يحدث] (۱) أن النبي ﷺ قال: «إن هذا الطاعون بقية / (ك٥٦/٥٥/ب) رجز وعذاب، عُذب به قوم، فإذا كان بأرض، فلا تهبطوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا عنه» (۱).

اسحاق ابن الجنيد، قال: حدثنا إسحاق ابن الجنيد، قال: حدثنا إسحاق ابن إسماعيل، قال: حدثنا جرير (۱) عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، قال: كان أسامة بن زيد، وسعد جالسين يتحدثان، فقالا: قال رسول الله على: ((إن الطاعون بقية عذاب، عذب به قوم قبلكم، فإذا كان بأرض لستم بها، فلا تدخلوها، وإذا كان (۱) بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا منها)، (۱).

• ٩٧٦ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق، وهي ثابتة في الروايات السابقة عن شعبة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه وفوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، ورقم (٩٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) جرير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ونسخة (ه): (جالسان)، والتصويب من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) كلمة (كان) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٧) الرابعة).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية جرير، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على روايات الباب.

سفيان (۱)، عن حبيب بن أبي ثابت، قال (۲): سمعت إبراهيم بن سعد يقول: سمعت أسامة بن زيد، يحدث سعدا عن النبي الله أنه قال: «إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم بالطاعون بأرض، فلا تدخلوها» (۳).

قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن أبي إسحاق الشيباني<sup>(٤)</sup>، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، قال: سمعت أسامة بن زيد حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا، قال: قال رسول الله على: «إن هذا الطاعون رجز، أنزل على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها، وإذا كان بأرض<sup>(٥)</sup> وأنتم بها، فلا تخرجوا منها»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) الثوري -كما سيأتي برقم (٩٧٦٢)- هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) كلمة: (قال) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم: (٩٧/ الثالثة).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية سفيان الثوري، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بما على رواية شعبة.

<sup>(</sup>٤) أبو إسحاق الشيباني هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) كلمة: (بأرض) ساقطة من نسختي (ل)، (هـ).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم:

الجراح (۱)، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدثنا وكيع ابن الجراح (۱)، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، عن سعد بن مالك (۲)، وخزيمة بن ثابت، وأسامة بن زيد، قالوا: قال رسول الله وانه هذا الطاعون رجز، وبقية عذاب، عُذب به قوم، فإذا وقع بأرض وأنتم فيها، فلا تخرجوا منها فرارا منه, وإذا وقع [بأرض] (۲) ولستم بها، فلا تدخلوها).

(۹۷/ الخامسة).

## فوائد الاستخراج:

- (١) وكيع بن الجراح هو موضع الالتقاء.
  - (٢) هو سعد بن أبي وقاص.
    - (٣) من نسخة (ل).
- (٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم: (٩٧/ الثالثة).

## فوائد الاستخراج:

-ذكر متن رواية وكيع، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بما على رواية شعبة. تنبيه: الحديث عند البخارى من مسند أسامة وحده.

<sup>-</sup> ذكر كنية الشيباني، ومسلم ذكر نسبته خقط.

<sup>-</sup> ذكر متن رواية أبي إسحاق الشيباني، و• سلم ساق إسنادها، وأحال بما على الروايات قبلها.

حدثنا سفيان (۱)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن يزيد، قال: حدثنا سفيان (۱)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، عن سعد، وحزيمة بن ثابت، وأسامة بن زيد، عن النبي الله قال: ((إن هذا الوجع عذاب، عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا منها، وإذا صار بأرض وأنتم ليس بها فلا تأتوها),(۱).

عار بن حالد الواسطي، قالا: حدثنا أبو شيبة بن أبي شيبة (٣)، وأحمد بن عمار بن حالد الواسطي، قالا: حدثنا عمر بن حفص بن / (ك٥٧/٥/أ) غياث، قال: حدثنا أبي، عن الشيباني، عن رياح بن عبيدة (٤)، عن عامر بن سعد ابن

وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وابن حجر، وغيرهم.

انظر: الجرح والتعديل (٥١١/٣/ ترجمة ٥٣١٦)، والإكمال لابن ماكولا (٤/٤) انظر: الجرح والتعديل (٥١١/٣) ترجمة ١٩٤١، ١٩٤١)، وتقريب (٥٦/٦)، وتقريب الكمال (٣٣٠، ١٩٨١)، وتقريب التهذيب (٣٣٠، ٣٣٠) ترجمة ١٩٨٤، ١٩٨٥).

تنبيه: هذا الراوي جعله المزي اثنين، وهو شخص واحد؛ احتلف في نسبته

<sup>(</sup>١) الثوري -كما في الحديث رقم (٩٧٦٢)- هو موضع الالتقاء.

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه وذكر فوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤) ورقم (٩٧٦٠).
 وانظر التنبيه السابق.

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، العبسي مولاهم، الكوفي.

<sup>(</sup>٤) رياح -بكسر الراء، وفتح المثناة التحتية- بن عبيدة- بفتح العين وكسر الموحدة من تحت- السلمي.

أبي وقاص<sup>(۱)</sup>، قال: سمعت أسامة بن زيد، يحدث عن سعد بن مالك، قال: قال رسول الله على: «إن الطاعون رجز، أنزل على من كان قبلكم، أو على بني إسرائيل، فإذا أخذ بأرض فلا تدخلوها، وإذا أخذ بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا منها» (۱).

و ٩٧٦٥ حدثنا أبو شيبة، وأحمد بن عمار [بن خالد] (٢)، قالا: حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي، قال: أخبرني أبي، عن الشيباني (٤)، قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، أنه حدث بمثل ذلك (٥).

فقيل: سلمي، وقيل: باهلي.

قال ابن حجر -عن تفريق المزي بينهما-: (وهو قول غريب، لم يذكره أصحاب المؤتلف والمختلف، الدارقطني فمن بعده، ولم يذكروا كلهم في باب رياح بن عبيدة سوى رجل واحد، وهو الأظهر) اه.

انظر: إضافة إلى ما سبق: الثقات لابن حبان (٢٣٨/٤)، والمؤتلف والمختلف (١٠٣٦/٢).

- (١) عامر بن سعد بن أبي وقاص هو موضع الالتقاء.
  - (٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤).
    - (٣) من نسخة (ل).
    - (٤) الشيباني هو موضع الالتقاء.
- (٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٧/ الخامسة).

-9V77 وحدثنا أبو شيبة [بن أبي بكر بن أبي شيبة] (۱)، وأحمد ابن عمار، قالا: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن الشيباني، عن أبي بكر بن حفص (۲)، قال: حدثني عمر بن عبد العزيز (۳)، عن عامر (٤)، مثل ذلك (٥)، كلهم يذكره عن أسامة بن زيد.

المنكدر (^)، قال: حدثنا علي بن عبد الرحمن المخزومي (<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا أبو الأسود (<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد ابن المنكدر (<sup>(۸)</sup>، حدثه عن عامر بن سعد، عن أسامة بن زيد، عن رسول الله المنكدر (<sup>(۸)</sup>، حدثه عن عنده (<sup>(۹)</sup> – فقال: ((إنه رجس، أو رجز عذبت به

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، القرشي، المدني.

<sup>(</sup>٣) ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص، الأموي، أبو حفص، المدني، ثم الدمشقي، أمير المؤمنين، الإمام العادل، والخليفة الصالح.

انظر: طبقات ابن سعد (٥/٣٣٠- ٤٠٨)، وتحذيب الكمال (٢١/٣١- ٤٤٧/ ترجمة ٢٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) ابن سعد بن أبي وقاص هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٧٤٤).

<sup>(</sup>٦) مولاهم، المصري، لقبه علان، ت (٢٧٢) هـ، اسم حده: محمد بن المغيرة.

<sup>(</sup>٧) هو النضر بن عبد الجبار، المرادي، مولاهم، المصري، مشهور بكنيته.

<sup>(</sup>٨) محمد بن المنكدر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ل) سقط حرف الهاء من كلمة (عنده)، ومكانه بياض يسير.

أمة من الأمم، وقد بقيت منه بقايا، فإذا سمعتم به أرض، فلا تدخلوا عليهم(1), وإذا وقع وأنتم بها، فلا تفروا منه(1).

قال ابن الهاد: إن محمدا قال له: فحدثت هذا الحديث عمر ابن عبد العزيز، فقال: هكذا حدثني عمر (٦) بن سعد بن أبي وقّاص (٤).

ابن المنكدر<sup>(۱)</sup>، عن عامر بن سعد، عن أسامة بن زيد، عن النبي الله قال:

ولم يذكره ابن حجر في (إتحاف المهرة) وتقدم تخريجه، في الحديث رقم (٩٧٥٢) ورقم (٩٧٦٦): عامر بن سعد، فالله أعلم.

وعمر بن سعد بن أبي وقاص قال فيه الذهبي: هو نفسه في نفسه غير متهم، لكنه باشر قتال الحسين، وفعل الأفاعيل.

وقال ابن حجر: صدوق، لكن مقته الناس لكونه كان أميرا على الجيش الذين قتلوا الحسين بن على، قتله المحتار سنة (٦٥) ه أو بعدها.

انظر: الميزان (١٩٨/٣/ ترجمة ٢١١٦)، وتقريب التهذيب (٧١٩/ ترجمة ٤٩٣٧).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل) ضبة فوق حرف الميم.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٢).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ونسختي (ل)، (ه)، بل في نسخة (ه) وضع فوقه علامة (صح).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على من أخرج الحديث من طريق عمر بن سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٥) بفتح الزاي، وتخفيف الموحدة التحتية، المخزومي، أبو الحسن، المدني.

<sup>(</sup>٦) محمد بن المنكدر هو موضع الالتقاء.

(إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا سمعتم (۱) فلا تدخلوا عليه إذا وقع ولستم بها(1).

9779 حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب (٣)، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أسامة بن زيد، عن رسول الله وقال قال: ﴿إِنْ هَذَا الوجع أو السقم، رجز عذب به بعض هذه الأمم قبلكم، ثم بقي بعد في الأرض، فيذهب المرة، ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض، فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها، فلا يخرجنه الفرار منه»(٤).

• ٩٧٧ - حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر (٥)، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أسامة بن زيد / (ك٥/٥٠/ب) قال: قال رسول الله ﷺ: إن هذا الوباء رجز، أهلك الله [به] (٢) بعض الأمم كان (٧) قبلكم، وقد بقي في الأرض منه شيء،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ونسختي (ل)، (ه) والسياق يقتضي زيادة: [به].

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٢).

<sup>(</sup>٣) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٦).

<sup>(</sup>٥) معمر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل ونسختي (ل)، (ه).

یجیء أحیانا، ویذهب أحیانا، فإذا وقع وأنتم بأرض، فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به(1) فی أرض فلا تأتوها(1).

٩٧٧١ حدثنا محمد بن عزيز، أخبرني سلامة، عن عقيل، قال:  $e^{(7)}$  أخبرني ابن شهاب  $e^{(3)}$ ، بإسناده، قال  $e^{(7)}$ : «إن هذا الوجع، أو السقم رجز، عذبت به بعض الأمم قبلكم». بمثله  $e^{(7)}$ .

عمرو بن الحارث، أن أبا النضر (٧) حدثه، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أنه سمع أسامة بن زيد بن حارثة، يحدث سعد بن أبي وقاص، أو سأله عن الوجع، فقال أسامة: ذكر عند رسول الله نه فقال: «هو رجز سلط على

تنبيه: هذا الحديث في نسخة (ل) تأخر عن الذي بعده هنا.

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسختي (ل)، (هـ): (بـها)، لكن فوق حرف الهاء ضبَّة في الأصل ونسخة (ه).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم: (٩٦/ الثانية).

<sup>(</sup>٣) حرف الواو ساقط من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) كلمة (قال) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٦).

<sup>(</sup>٧) هو سالم بن أبي أمية، وهو موضع الالتقاء.

من قبلكم، أو على بني إسرائيل، فإذا سمعتم به ببلد (۱)، فلا تدخلوا عليه فيها، وإذا وقع وكنتم بها، فلا يخرجنكم منه فرارا $(1)^{(1)}(1)$ .

۳۷۷۳ حدثنا سعید بن مسعود المروزي، وحمدان بن علي الوراق، والصغاني، قالوا: حدثنا عفان، قال: حدثنا سلیم بن حیان (٤)، قال]: (٥) حدثني عکرمة بن خالد (٢)، قال: حدثني یحیی بن سعد (٧)، عن

انظر: الجرح والتعديل (٤/٤ ٣١ / ترجمة ١٣٦٧)، والإكمال لابن ماكولا (٣٢٩/٤)، وتهذيب التهذيب (٤٨/٤ // ترجمة ٢٩٦)، وتقريب التقريب (٤٠٤/ ترجمة ٢٥٤٦).

(٥) من نسخة (ل).

(٦) ابن العاص، المخزومي، القرشي، المكي، مات بعد عطاء بن أبي رباح، وعطاء مات سنة (١١٤) ه على المشهور.

وثقه: ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، والذهبي، وابن حجر.

انظر: تأريخ الدارمي (١٦٣/ ترجمة ٥٨٠، ٥٨١)، والجرح والتعديل (٩/٧/ ترجمة ٣٤٠)، والميزان (٣/٣/ ترجمة ٤٧٠٢)، وتقريب التهذيب (٦٨٧/ ترجمة ٤٧٠٢).

(٧) ابن أبي وقاص.

ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه حرحا ولا تعديلا، وقال:

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): ببلدة.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ونسختي (ل)، (ه)، لكن ضبب على الألف الأخير من كلمة (فرار).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٢).

<sup>(</sup>٤) سليم -بفتح السين وكسر اللام- ابن حيان -بمهملة وتحتانية- ابن بسطام، الهذيلي، البصري وثقه ابن معين، وأحمد، والنسائي، وابن حجر.

أبيه (١)، قال: ذكر الطاعون عند رسول الله ﷺ فقال: ((رجزٌ أصيب به من كان قبلكم، فإذا كان بأرض، فلا تدخلوها، وإذا كان بها وأنتم بها، فلا تخرجوا منها $^{(7)}$ .

٩٧٧٤ حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا معاذ بن هشام (٣)، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن يحبي ابن سعد بن مالك، عن أبيه (٤)، أن النبي على قال: (إذا كان الطاعون بأرض، فلا تهبط عليه، وإذا وقع بأرض وأنت بها، فلا تخرجن منها $^{(\circ)}$ .

روى عن أبيه، روى عنه عكرمة بن خالد، سمعت أبي يقول ذلك. اهـ.

وقال الذهبي فيه وفي إخوته: لهم ذكر.

انظر: طبقات ابن سعد (١٧٠/٥)، والجرح والتعديل (١٥٣/٩/ ترجمة ٦٣١)، والسير (١/٤) ترجمة ١٢٩).

<sup>(</sup>١) سعد بن أبي وقاص هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، ورواية سعد بن أبي وقاص عند مسلم برقم (٩٧/الثالثة).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية سعد بن أبي وقاص، ومسلم أحال بما على رواية شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، عن أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي عبد الله -واسمه سنبر- الدستوائي، البصري.

<sup>(</sup>٤) سعد بن مالك (أبي وقاص) هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه وفوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، ورقم (٩٧٧٣).

و ۹۷۷۵ حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو داوود، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت عكرمة بن حالد، عن ابن سعد، عن سعد بن أبي وقاص<sup>(۱)</sup>، أن رسول الله شاق قال «الطاعون<sup>(۱)</sup> إذا كان بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا منها، وإذا كان بأرض ولستم بها، فلا تدخلوها»<sup>(۱)</sup>.

رواه غندر، عن شعبة [بهذا](٤).

۹۷۷٦ حدثنا محمد بن محمد أبو بكر بن رجاء، قال: حدثنا محمد بن بسار، قال: حدثنا شعبة، بإسناده (۵)، مثله (۲).

<sup>(</sup>١) سعد بن أبي وقاص هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونسخة (هـ): (للطاعون)، والمثبت من نسخة (ل)؛ لأنه أقرب للسياق.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه وفوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، ورقم (٩٧٧٣).

<sup>(</sup>٤) وصله أبو عوانة، انظر الحديث التالي، ووصله أيضا الإمام أحمد في مسنده (١٧٥/١)، وابن خزيمة في التوكل، كما قال ابن حجر في الإتحاف (١٤٢/٥) ١٤٣ / حديث رقم: ٥٨٠٥) كلاهما عن غندر (محمد بن جعفر)، عن شعبة، عن عكرمة -ولم ينسبه- به، ولذا نبه شعبة في الحديث التالي، على أنه: عكرمة بن خالد.

وما بين المعقوفتين من نسحة (ل).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو سعد بن أبي وقاص، كما في الحديث السابق برقم (٩٧٧٥).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، ورقم (٩٧٧٥).

قال شعبة (1): وحدثني هشام أبو بكر، أنه (7) عكرمة بن خالد، (7). حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، ح.

وحدثنا موسى بن سعيد، قال: حدثنا الحوضى، قالا: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن ابن / (ك٥٨/٥١) سعد بن مالك، عن أبيه (٤)، بمثله (°).

٩٧٧٧ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا(١): حدثنا ابن وهب (٧)، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، [قالا]: (^)

<sup>(</sup>١) بالإسناد السابق، كما وقع عند الإمام أحمد وابن خزيمة، انظر: التعليق على المعلَّق السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ما يشبه الضبة فوق كلمة (أنه)، لكنها صحيحة، والضبة لا معنى لها؛ لأن شعبة ذكر أن هشام الدستوائي نسب عكرمة، كما وقع عند الإمام أحمد بن وابن خزيمة، انظر التعليق على المعلق السابق.

<sup>(</sup>٣) حرف الحاء غير موجود في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) سعد بن مالك، هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٤٤)، ورواية سعد بن مالك عند مسلم برقم (٩٧/ الثالثة).

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ل) فرق بينهما بالتحويل، ووضعه بعد ابن وهب.

<sup>(</sup>٧) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) من نسخة (ل).

أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أن عبد الله ابن الحارث حدثه –وقال يونس: عبد الله بن الحارث بن نوفل أخبره – أن عبد الله بن عباس أخبره –وقال بحر: حدثه – أنه كان مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين خرج إلى الشام، فرجع بالناس من سَرْغِ (۱)، فلقيته أمراؤه على الأجناد، و (۱) لقيه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، وقد وقع الوجع بالشام، فقال عمر: اجمع لي المهاجرين الأولين (۱)، فدعوتهم، فاستشارهم، فاختلفوا فيه، فقال بعضهم: إنما هو قدر الله، وقد خرجت لأمر، ولا نرى أن نرجع (۱) فيه، وقال بعضهم: معك بقية الناس، وأصحاب رسول الله نفي ارجع بالناس ولا تقدمهم

<sup>(</sup>۱) بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعدها غين معجمة، مدينة بالشام، افتتحها أبو عبيدة بن الجراح، هي واليرموك والجابية والرمادة متصلة.

وقال ياقوت: هي أول الحجاز وآخر الشام، بين المغيثة وتبوك، من منازل حاج الشام.

انظر: معجم ما استعجم (٧٣٥/٣)، ومعجم البلدان (٢٣٩/٣).

<sup>(</sup>٢) حرف الواو ساقط من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) هنا جملة زائدة في نسخة (ل)، وهي: (فجمعتهم له فاستشارهم، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. فقال عمر: ادع لي من كان هاهنا من المهاجرين الأولين قال).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ونسخة (ل)، أما نسخة (ه) فليس فيها نقط. وفي صحيح البخاري ومسلم: ترجع بالتاء.

على هذا الوباء، ثم أمرهم أن يرتفعوا، ثم قال: ادع لي الأنصار، فدعوتهم، فاستشارهم فسألهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فأمرهم أن يرتفعوا -وفي حديث بحر: فأمرهم فخرجوا عنه- ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة مهاجرة الفتح، فدعوتهم له، فاستشارهم، فما اختلف عليه رجلان منهم، وقال بحر: فاجتمع رأيهم على أن يرجع بالناس، وفي حديث يونس: واجتمع رأيهم أن يرجع بالناس، فأذن عمر في الناس إني مصبح على ظهر، فركب عمر، ثم قال للناس: إني راجع، فجاء أبو عبيدة بن الجراح، فقال: أفرارا؟ وقال بحر: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، فإني ماض لما(۱) أرى، فانظروا ما آمركم به، فامضوا له، [قال](۲) فأصبح على ظهر، قال: فركب عمر، ثم قال للناس: إني أرجع.

وقال يونس: إنى راجع، فجاء أبو عبيدة بن الجراح -وكان يكره عمر أن يخالفه - فقال: أفرارا من قدر الله؟ قال: فغضب عمر، وقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم، أفرّ من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لوكان / (ك٥٨/٥٠) لك إبل، فهبطت واديا له عدوتان، وقال بحر:

<sup>(</sup>١) لم تتبين لي في الأصل أهي باللام أم بالباء، وهي في نسخة (ل) (بما)، وما أثبته من نسخة (ه).

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

أرأيت لو أن رجلا هبط واديا له عدوتان، إحداهما جدبة، والأخرى خصبة، أليس إن رعى الجدبة، رعاها بقدر الله، وإن رعى الخصبة، رعاها بقدر الله، وإن رعى الخصبة، رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة، رعيتها بقدر الله، قال: ثم خلا بأبي عبيدة، فتراجعا ساعة، فبينما هما على ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف —وكان متغيبا في بعض حاجته— فجاء والقوم يختلفون، فقال: إن عندي من هذا علما، وقال بحر: في هذا علما، فقال عمر: [و](() ما هو؟ فقال: سمعت رسول الله وأنتم بها، فلا يخرجنكم الفرار منه). قال يونس: «فرارا منه». قال بحر: فلا يخرجنكم الفرار منه». قال يونس: «فرارا منه». قال بحر: فحمد الله، فرجع وأمر، وقال يونس: فكبر عمر، وأمر الناس أن يرجعوا، ثم انصرفوا().

<sup>(</sup>١) من نسخة ت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون (١٧٩/١/ حديث رقم ٥٧٢٩) وطرفاه في (١٧٩/١).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية إبن وهب، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بما على

حديث يونس، وبحر، معنى حديثهما واحد، أحدهما يزيد الكلمة أو نحوها.

كذا رواه يونس بن يزيد: عبد الله بن الحارث، ولم يقل: عبد الله ابن عبد الله بن الحارث<sup>(١)</sup>.

وزاد بحر: قال ابن شهاب: فأخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، قالا: إن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس من سرغ، عن حديث عبد الرحمن بن عوف $^{(1)}$ .

٩٧٧٨ حدثنا محمد بن عزيز، قال: حدثنا سلامة، عن عقيل، وحدثني (٣) ابن شهاب(٤)، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، أن عبد الله ابن الحارث حدثه، أن عبد الله بن عباس حدثه، أن كان مع عمر ابن الخطاب حين خرج إلى الشام، فرجع بالناس من سَرْغ، قال: فلقيه

رواية مالك ونبه على أن يونس بن يزيد قال: عبد الله بن الحارث، ولم يقل: عبد الله بن عبد الله.

<sup>(</sup>١) انظر فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٢) زيادة بحر هذه ذكرها مسلم من طريق مالك عن ابن شهاب، به، برقم (١٠٠).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): (قال: حدثني)، وهي أقرب، لكن قد تكرر هذا الأسلوب في النسخ التي عندي، ولذا أبقيت ما في الأصل كما هو، ولم أبدله بما في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

أمراؤه على الأجناد، وذكر الحديث بطوله إلى قوله: ورجع، وأمر الناس أن يرجعوا(١).

**٩٧٧٩** حدثنا أبو ثور عمرو بن سعد بن عمرو بن علقمة الشعباني (٢) بإسكندرية، قال: حدثنا ابن وهب، ح.

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا<sup>(۱)</sup> أخبره، عن ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد: أبو / (ك٥/٩٥/أ) عبيدة بن الجراح، وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فقال ابن عباس: قال عمر: ادع لي المهاجرين

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٧٦).

<sup>(</sup>٢) الشعباني -بفتح الشين المعجمة، وسكون العين المهملة، وفتح الموحدة، وفي آخرها النون- نسبة إلى (شعبان) قبيلة من (حمير). انظر: الأنساب (٣/٣٠) وفيه-: (شعبان) قبيلة من قيس- وتعقبه ابن الأثير في اللباب (١٩٨/٢)، وبين أنها قبيلة من حمير.

وفي نسخة (ل): (الشعراني)، فلعلها نسبة أحرى، أو تصحيف، وقد ذكر ابن ماكولا هذا الراوي في مادة (الشعباني). الإكمال (٤٦/٤).

<sup>(</sup>٣) مالك هو موضع الالتقاء.

الأولين، فدعوتهم؛ فاستشارهم، وأخبرهم أن الوباء قد(١) وقع بالشام؛ فاختلفوا عليه: فقال بعضهم: قد خرجت لأمر، ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس، وأصحاب رسول الله على، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عنى، ثم قال: ادع لى الأنصار، فدعوتهم له فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عنى، ثم قال: ادع(١) لى من كان هاهنا من مشيخة قريش، من مهاجرة الفتح، فدعوتهم، فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس، ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إنى مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل، فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة، والأخرى جدبة، أرأيت إن رعيت الخصبة، رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله، قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف -وكان غائبا في بعض حاجته-فقال: إن عندى من هذا علما، سمعت رسول الله على يقول: «إذا

<sup>(</sup>١) كلمة (قد) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونسخة (ه): (ادعوا)، والتصويب من نسخة (ل) وصحيح مسلم.

سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه»، قال: فحمد الله عمرُ، ثم انصرف(۱).

• ٩٧٨ - حدثنا الترمذي، حدثنا القعنبي، عن مالك (٢)، بإسناده مثله، إلا أنه قال: وكان متغيبا، بدل غائبا(٣).

المها - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثني مالك بن أنس<sup>(٤)</sup>، عن الزهري، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس بمثله<sup>(٥)</sup>.

٩٧٨٢ حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل / (ك٥/٩٥/ب) عن ابن عباس، قال: خرج عمر بن الخطاب يريد الشام، حتى إذا كان في بعض الطريق، لقيه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبره<sup>(۷)</sup> أن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٧٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٨).

<sup>(</sup>٢) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٧٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٨).

<sup>(</sup>٤) مالك بن أنس هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٧٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٨).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ل): فأحبروه.

الوباء قد وقع بالشام؛ فاستشار عمر الناس، فأشار عليه المهاجرون والأنصار أن يمضى، وقالوا: قد خرجت لأمر، فلا نرى أن ترجع عنه, وقال الذين أسلموا يوم الفتح: معاذ الله أن نرى هذا الرأي، أن نختار دار البلاء على دار العافية، [قال](١) وكان عبد الرحمن غائبا، فجاء، فقال: إن عندي علما، سمعت رسول الله على يقول: ﴿إِذَا سمعتم به وقع بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه ،، فنادى عمر في الناس: إنى مصبح على ظهر؛ فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة [بن الجراح](١): يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو(" غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل، فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة (١)، والأخرى جدبة (٥) أليس إن رعيت الخصيبة، رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجديبة، رعيتها بقدر الله؟ قال: بلي، قال: وقال له أيضا: أرأيت أنه لو رعى الجديبة، وترك الخصيبة أكنت(١) معجزه؟

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ه) (أولو)، لكن يبدو أنه ضبب على (أولها).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): خصيبة.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): جديبة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ونسخة (ه): (كنت) والذي أثبته من نسخة (ل).

قال: نعم، قال: فسر إذا، فسار حتى أتى المدينة، فقال: هذا المحل، وهذا المنزل إن شاء الله، قال: نعم (١).

قال الزهري: فأخبرني سعيد بن المسيب، أن عمر رجع بالناس يومئد من سرغ<sup>(۱)</sup>.

٩٧٨٣ وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق(٣)، بمثله(٤).

<sup>(</sup>۱) كلمة (قال: نعم) لم يتبين لي أهي حواب على السؤال، أم ماذاً. وليست في مصنف عبد الرزاق (۱ (۱ ۲۷/۱) ۸ حديث رقم (۲ ، ۱ ۷)، والحديث هنا من طريقه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٧٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٩).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٧٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩٩).

## بيان الخبر الناهي عن إيراد الممرض على المصح

وهب<sup>(۱)</sup>، عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب<sup>(۱)</sup>، [قال]: أخبرنا ابن وهب<sup>(۱)</sup>، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أن أبا سلمة حدثه، أن رسول الله على قال: ((لا عدوى))<sup>(۱)</sup>، ويحدث أن رسول الله على مُصِعِّى)<sup>(۱)</sup>، ويورد وفي مُمْرِضٌ (۵) على مُصِعِّى)<sup>(۱)</sup>.

قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدثهما كليهما (٧) عن رسول الله ﷺ، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: ((لا عدوى))، وأقام على

وهي: ما يعدي من جرب وغيره، وهي: مجاوزته من صاحبه إلى غيره.

انظر: الفائق (٣٩٩/٢)، ومختار الصحاح (ص ٤١٩).

- (٤) (لا يورد) -بكسر الراء، ومفعوله محذوف أي- لايورد إبله المراض. شرح النووي (٤٣٧/١٤).
- (٥) مُحرض بضم أوله، وسكون ثانيه، وكسر الراء، وبعدها ضاد معجمة هو الذي له إبل مراض. الفتح (٢٤٢/١٠).
- (٦) مُصِح -بضم الميم، وكسر الصاد المهملة، بعدها مهملة-: من له إبل صحاح. الفتح (٢٤٢/١٠).
  - (٧) في الأصل ونسخة (ه): (كلاهما)، والتصويب من نسخة (ل).

<sup>(</sup>١) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) العدوى: اسم من الإعداد، كالرعوى والبقوى، من الإرعاء والإبقاء.

قال: فقال الحارث بن أبي ذباب<sup>(۱)</sup> -وهو ابن عم أبي هريرة-: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة، تحدثنا مع / (ك٥/٠٦٠/أ) هذا الحديث حديثا آخر، قد سَكَتَّ<sup>(۲)</sup> عنه، تقول: قال رسول الله: ((لا عدوى))! فأبى أبو هريرة ذلك، وقال: ((لا يورد ممرض على مصح))؛ فَمَارَاهُ<sup>(۳)</sup> الحارث في ذلك، حتى غضب أبو هريرة؛ فرطن<sup>(۱)</sup> بالحبشية، فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا، قال أبو هريرة: إني قلت:

<sup>(</sup>۱) هو الحارث بن سعد بن أبي ذباب -بضم الذال المعجمة، وتخفيف الموحدة من تحت الدوسي، الحجازي انظر: التأريخ الكبير (۲۲۹/۲، ۲۲۰/ ترجمة ۲۲۲۷)، والجرح والتعديل (۷۵/۳/ ترجمة ۳٤۹)، وتوضيح المشتبه (۱۹/٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونسخة (ه): بتخفيف التاء، وما أثبته من نسخة (ل) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) المراء: الجدال. والتماري والمماراة: الجحادلة على مذهب الشك والريبة، ويقال للمناظرة: مماراة؛ لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع.

النهاية في غريب الحديث (٣٢٢/٤).

 <sup>(</sup>٤) الرطانة -بفتح الراء وكسرها- والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة
 بين نفسين أو جماعة، والعرب تخص بها كلام العجم.

ورطن له وراطنه: كلمه بالأعجمية.

انظر: المجموع المغيث (٧٧٣/١)، والفائق (٢/٦٠١).

أبيت (١). قال أبو سلمة: ولعمري (٢) لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله ﷺ قال: «لا عدوى»، فلا أدري أنسي أبو هريرة، أم (٣) نسخ (١)

(١) يريد بذلك: أني لم أحدثك ما تقول. كذا بين ذلك راوي الحديث في الحديث الآتي برقم (٩٧٨٨).

(٢) العَمْر، والعُمر واحد، لكن خص القسم بالعَمر دون العُمر.

واختلف في التلفظ بها، والاختيار أن يقال: إن إراد بما القسم منع، وإلا فلا، كما يجري على اللسان من الكلام مما لا يراد به حقيقة معناه.

انظر: المفردات للراغب الأصفهاني (٣٤٧)، ومعجم المناهي اللفظية (ص ٢٧٧-

(٣) في نسخة (ل): (أو).

(٤) الحديثان صحيحان، ولا نسخ ولا تعارض بينهما بحمد الله، بل كل منهما له وجه.

قال ابن القيم: وذهب إلى هذا قبله وبعده أئمة الإسلام، كابن قتيبة، والطحاوي، وابن عبد البر، والنووي، وابن حجر، وغيرهم.

وذكروا أوجها عدة للجمع بين الحديثين، أكثرها قربا -في نظري- ما قاله النووي: (أن حديث: «لا عدوى»، المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده، أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى.

وأما الحديث: «لا يورد ممرض على مصح، فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة، بفعل الله تعالى وقدره، فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها، ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله. وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر، بفعل الله وإرادته وقدره. فهذا الذي ذكرناه من

أحد القولين الآخر! <sup>(١)</sup>.

۹۷۸۵ وحدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب (۲)، عن يونس، بإسناده، عن أبي هريرة، عن النبي الله قال: «لا يورد ممرض على مصح» (۳).

٩٧٨٦ حدثنا [محمد] بن غزيز، قال: حدثني سلامة، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شهاب (٥)، قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة،

تصحيح الحديثين، والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، ويتعين المصير إليه) اهد.

انظر: تأویل مختلف (۲۹– ۷۱)، وشرح معانی الآثار (۲۱۰/٤)، وشرح النووی (۲۲۳/۱٤)، ومفتاح السعادة (۲۲۱/۲– ۲۷۰)، والعدوی بین الطب وحدیث المصطفی (۲۰– ۵۸).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (١٧٤٣/٤، ١٧٤٤/ حديث رقم ١٠٤).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب لا هامة (٢٤١/١٠/ حديث رقم ٥٧٧١)، وطرفه في (٥٧٧٤).

<sup>(</sup>٢) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٨٤).

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

أن النبي ﷺ قال: ﴿لا عدوى، ولا يورد ممرض على مصح﴾.. قال: وكان ذلك عن قوله: ﴿لا عدوى﴾، وأقام على أن: ﴿لا يورد ممرض على مصح $_{0}$ . فذكر مثله سواء $^{(7)}$ .

٩٧٨٧ حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطى، وعباس بن محمد الدوري، وأبو داوود الحراني، قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (٣)، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة، أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله ﷺ قال: ﴿لا عدوى)، ويحدث مع ذلك قال: ((لا يورد ممرض على مصح)).

قال أبو سلمة: فكان (٤) أبو هريرة يحدث بهما كليهما (٥)، عن رسول الله ﷺ، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: ﴿لا عدوى ﴾، وأقام على: ﴿ أَلاَّ يورد الممرض (٦) على المصح)، فقال الحارث [ابن

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة (ه): (كلاهما)، والتصويب من النسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٨٤).

<sup>(</sup>٣) يعقوب بن إبراهيم بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في نسختي ل و هـ: (كان).

<sup>(</sup>o) في الأصل ونسخة (هـ): (كلاهما) والتصويب من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) في الأصل ونسخة (ه): (المريض) لكن ضبب عليها في نسخة (ه)، والتصويب من

أبي ذباب] (١): قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر، أراك قد سكت عنه، كنت تقول: قال رسول الله ﷺ: ((لا عدوى))! فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك؛ فَمَارَاهُ الحارث؛ فغضب أبو هريرة فرطن بالحبشية، ثم قال للحارث: أتدري ما قلت؟ قال: لا. قال أبو هريرة: إني قلت: أبيت، قال أبو سلمة: / (ك٥/١٠/ب) لعمري لقد كان يحدثنا أن رسول الله ﷺ قال: ((لا عدوى))، فلا أدري أنسى أبو هريرة، أم نسخ أحد الحديثين الآخر(٢).

٩٧٨٨ - حدثنا محمد بن حالد بن حلي الحمصي، قال: حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه (٣)، عن الزهري، قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة يخبر أن رسول الله على قال ((لا عدوى))، فأنكر [ذلك] (٤) أبو هريرة، فقال الحارث: بلى، قد كنت تخبرنا ذلك عن

نسخة (ل).

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (۹۷۸٤)، وهذا الطریق عند مسلم برقم (۱۰۵). فوائد الاستخراج: ذکر متن روایة یعقوب بن إبراهیم بن سعد، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بما علی روایة یونس.

<sup>(</sup>٣) شعيب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

رسول الله ﷺ، فَتَمَارًا هو وأبو هريرة، حتى اشتد مراؤهما، فغضب أبو هريرة عند ذلك؛ فرطن بالحبشية، ثم قال للحارث [بن أبى ذباب](١) هل تدري ماذا قلت؟ فقال الحارث: لا، فقال أبو هريرة: فإنى قلت: أبيت، يريد بذلك أنى لم أحدثك ما تقول. قال أبو سلمة: ثم أقام أبو هريرة على الذي يخبرنا عن رسول الله ﷺ في (٢) قوله: ﴿ لا يورد الممرض على المصح ،،، وترك ما كان يخبرنا عن رسول الله على في قوله: «لا عدوى»، قال أبو سلمة: فلا أدري أنسى أبو هريرة ماكان يخبرنا عن (") قول رسول الله ﷺ: ﴿لا عدوى)›، أم ما شأنه؟ غير أنى لم آبا(١٤) عليه كلمة نسيها بعد أن حدثناها عن رسول الله على، غير إنكاره ماكان يخبرنا عن رسول الله ﷺ في قوله: «لا عدوى» (°).

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): (و).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): (من).

<sup>(</sup>٤) قال ابن فارس: الإباء: أن تعرض على الرجل الشيء، فيأبي قبوله؛ فتقول: ما هذا الإباء، بالضم والكسر. مقاييس اللغة (١/٥٤).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٨٤).وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٠٥/ الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية شعيب، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية يونس.

## بيان الأخبار المبطلة الطِّيرَة، والهَامَة، والعَدْوَى، والصَّفَر، والدليل على أن النهي عن إيراد الممرض على المصح ليس هو على الحتم

٩٧٨٩ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا(۱) أخبره، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما جاء سَرْغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله على قال: ﴿إذَا سَمِعتُم بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه)، فرجع عمر بن الخطاب من سرغ(۱).

• ٩٧٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا<sup>(٣)</sup> أخبره، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب إنما انصرف / (ك٥/٦١/أ) بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٨٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٠٠).

تنبيه: هذا الحديث والحديث الذي بعده الأولى بهما هو الباب الأول؛ لأنهما في موضوعه، ولأنهما يفهم منهما إثبات العدوى، بعكس هذا الباب الذي هنا.

<sup>(</sup>٣) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٨٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٠٠).

ا ۹۷۹۱ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (۱)، أخبرني يونس بن يزيد، قال: قال ابن شهاب: حدثني أبو سلمة عبد الرحمن، عن أبي هريرة، حين قال رسول الله على: (لا عدوى، ولا صَفَر (۲)، ولا هَامَة (۳))، فقال

وقال الزمخشري: هو احتماع الماء في البطن. والصفر أيضا: دود يقع في الكبد وفي شراسيف الأضلاع فيصفر عند الإنسان حدا. ويقال: إنه يلحس الكبد حتى يقتله. اه.

وقال قوم: المراد بـ (لا صفر): النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو تأخير شهر الحرام إلى صفر، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام، فأبطله رسول الله على. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢٥/١، ٢٦)، وغريب الحديث للحربي (٧٨٦)، والفائق (٣٠٦/٢)، والنهاية (٣٥/٣)، والفتح (١٧١/١٠). وانظر الحديث الآتي برقم (٩٨٠٤)، ورقم (٩٨٠٦).

(٣) هامة: بالتخفيف، وهو المحفوظ في الرواية. والهامة: الرأس، واسم طائر، وهو المراد في المحديث؛ وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها، وهي من طير الليل. وقيل: هي البومة. وقيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة، فتقول: اسقوني، فإذا أدرك بثأره طارت.

<sup>(</sup>١) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) الصفر -بفتحتين -داء في البطن -كما قال البخاري- لكن اختلفوا في سببه، فقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: سمعت يونس بن عبيد الجرمي يسأل رؤبة بن العجاج؟ فقال: هي حبة تكون في البطن، تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. قال أبو عبيد: فأبطل النبي الله أنها تعدي.

أعرابي (١): يا رسول الله، فما بال الإبل في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب، فيدخل فيها فيجربها؟ قال: ((فمن أعدى الأول))( $^{(7)}$ ?!.

**٩٧٩٢** حدثنا محمد بن عزيز، قال: حدثني سلامة، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب<sup>(۲)</sup>، بمثله<sup>(٤)</sup>.

وهب (٥)، أحبرن ابن وهب (٩٧٩٣ حدثنا بحر بن نصر، قال: أخبرن ابن وهب وهب وهب يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة حين قال رسول الله

وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت، وقيل: روحه، تصير هامة فتطير، ويسمونه الصدى، فنفاه الإسلام، وناهم عنه.

انظر: غريب الحديث للهروي، (٢٧،٢٦/١)، والفائق (٣٩٩/٢)، والنهاية (٢٨٣/٥)، والنهاية (٢٨٣/٥)، والفتح (٢٤١/١٠).

(۱) قال ابن حجر: لم أقف على اسمه. الفتح (۲٤١/۱۰). وهو رجل من الأنصار، كما سيأتي في الحديث رقم (٩٨٠٠).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام- باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (١٠٤٤، ١٧٤٣/ حديث رقم ١٠١).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب لا صفر (١٧١/١٠/ حديث رقم ٥٧١٧)، وأطرافه في (٥٧٠٥، ٥٧٥٥، ٥٧٧٥، ٥٧٧٥).

- (٣) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.
- (٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٩١).
  - (٥) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

ﷺ فذكر مثله(١).

2949 حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح، ومحمد بن مهل، والفضل بن أحمد بن إسماعيل (٢)، الصنعانيون، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري (٣)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال النبي الله: («لا عدوى، ولا صفر، ولا هامة»، فقال رجل: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها ظبي (٤)، فيخالطها البعير الأجرب، فيدخل فيها، فيجربها؟ قال: («فمن أعدى الأول» (٥)؟!.

عمد، وأبو داوود الحراني، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: أن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٩١).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل ونسخة (ه)، وعليها في النسختين حرف لم أدر أهو تصحيح أم تضبيب، أما نسخة (ل) فسقطت الورقة التي فيها هذا الحديث، من المصورة التي عندي.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٩١).

<sup>(</sup>٦) يعقوب بن إبراهيم بن سعد هو موضع الالتقاء.

رسول الله على قال: «لا عدوى، ولا طيرة (١)، ولا صفر، ولا هامة»، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها ظبي، فيأتي البعير الأجرب، فيدخل فيها فيجربها؟ فقال رسول الله على «فمن أعدى الأول؟! (٢)».

٣٩٧٩٦ حدثنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي، قال: حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه (٣)، عن الزّهري، قال أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة

والطيرة: التشاؤم، وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يُنَفِّرُونَ الظباء والطير، فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به، ومضوا في سفرهم وحوائحهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجاتهم، وتشاءموا بها. فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضر.

انظر: المجموع المغيث (۲۸/۲)، والنهاية (۲/۳۰)، وشرح النووي (۱۵/۸۶، ۱۲۸۶)، والفتح (۲۱۲/۱۰).

(۲) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (۹۷۹۱)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (۱۰۲). فوائد الاستخراج: ذكر قصة الأعرأبي في رواية يعقوب بن إبراهيم، ومسلم أحال بما على رواية يونس.

(٣) شعيب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>۱) الطيرة -بكسر الطاء المهملة، وفتح التحتانية المثناة- بوزن العنبة، هذا هو الصحيح المعروف في رواية الحديث، وكتب اللغة والغريب، وحكى القاضي وابن الأثير: أن منهم من سكن الياء، والمشهور الأول.

قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((لا عدوى))(١).

-9۷۹۷ وحدثني أبو حاتم (7)، قال: حدثنا أبو اليمان (7)، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «لا عدوى، ولا طيرة<sub>»</sub>(<sup>٤)</sup>.

۹۷۹۸ حدثنا محمد بن خالد بن خلی، قال: حدثنا بشر، ح. وحدثنا موسى بن سعيد، قال: حدثنا / (ك٦١/٥) أبو اليمان(٥)، قال (٢): أخبرنا شعيب (٧)، عن الزهري، قال: حدثني السائب بن يزيد، أن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٩١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٠٥/ الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية شعيب، ومه لم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية يونس.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الكبير والحافظ الشهير: محمد بن إدريس بن المنذر، الحنظلي، الرازي، ت (۲۷۷) ه.

<sup>(</sup>٣) أبو اليمان هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه وفوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٧٩١) و (٩٧٩٦).

<sup>(</sup>٥) أبو اليمان هو موضع الالتقاء في طريق موسى بن سعيد.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل ونسخة (ه). وأما نسخة (ل) فالورقة التي فيها الحديث ساقطة من المصورة التي عندي، والأولى: (قالا).

<sup>(</sup>٧) شعيب هو موضع الالتقاء في طريق محمد بن حالد بن حلي.

رسول الله ﷺ قال: ﴿لا عدوى، ولا صفر، ولا هامة﴾ (١).

۹۷۹۹ حدثنا أبو يوسف الفارسي، حدثنا أبو اليمان (۱)، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني السائب بن يزيد، أن النبي القال: ((لا عدوى، ولا صفر))(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة... (١٧٤٣/٤/ حديث رقم ١٠٢٨.

<sup>(</sup>٢) أبو اليمان هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٧٩٨).

تنبيه: بهذا الحديث يبتدي الوجه (أ) من لوحة (٢٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) كلمة: (قال) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) شعيب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ل): الظباء.

على: «فمن أعدى الأول؟! (١)).

قال وأخبرين أبي<sup>(۱)</sup>، عن الزهري، قال: حدثني السائب بن يزيد ابن أحت نمر، أن النبي على قال: «لا عدوى، ولا صفر، ولا هامة»<sup>(۱)</sup>.

١٠٩٨٠ حدثنا أبو داوود السجزي، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا عبد العزيز، ح.

وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز، عن العلاء الله على الله على

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (۹۷۹۱)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (۱۰۳). فوائد الاستخراج: ذكر قصة الأعرابي في رواية شعيب، ومسلم ذكر طرفها، ثم أحال بما على رواية يونس وصالح.

<sup>(</sup>٢) شعيب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٩٨).

<sup>(</sup>٤) العلاء هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) النوء من الأضداد، يطلق على النهوض والسقوط، سمي به النحم إما الطالع وإما الساقط. والأنواء: ثمانية وعشرون نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، في الصيف والشتاء والربيع والخريف، ويسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم، في المغرب مع طلوع الفحر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته، وكلاهما معلوم مسمى، وانقضاء هذه الثانية وعشرين كلها مع انقضاء السنة، ثم يرجع الأمر إلى

ولا صفر<sub>))</sub>(۱).

۱ • ۹۸ • ۲ حدثنا محمد بن یحیی، قال: حدثنا الخضر بن محمد ابن شحاع، قال: حدثنا إسماعیل بن جعفر (۲)، عن العلاء، عن أبیه، عن أبی هریرة، قال: قال النبی الله: «لا عدوی، ولا طیرة، ولا هامة، ولا نوع» (۳).

-9.0 والم الماء الما

٤ • ٩٨ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن

النجم الأول مع استئناف السنة المقبلة. فكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر، قالوا: لا بد من أن يكون عند ذلك مطر ورياح، فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم الذي يسقط حينئذ، فيقولون: مطرنا بنوء الثريا، والدبران والسماك، وماكان من هذه النجوم فعلى هذا.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢٠/١، ٣٢١)، والفائق (٢٩/٤).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٩١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن جعفر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٩١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٤) على بن حجر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل) وصحيح مسلم: (ولا هامة)، بدلا من (ولا طيرة).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٧٩١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٠٦). فوائد الاستخراج: ذكر اسم الراوي (ابن حجر).

حريج (۱) [قال] (۲) أخبرني أبو الزبير، أنه سمع حابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله على يقول: ((لا عدوى، ولا صفر، ولا غول)(۱)، وزعم أن جابرا فسر لهم قوله: ((ولا صفر))، فقال أبو الزبير: الصفر: البطن، فقلنا لجابر: كيف كان (١)؟ فقال: كان يقال: دواب البطن. ولم يفسر الغول.

قال أبو الزبير -من قِبَلِه (°)-: هذه الغول التي تغول (٦).

وقيل: «لا غول»: ليس نفيا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون المعنى: أنما لا تستطيع أن تضل أحدا. النهاية (٣٩٦/٣)، والضبط من مختار الصحاح (٤٥٨).

وفي نسخة: من قِيْلِه والمعنى واحد.

<sup>(</sup>١) ابن حريج هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) الغول -بالضم- أحد الغيلان، وهي جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تترآءى للناس، فتغول تغولا، أي تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم: أي تضلهم عن الطريق وتملكهم، فنفاه النبي على وأبطله.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): كيف قال.

<sup>(</sup>٥) هكذا منقوطة بواحدة من تحت في نسخة (ه)، ومسند الإمام أحمد (٣٨٢/٣) من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٦) الشكل من نسخة (ل)، وفي صحيح مسلم: تغول.

زاد حجاج: الشيطانة التي تقولون<sup>(١)</sup>.

• • • • • • • • • • • • أنا الصغاني، قال: حدثنا روح بن عبادة (٢)، قال: حدثنا ابن جريج، بإسناده، مثله إلى قوله: التي تغول (٣).

الصومعي، قالا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن حريج (٤)، بنحوه / (ك٥/٦٢/أ) وزاد: «لا هام»، قال: قلت لابن جريج: ما الصفر؟.

قال: داء في البطن(٥).

### فوائد الاستخراج:

-بيان أن تفسير الغول من قول أبي الزبير.

-زيادة حجاج في تفسير أبي الزبير للغول.

(٢) روح بن عبادة هو موضع الالتقاء.

(٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٠٤).

(٤) ابن حريج هو موضع الالتقاء.

(٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٠٤).

#### فوائد الاستخراج:

-زيادة: «لا هام».

-تفسير ابن جريج للصفر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام- باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة (۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام- باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة (۱۷٤٥/٤/ حديث رقم ۱۰۹)، دون زيادة حجاج.

٧ • ٩٨ - حدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن جعفر بن ربيعة حدثه، أن عبد الرحمن الأعرج(١) حدثه، عن أبي هريرة، أن رسول الله رله قال: (لا هام $^{(1)}$ ، لا هام $^{(7)}$ .

٨ • ٨ ٩ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا الحسن بن موسى، ح. وحدثنا أبو عبد الله السختياني، قال: حدثنا أحمد بن يونس(١)، ح. وحدثنا محمد بن عامر الرملي، قال: حدثنا أبو غسان، ح.

وحدثنا أبو حصين الكوفي (٥)، قال: حدثنا عون بن سلام (٦)، قالوا: حدثنا زهير بن معاوية (٧)، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله:

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن هرمز، الأعرج، أبو داوود، المدني، ت (١١٧) هـ.

<sup>(</sup>٢) الهام جمع هامة. الفائق (٢/٩٩٩). وتقدمت في الحديث رقم (٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيحين، غير بحر بن نصر، وهو ثقة، وقد تابعه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وأحمد بن عيسى المصري، كلاهما عن عمرو ابن الحارث، به، مثله. انظر: تمذيب الآثار (١/٨/ حديث رقم ١٢)، ومسند أبي يعلى (۱۸۷/۱۱) ۸۸۸/ حدیث رقم ۲۲۹۷).

<sup>(</sup>٤) أحمد بن يونس هو موضع الالتقاء في هذا الطريق.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن الحسين بن حبيب، أبو حصين، الوادعي، القاضي، من أهل الكوفة.

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر الكوفي، مولى بني هاشم.

<sup>(</sup>٧) زهير بن معاوية هو موضع الالتقاء.

 $_{((V)}^{(V)}$ ولا طيرة، ولا عدوى، ولا غول $_{(V)}^{(V)}$ 

۹ • ۹ ۸ • - حدثني أبو العباس أحمد بن محمد التميمي المخضوب (۲) ببغداد، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري (۳)، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال النبي الله: ((لا عدوى، ولا غول، ولا صفى)(٤).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (۹۸۰٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (۱۰۷). فوائد الاستخراج: تقييد المهمل عند مسلم، وهو زهير، بأنه ابن معاوية.

<sup>(</sup>٢) البغدادي، شيخ الصوفية، يعرف بالطوسي، واسم جده: مسروق، ينسب إليه، ت (٢٩٩) ه.

قال الدارقطني: ليس بالقوي، يأتي بالمعضلات.

وقال الخطيب: كان معروفا بالخير، مذكورا بالصلاح.

انظر: تأریخ بغداد (۱۰۰/۵–۱۰۳/ ترجمة ۲۰۰۲)، ومیزان الاعتدال (۱۰۰/۱/ ترجمة ۵۸۷).

<sup>(</sup>٣) يزيد بن إبراهيم التستري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٠٠٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٠٨). فوائد الاستخراج: ذكر اسم والد يزيد التستري.

### 

• ١٩٨١ - حدثنا يوسف [بن سعيد] (٢) بن مسلم، قال: حدثنا حجاج [بن محمد] (٣)، قال: حدثني عقيل، حجاج [بن محمد] عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: «لا طيرة، وخيرها الفأل» (٥)، قيل: يا رسول الله، وما

قال ابن الأثير: ومعنى التفاؤل: مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام، فيسمع آخر يقول: يا واحد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه، ويجد ضالته. اه.

وقال أيضا: وإنما أحب الفأل؛ لأن الناس إذا أملوا فائدة الله تعالى، ورجوا عائدته عند كل سبب، ضعيف أو قوي، فهم على خير ولو غلطوا في جهة الرجاء؛ فإن الرجاء لهم خير، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله، كان ذلك من الشر. اه.

وذهب الزمخشري، وابن الأثير: والنووي إلى أن الفأل يستعمل فيما يسوء وفيما

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة في الأصل مفتوحة الحاء. وترددت في الهمزة، أهي مكسورة أم مفتوحة، وفي نسخة (ل): الإباحة.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) ليث بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) الفأل -بفتح الفاء، وسكون الهمزة، ويجوز التخفيف- فسره الرسول ﷺ بالكلمة الصالحة يسمعها الإنسان، وفي بعض الروايات: الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة.

الفأل؟ قال: ((كلمة صالحة يسمعها أحدكم))(١).

ا ۱ ۹ ۸ ۹ – حدثنا محمد بن يحيى، والسلمي، قالا: حدثنا عبد الرزاق (۲)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، أن أبا هريرة قال: سمعت النبي في يقول: «لا طيرة، وخيرها الفأل»، قيل: يا رسول الله، وما الفال؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم» (۳).

١١٨٩ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى ابن

سر، وأكثره في السرور، وأما الطيرة ففي الشؤم، وقد تستعمل فيما يسر.

وتعقبهم ابن حجر فقال: وكأن ذلك بحسب الواقع، وأما الشرع فخص الطيرة على يسوء، والفأل بما يسر. ومن شرطه أن لا يقصد إليه، فيصير من الطيرة. اهد انظر: الفائق (٨٦/٣)، والنهاية (٣/٥٠٤، ٢٠٤)، وشرح النووي (٤٣٩/٤)، والفتح ١/٥/١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب الطيرة والفأل، وما يكون فيه من الشؤم (١٧٤٦/٤/ حديث رقم ١١٠/ الثانية).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب الطيرة (٢١٢/١٠/ حديث رقم ٥٧٥٤)، وطرفه في (٥٧٥٥).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية الليث، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية معمر.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨١٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٠).

أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، ح.

وحدثنا الصغابي، قال: حدثنا سعيد بن عامر(١)، قال: حدثنا شعبة (٢)، قال: سمعت قتادة، يحدث عن أنس بن مالك، عن النبي على قال: ((لا عدوى، ولا طيرة، ويعجبني الفأل))، قيل له: وما الفأل؟ قال: ((1 ) الكلمة الطيبة(1 ). قال يحيى بن أبى بكير: ((2 ) لمة طيبة((1 )

۳ ۱ ۹ ۸ ۹ - حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، قال: حدثنا عمرو ابن عاصم (٤)، قال: حدثنا همام (٥)، قال: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ / (ك٥/٦٢/ب) قال: «لا عدوى، ولا طيرة»، ويعجبه 🗥

<sup>(</sup>١) الضبعي، أبو محمد، البصري، ت (٢٠٨) ه.

<sup>(</sup>٢) شعبة هو موضع الالتقاء في الطريقين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب الطيرة والفأل، وما يكون فيه الشؤم (۱۷٤٦/٤) حديث رقم ۱۱۲).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب لا عدوى (١٠) ٢٤٤// حدیث رقم ۵۷٦)، وطرفه فی (۵۷۵٦).

<sup>(</sup>٤) ابن عبيد، الكلابي، القيسى، أبو عثمان، البصري، ت (٢١٣) ه.

<sup>(</sup>٥) همام هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) هكذا جاء في كل النسخ: (ويعجبه) بضمير الغيبة، وفي صحيح مسلم: (ويعجبني)، كما في الطريق السابقة.

الفأل الصالح: الكلمة الطيبة، [الكلمة](١) الحسنة<sup>(٢)</sup>.

ع ٩٨١٤ حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري، وجعفر بن هاشم أبو يحيى (٢) - في دار كعب من عسكر مكرم (٤) - قالا: حدثنا معلى ابن أسد (٥)، قال: حدثنا عبد العزيز بن المحتار، قال: حدثنا يحيى بن عتيق، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله الله عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح».

قال ابن سافري: ((ويعجبني الفأل))(٦).

• ١ ٩ ٩ - حدثني أبو إبراهيم الزهري، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج (٢)،

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨١٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١١).

<sup>(</sup>٣) سكن بغداد في دار كعب. ت (٢٧٧) هـ.

<sup>(</sup>٤) عسكر مكرم -بضم الميم، وسكون الكاف، وفتح الراء، وهو مفعل من الكرامة - بلد مشهور من نواحي حوزستان، منسوب إلى مكرم بن معزاء الحارث، أحد بني جعونة بن الحارث بن نمير بن عامر ابن صعصعة. معجم البلدان (١٣٩/٤).

<sup>(</sup>٥) معلى بن أسد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨١٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٣).

<sup>(</sup>٧) ابن زيد، السامي -بالمهملة، نسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب- أبو إسحاق، البصري، ت (٢٣١) ه أو بعدها.

ذكره ابن حبان في الثقات.

قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار(١)، قال: حدثنا يحيى بن عتيق، قال: حدثنا محمد بن سيرين، عن أبى هريرة، عن النبي على بمثله: روأحب الفأل»<sup>(۲)</sup>.

١٩٨١٦ حدثنا إبراهيم بن مسعود الهمذاني، قال: حدثنا يزيد ابن هارون (۲)، قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ بمثله: «وأحب الفأل الصالح» (ف) (°).

المه - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبد الرحمن بن قيس (٢)، قال:

وقال الدارقطني: ثقة.

وقال ابن قانع: صالح. وقال ابن حجر: ثقة يهم قليلا.

انظر: الثقات (٨/ ٧٨)، والأنساب (٣/ ٢٠٣)، وتعذيب التهذيب (١/ ٩٨/ ترجمة ٢٠٠)، وتقريب التهذيب (١٠٦/ ترجمة ١٦٣).٠

- (١) عبد العزيز بن المختار هو موضع الالتقاء.
- (٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨١٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٣).
  - (٣) يزيد بن هارون هو موضع الالتقاء.
- (٤) في نسخة جد ذكر تمام لفظ الحديث، وهو: «لا عدوي ولا هامة ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح». ولم يذكر لفظة: بمثله.
  - (٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨١٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٤).
    - (٦) الضبي، أبو معاوية، الزعفراني، البصري.

كذبه عبد الرحمن بن مهدي، وأبو زرعة.

حدثنا هشام بن حسان (۱)، بمثله: «لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح» ( $^{(1)}$ ).

وتركه أحمد، والنسائي، والعقيلي.

وقال البحاري، وأبو حاتم ذهب حديثه.

فهو متروك كما قال ابن حجر.

انظر: التاريخ الكبير (٩/٥) ترجمة ١٠٨٢)، والصعفاء والمتروكين للنسائي (١٠٨٢) ترجمة ٩٤١)، والجرح والتعديل (١٠٥١/ ترجمة ٩٤١)، والجرح والتعديل (٢٧٨// ترجمة ٩٤١)، وتأريخ بغداد (٢٠/١٥) - ٢٥٢/ ترجمة ٥٣٦٨).

(١) هشام بن حسان هو موضع الالتقاء.

(٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨١٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٤).

## بيان الخبر الدال على نفي الطيرة من كل شيء، وإثباته في: المرأة، والفرس، والدار، وإباحة استعمالها فيهن

**٩٨١٨** حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، [قال]: (١) أخبرني يونس بن يزيد، ح.

وحدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب<sup>(۲)</sup>، [قال]: (۳) أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم، ابني عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله شقال: «لا عدوى، ولا طيرة، إنما الشؤم<sup>(٤)</sup> في ثلاثة: المرأة، والفرس، والدان) (۰).

وقال ابن العربي: الشؤم: اعتقاد وصول المكروه إليك، يتصل بك من ملك أو خلطه. اه.

وقال ابن حجر: الطيرة والشوم بمعنى واحد.

انظر: عارضة الأحوذي (٢٦٤/١٠)، ومختار الصحاح (٣٢٦)، وفتح الباري (٦١/٦).

(٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (١٧٤٧/٤/ حديث رقم ١١٦).

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) ابن وهب وهو موضع الالتقاء في الطريقين.

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) الشؤم -بضم المعجمة، وسكون الهمزة، وقد تسهل فتصير واو-: ضد اليمن.

ابن شبيب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أجمد ابن شبيب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يونس<sup>(۱)</sup>، [بإسناده]<sup>(۲)</sup>، بمثله<sup>(۳)</sup>.

• ٩٨٢٠ حدثنا محمد بن عزيز [الأيلي](٤)، قال: حدثنا سلامة، عن عقيل، ح.

وحدثني أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا ابن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري<sup>(٥)</sup>، عن حمزة، عن أبيه، عن النبي على قال: «الشؤم في ثلاثة، الفرس، والمرأة، والدان»<sup>(١)</sup>.

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب الطبيرة (٢١٢/١٠/ ٢٠٥٨ - ٢١٢/١ / حديث رقبم ٥٠٩٣-)، وأطرافه في (٩٩٠ - ٢٨٥٨ - ٢٨٥٨ - ٥٠٩٤ - ٥٠٩٢).

فوائد الاستخراج: تقييد المهمل عند مسلم، وهو يونس بأنه ابن يزيد.

<sup>(</sup>١) يونس هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨١٨)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٦).

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) الزهري هو موضع الالتقاء في الطريق.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨١٨)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم: (١١٦/ الثانية).

الكا(۱)، حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم، وحمزة / (ك٥/٦٣/أ) ابني مالكا(۱)، حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم، وحمزة / (ك٥/٦٣/أ) ابني عبد الله بن عمر، أن رسول الله على قال: «الشؤم في: الدار، والمرأة، والفرس»(٢).

٣ ٩ ٨ ٢ ٧ - حدثنا الترمذي، والصغاني، قالا: حدثنا القعنبي (٣)، عن مالك، باسناده مثله (٤).

٩٨٢٣ حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان (٥٠)، قال: حدثنا الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي قال: «الشؤم في ثلاث: في المرأة، والفرس، والدار».

قال سفيان: لم يزدنا على هذا(٦).

<sup>(</sup>١) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨١٨)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٥).

<sup>(</sup>٣) القعنبي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨١٨)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٥).

<sup>(</sup>٥) ابن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨١٨)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٦/ الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية سفيان، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بما على رواية مالك.

عن أبي الزبير، عن حابر، قال: سمعت رسول الله على يقول: (إن كان في شيء، ففي: الربع، والفرس، والمرأة)، يعني الشؤم (٤).

٩٨٢٦ حدثنا الصغاني، قال: حدثنا روح، ح.

وحدثنا ابن الجُنيد، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج<sup>(٥)</sup>، بإسناده مثله (٢).

<sup>(</sup>١) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨١٨)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٥).

<sup>(</sup>٣) ابن جريج هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب الطيرة والفأل، وما يكون فيه من الشؤم (١٧٤٨/٤/ حديث رقم (١٢٠).

فوائد الاستخراج: زيادة قوله: يعنى الشؤم.

<sup>(</sup>٥) ابن جريج هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٨٢٥).

٩٨٢٧ حدثنا الدنداني، حدثنا أبو اليمان (١)، أخبرنا شعيب، ح.

وحدثنا محمد بن حالد بن خلي، قال: حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه (٢)، عن الزهري، قال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال: سمعت النبي على يقول: ﴿إنما الشؤم في الثلاث: في الفرس، والمرأة، والدان $^{(7)}$ .

٩٨٢٨ حدثنا السلمي ومحمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري(٤)، عن سالم، أو حمزة، أو كليهما(°) -شك معمر - عن ابن عمر، قال: قال: النبي رالشؤم في

<sup>(</sup>١) أبو اليمان هو موضع الالتقاء في هذا الطريق.

<sup>(</sup>٢) شعيب هو موضع الالتقاء في هذا الطريق.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٨١٨)، وهذا الطریق عند مسلم برقم (١١٦/ الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية شعيب، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية مالك.

<sup>(</sup>٤) الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث ساقط من نسخة (ل)، وفي الأصل ونسخة (هـ): (عن سالم وحمزة: أو كلاهما) بعطف حمزة على سالم، ورفع كلمة (كلاهما)، والتصويب من جامع معمر بن راشد المطبوع في نهاية مصنف عبد الرزاق (١١/١٠/ حديث رقم .(19077

ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار $(^{(1)}$ .

٩٨٢٩ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر (٢)، قال: حدثنا شعبة، عن عمر بن محمد بن زيد، أنه سمع أباه يحدث، عن ابن عمر، عن النبي الله أنه قال: ((إن يكن من الشؤم شيء، ففي: المرأة، والفرس، والدار))(٣).

رواه (٤) مسلم، عن هارون، عن روح، عن شعبة (بهذا) (٥).

• ٩٨٣٠ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: سمعت مالكا(١) يقول: حدثني أبو حازم، ح.

وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا القعنبي (٢)، عن مالك، [قال]: (١) حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد [الساعدي] (٩)، أن رسول الله الله

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨١٨)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٥).

<sup>(</sup>٢) محمد بن جعفر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨١٨)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٧).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): روى.

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل), وانظر الحديث رقم (٩٨١٨).

<sup>(</sup>٦) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) القعنبي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٩) من نسخة (ل).

قال: ﴿إِنْ كَانَ فِي شِيء، فَفِي: المسكن، والمرأة، والفرس››. يعني / (ك٥/٦٣/ب) الشؤم(١).

المروزي بمرو، حدثنا معاذ بن يوسف المروزي بمرو، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، عن أبي حازم (٢)، عن سهل ابن سعد قال: كان النبي الشرافة، والمسكن (١).

والصغاني، عمرو بن الحارث، والصغاني، قال: حدثنا ابن أبي مريم (٤)، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن عتبه ابن مسلم، عن حمزة ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أن رسول الله في قال: (إن كان الشؤم في شيء، ففي: الفرس، والمسكن، والمرأة)، (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب الطيرة والفأل، وما يكون فيه من الشؤم (١٧٤٨/٤/ حديث رقم ١١٩).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجهاد، باب ما يذكر من شؤم الفرس (٢٠/٦/ حديث رقم ٢٨٥٩)، وطرفه في (٥٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) أبو حازم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٣٠).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي مريم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨١٨)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١١٨).

# بيان حظر إتيان الكهان، والقبول منهم، وحظر رجوع الرجل عن أمر يريده إذا رأى ما يكره؛ فيتطير منه، وأنه لا إثم عليه إذا لم يصدّه عن ما يريد

وهب(۱)، عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب(۱)، [قال] (۲) أخبرني مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: قلنا لرسول الله(۱) الله(۱) الكهان(١)؛ قال: «فلا تأتوا الكهان». قال: قلت: كنا نتطير؟ قال:

<sup>(</sup>١) ابن وهب هو موضع الالتقاء، لكن في روايته عن يونس بن يزيد.

وأما روايته عن مالك وابن أبي ذئب، فلم يخرجها مسلم، وأخرج رواية مالك من طريق إسحاق بن عيسى، عنه. وأخرج رواية ابن أبي ذئب من طريق شبابة ابن سوار، عنه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): قلنا: يا رسول الله.

<sup>(</sup>٤) الكهان جمع كاهن، وهو من يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار.

الجموع المغيث (٩٥/٣)، وانظر أيضاً: غريب الحديث للحربي (٩٤/٢)، وانظر أيضاً: غريب الحديث للحربي (٢١٤/٤)،

((ذاك شيء يجده أحدكم من (() نفسه فلا يصدنّكم))(۲).

وهب<sup>(1)</sup>، [قال]<sup>(0)</sup> أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وهب<sup>(1)</sup>، [قال]<sup>(1)</sup> أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن معاوية بن الحكم، قال: سألت<sup>(1)</sup> رسول الله عن الطيرة؟ فقال: «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه، فلا يصدنكم». وسأله عن الكهان؟ فقال: «لا تأتوهم».

مالكا (^^) أخبره، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن معاوية بن الحكم، قال: قلت: يا رسول الله، أموراكنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتى الكهان؟ قال: «فلا تأتوا الكهان». قلنا: كنا نتطير؟

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): (في).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم الكهانة، وإتيان الكهان (۲) محديث رقم ۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ل): (أنه سأله) بدل قوله هنا: (قال: سألت).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٣٣).

<sup>(</sup>٨) مالك هو موضع الالتقاء.

قال:  $((\epsilon 1)^{(1)})$ قال:  $((\epsilon 1)^{(1)})$  قال:  $((\epsilon 1)^{(1)})$  قال:  $((\epsilon 1)^{(1)})$ 

حدثني ليث (٢)، [قال] (٣) حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة حدثني ليث (٢)، [قال] حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، عن معاوية بن الحكم السلمي، أنه قال لرسول الله (٤) (٤/١) أرأيت أشياء كنا نفعلها في الجاهلية: كنا نقطير؟ قال رسول الله و (ذاك شيء تجده في نفسك، فلا يصدنكم)، قال: يا رسول الله، كنا نأتي الكهان؟ قال: «فلا تأت الكُهّان» (٥).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (۹۸۳۳)، وهذا الطریق عند مسلم برقم (۱۲۱/ الثانیة).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية مالك، ومسلم ساق إسنادها، وأحاله بها على رواية يونس، إلا أنه نبه على أنه ليس فيها ذكر الكهان، ولذا فهنا فائدة أحرى، وهى: ذكر الكهان في رواية مالك.

<sup>(</sup>٢) ليث هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): (يا رسول الله)، بدل قوله هنا: (لرسول الله).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٣٣)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢١/ الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية الليث، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية يونس، عن الزهري.

٩٨٣٧ حدثنا محمد بن خالد بن خلى، قال: حدثنا بشر ابن شعيب، عن أبيه، عن الزهري(١)، [قال](٢) حدثني أبو سلمة عبد الرحمن، أن معاوية بن الحكم [السلمي] (١) -وكان من أصحاب رسول الله على-قال: سألت رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، أمورا كنا نفعلها(٤) في الجاهلية كنا نتطير؟ قال رسول الله ﷺ: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه، فلا يصدنكم». قال: و<sup>(٥)</sup>قلت: يا رسول الله، وكنا نأتى الكهان؟ قال: فقال (أ) رسول الله (): () تأتوا الكهان  $()^{()}$ .

٩٨٣٨ حدثنا الصومعي، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعىب<sup>(٩)</sup>، يمثله<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) في الأصل ونسخة (هـ): (نفعله)، والتصويب من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) حرف الواو ساقط في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) كلمة: (فقال) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ل): (لا).

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٣٣).

<sup>(</sup>٩) موضع الالتقاء هو الزهري، شيخ شعيب في الإسناد السابق.

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٣٣).

٩٨٣٩ حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم السلمي، أن أصحاب رسول الله على قالوا: يا رسول الله، منا رجال يتطيّرون؟ قال: «شيءٌ تجدونه في أنفسكم، فلا يصدنكم». قال: ومنا رجال يأتون الكهان؟ قال: «فلا تأتوا كاهنا».

• ٩٨٤ - حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي، وأبو بكر محمد ابن عبد الله بن ميمون السكري، بإسكندرية (٣)، قالا: حدثنا الوليد ابن مسلم، عن الأوزاعي (٤)، عن يحيى (٥)، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا حديث عهد بجاهلية، فجاءنا الله بالإسلام، وإن رجالا منا

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٣٣)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢١/ الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية عبد الرزاق، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية يونس.

<sup>(</sup>٣) كلمة: (بإسنكدرية) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) الأوزاعي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي كثير، كما سيأتي في الحديث الآتي.

يتطيرون، قال: «ذاك شيء يجدونه في صدروهم، فلا يضركم». قلت: ورجال منا ورجال منا يأتون الكهنة؟ قال: «فلا تأتوهم». قلت: ورجال منا يخطون (۱)؟ قال: «كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك» (۲)، قال: وبينا أنا مع النبي على صلاة، إذ عطس رجل من

(۱) قال ابن الأثير: «قال ابن عباس: الخط: هو الذي يخطه الحازي، وهو علم قد تركه الناس، يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوانا، فيقول له: اقعد حتى أخط لك، وبين يدي الحازي غلام له معه ميل، ثم يأتي إلى أرض رخوة، فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة، لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحو منها خطين خطين، وغلامه يقول - للتفاؤل -: ابني عيان أسرعا البيان، فإن بقي خطان فهما علامة الخيبة». اه.

والحازي: الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه يتكهن، ويقال للخارص: الحازي. (ينظر: القاموس المحيط، وتاج العروس: مادة حزى).

وقال إسحاق الحربي: الخط: هو أن يخط ثلاثة خطوط، ثم يضرب عليها بشعير أو نوى، ويقول: يكون كذا وكذا، وهو ضرب من الكهانة. اه.

انظر: غريب الحديث للحربي (٧٢٢/٢)، والفائق (٣٨٢/١)، والنهاية (٤٧/٢).

(۲) قال النووي - في معنى الحديث-: (الصحيح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة؛ فلا يباح. والمقصود أنه حرام؛ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بما. وإنما قال النبي على: «فمن وافق خطه فذاك»، ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقه؛ لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي

القوم؛ فقلت: يرحمك الله، قال: فحدقني (۱) الناس بأبصارهم، فقلت: وا ثُكل (۲) أمياه (۳)، ما لكم تنظرون إلي؟ قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم؛ فلما رأيتهم يسكتوني، لكني سكت، فلما انصرف النبي / (كه / ٢٤/ب) و من صلاته دعاني، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه؛ والله ما ضربني ولا كهرني (۱) ولا سبني، ولكن قال: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)، قال: واطلعت

يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي على حرمة ذاك النبي، مع بيان الحكم في حقنا، فالمعنى: أن ذاك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته، ولكن لا علم لكم بها. اه.

ونقل النووي قول الخطابي، وقول القاضي عياض منع في الخط، ثم قال: (فحصل من مجموع كلام العلماء: الاتفاق على النهي عنه الآن). اه. شرح النووي على مسلم (٢٦/٥).

<sup>(</sup>١) حدقني: أي رموني بحدقهم؛ جمع حدقة، وهي العين. والحديق: شدة النظر. الظر المجموع المغيث (١/٣٥٤)، والنهاية (٢/٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) بضم الثاء وإسكان الكاف، وبفتحهما جميعا، وهو: فقدان المرأة ولدها. شرح النووي (٢) بضم الثاء وإسكان الكاف، وبفتحهما جميعا، وهو:

<sup>(</sup>٣) قال النووي: هو بكسر الميم. شرح النووي (٧٤/٥).

<sup>(</sup>٤) الكهر: الانتهار. غريب الحديث للحربي (١١٤/١).

غنيمة لي، ترعاها جارية لي في قبل أحد والجوانية(١)، فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة، وأنا رجل من بني آدم، آسف(٢) كما يأسفون، وأغضب كما يغضبون، فصككتها صكة، فأخبرت بذلك النبي على فعظم ذلك على، قلت: يا رسول الله، لو أعلم أنها مؤمنة لأعتقتها، قال: ((ائتنى بها))، [فأتيته بها] (٢) فقال لها النبى الله))؛ فقالت: في السماء، قال: «من أنا»؟ قالت: أنت رسول الله، قال: «إنها مؤمنة، أعتقها...

معنى حديثهما واحد بطوله، وزاد الثقفى: «إنها مؤمنة، فأعتقها،

<sup>(</sup>١) الجوانية: بفتح الجيم، وتشديد الواو، وبعد الألف نون مكسورة، ثم ياء مشددة، موضع في شمالي المدينة، بطرف الحرة الشرقية مما يلى الشام، قرب أحد.

هذا ما صوبه النووي ثم السمهودي، وردا على القاضي عياض؛ حيث تبع البكري في القول بأنها حهة الفرع، وذلك أن الفرع بين مكة والمدينة، والحديث يقول: (قبل أحد والجونية)، وأحد في شام المدينة.

انظر: معجم ما استعجم (٤٠٨/٢)، ومعجم البلدان (٢٠٣/٢)، وشرح النووي (٥/٢٦)، ووفاء الوفا (٢٦/٥).

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد: الأسف: الغضبان والمتلهف على الشيء، قال الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَى إِلَى قُومِهِ عَضْبَنُ أُسِفًا ﴾ سورة الأعراف الآية: (١٥٠). ويقال من هذا كله: قد أسفت أسف أسفا. اه. غريب الحديث للهروي (١٦٠/١).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

فأعتقتها<sub>))</sub>(۱).

العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي (٢)، قال: حدثني يحيى بن أبي كشير، قال: حدثني معاوية هلال بن أبي ميمونة، [قال]: (٣) حدثني عطاء بن يسار، حدثني معاوية ابن الحكم السلمي، قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا حديث عهد بجاهلية، وذكر الحديث (٤).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية الأوزاعي، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بما على رواية الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية، إلا أنه نبه على أن فيها: (قلت: ومنا رحال يخطون؟ قال: «كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك»، وأن هذه الجملة زائدة عن حديث الزهري.

تنبيه: أخرج مسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة - من صحيحه - باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته (٣٨١/١، ٣٨١/ حديث رقم ٣٣) من طريق حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، به، بطوله، ثم أورد رواية الأوزاعي لكن بذكر الإسناد فقط. وطريق حجاج الصواف ستأتي برقم (٩٨٤٥)، مختصرة.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (۹۸۳۳)، وهذا الطریق عند مسلم برقم (۱۲۱/ الثالثة).

<sup>(</sup>٢) الأوزاعي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٣٣).

٣ ٩ ٨ ٤ ٣ - حدثنا عيسى بن أحمد، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي (١)، حدثهم (٢) يحيى بن أبي كثير، بإسناده، مثله (٣).

٩٨٤٣ حدثنا الصومعي، قال: حدثنا مسلم (أ)، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى (أ)، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم، قال: صليت مع النبي الله فذكر مثله (١).

ع ع ٩٨٤ حدثنا الصغاني، حدثنا عفان، حدثنا همام (١٠)، قال: سمعت يحيى بن أبي كثير (١٠)، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، حدثهم أن معاوية بن الحكم حدثه ثلاثة أحاديث، حفظا عن رسول الله عن الله قوم حديث عهد بجاهلية، وإن الله عن رسول الله إنا قوم حديث عهد بجاهلية، وإن الله

<sup>(</sup>١) الأوزاعي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): قال حدثني.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٣٣).

<sup>(</sup>٤) ابن إبراهيم.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي كثير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٣٣) ورقم (٩٨٤٠).

<sup>(</sup>٧) ابن يحيى بن دينار، العوذي مولاهم، أبو عبد الله أو أبو بكر، البصري.

<sup>(</sup>٨) يحيى بن أبي كثير هو موضع الالتقاء.

عز وجل قد جاء بالإسلام، وإن منّا رجالا يخطون؟ / (ك٥/٥٥/أ) قال: «كان نبيٌ يخط، فمن وافقه خطه، فذاك». قال: قلت: وإن منا رجالا يتطيرون؟ قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنهم». قال: قلت: إن منا رجالا يأتون الكهان؟ قال: «فلا تأتوهم».

قال:(١) فهذا حديث.

وكان لي غُنيمة فيها جارية ترعاها<sup>(٢)</sup>. وذكر الحديث، فهذا حديثان، وصليت خلف النبي ﷺ ذات يوم. وذكر الحديث، هذا ثالث<sup>(٣)</sup>.

حدثنا يحيى بن سعيد، عن حجاج الصواف<sup>(1)</sup>، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال ابن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم، قال: قلت: يا رسول الله، ومنا رجال يخطون؟ فقال: «كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك».

<sup>(</sup>١) كلمة: (قال) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): (ترعى).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ونسخة (ه): ثلاث، والذي أثبته من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) حجاج الصواف هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٣٣)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم:

حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي الدقيقي، قال: حدثنا على المبارك، قال: حدثنا يحيى ابن أبي كثير (١)، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم، قال: قلت: يا رسول الله، إنا قوم حديث عهد بجاهلية، وإن الله عز وجل قد جاء بالإسلام، وإن فينا رجالا يتطيرون، قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنهم». قال: قلت: وفينا رجال يخطون؟ قال: «كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك»، قال قلت: وفينا رجال يأتون الكهان؟ قال: «فلا تأتوهم».

٩٨٤٧ حدثنا الدبري (٣)، قال: حدثنا عبد الرزاق (١)، قال: أخبرنا

<sup>(</sup>۱۲۱/ الثالثة).

<sup>(</sup>١) يحيى بن أبي كثير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٣٣)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢١/ الثالثة).

فوائد الاستخراج: ذكر رواية يحيى بن كثير مطولة بعض الشيء، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية الزهري، وعن أبي سلمة، عن معاوية، إلا أنه أشار إلى أن فيها ذكر الرحال الذين يخطون، أن هذا زائد عن حديث الزهري.

تنبيه: سبق التنبيه على أن مسلما ساق رواية يحيى بن أبي كثير بتمامها في كتاب الصلاة، انظر: التعليق على الحديث رقم (٩٨٤١).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل) ذكره باسمه: إسحاق بن إبراهيم الصنعاني.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

معمر، عن الزهري، عن يحبي بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله على عن الكهان؟ فقال: «ليسوا بشيء»، فقيل له: إنهم يخبرونا بأشياء تكون حقا»، قال: «تلك كلمة حق يخطفها(۱) الجنى، فيقذفها في أذن وليه، فيزيد فيها مئة كذبة»(۲).

بن بحر قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا علي بن بحر ابن البري، قال: حدثنا هشام بن يوسف $\binom{(7)}{2}$ ، قال: حدثنا معمر $\binom{(3)}{2}$ ، عن

وقال ابن حجر: (ويخطفها بخاء معجمة، وطاء مهملة وقد تكسر، بعدها فاء، ومعناه: الأخذ بسرعة، وفي رواية الكشميهني: (يحفظها) بتقديم الفاء، بعدها طاء معجمة، والأول هو المعروف، والله أعلم. اه. فتح الباري (٢١٩/١٠).

وقال ابن الأثير: الخطف: استلاف الشيء وأخذه بسرعة. النهاية (٤٩/٢).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب الكهانة (٢١٦/١٠/ حديث رقم ٥٧٦٢)، وأطرافه في (٢٢١٠، ٢٢١٢، ٢٥٦١).

(٣) الصنعاني، أبو عبد الرحمن، الأنباري، قاضي صنعاء، ت (١٧٩) هـ.

وثقه الأئمة، منهم: ابن معين، والعجلي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن عدي. انظر: الثقات للعجلي (٩٠/٩) ترجمة ١٧٤٤)، والحرح والتعديل (٩٠/٩) ترجمة ٢٧١)، والكامل (١١/٧) ترجمة ٢٠٢٩).

<sup>(</sup>١) كذا في نسختي (ل)، (ه)، وفي صلب الأصل: (يحفظها)، لكن صححها في الحاشية.

<sup>(</sup>٤) معمر هو موضع الالتقاء.

الزهري، عن يحيى بن عروة [بن الزبير] (۱)، عن عروة، عن عائشة، بمثله إلا أنه قال: «فيقرونها (۲) في أذن وليه، فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة» (۲).

٩٨٤٩ حدثنا يوسف بن مسلَّم، حدثنا حجاج، عن ابن جريج (٤٠)، عن ابن شهاب، قال: أخبرني يحيى بن عروة، أنه سمع عروة، يقول: قالت (٥٠) عائشة: سأل أناس / (ك٥/٥٥/ب) رسول الله على عن الكهان؟ فقال لهم رسول الله على: «ليسوا بشيء»، فقالوا: يا رسول الله الله على الله على يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، فقال رسول الله على: «تلك الكلمة في (١٦) الحق يخطفها الجنى، فيقرها في أذن وليه قر

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ونسختي ل و ه لكن ضبب على حرف النون في نسخة (ل)، وفي الأحاديث الآتية بدون حرف النون.

وضبطها النووي وابن حجر: بفتح الياء، وضم القاف، وتشديد الراء.

والقر: ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه.

انظر: النهاية (٣٩/٤)، وشرح النووي (٤٤٤/١٤)، والفتح (٢١٩/١).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٤٧).

<sup>(</sup>٤) ابن جريج هو موضع الالتقاء.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل ونسخة (هـ): (فقالت)، وما أثبته من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ونسختي هـ، ل، وضبب عليها في نسخة (ل)، وهي في الحديث الآتي

الدجاجة( $^{(1)}$ ، فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة $^{(1)}$ .

• ٩٨٥- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (٣)، أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، بإسناده: سأل ناس رسول الله على عن الكاهن (٤)؟ فقال لهم رسول الله على: ((ليسوا بشيء))، فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا! فقال رسول الله

برقم (۹۸۵۱).

بلفظ: (من)، وهي في الصحيحين أيضا بلفظ: (من)، ولم أقف على من ذكرها بلفظ: (في).

<sup>(</sup>١) قر الدحاجة: صوتما إذا قطعته، والمعنى: أن الجني يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن، فتسمعها الشياطين، كما تؤذن الدجاجة بصوتما صواحبها فتتجاوب.

انظر: النهاية (۳۹/۶)، وشرح النووي (۱٤/٥٤٤)، وفتح الباري (۲۱۹/۱۰، ۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٤٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٣/ الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية ابن جريج، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بما على رواية معقل عن الزهري.

<sup>(</sup>٣) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل ونسختي ه، ل، إلا أنه ضبب على الألف التي بعد الكاف، في نسخة (ل).

ﷺ: «تلك الكلمة في (١) الحق يخطفها الجني، فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة». (١).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): من.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه وذكر فوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٨٤٧) ورقم (٩٨٤٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٣/ الثانية).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ونسخة (ه): (محمد بن خالد الصومعي)، ثم صوبه في الحاشية بإضافة (أبي) قبل (خالد)، فهو: محمد بن أبي خالد الصومعي، وما أثبته من نسخة (ل)، وهو أصوب في نظري لأنه حمصي، وبشر بن شعيب حمصي أيضا. والله أعلم. وهذا السند تقدم عند أبي عوانة في كتاب الاستسقاء، باب بيان وقت تحويل الرداء، على الوجه الذي أثبت في حديث رقم (٢٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): ناس.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ل): بالشيء.

فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة(1).

حدثنا سلمة بن شبيب (۲)، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا معقل بن عبيد الله، عن الزهري، قال: أخبرني يحيى بن عروة، أنه سمع عروة، يقول: قالت عائشة: سأل أناس رسول الله على عن الكهان؟ فقال لهم رسول الله الله على: «رليسوا بشيء»، قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا؟ فقال رسول الله على: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، فيقرها / (ك٥/٦٦/أ) في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون معها أكثر من مئة كذبة». (٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٤٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٣).

<sup>(</sup>٢) سلمة بن شبيب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٤٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٣). فوائد الاستخراج: بجيء الحديث بلفظ (من الحق)، والحديث عند مسلم بلفظ: (من الجن).

قال النووي: هكذا في جميع النسخ ببلادنا: (الكلمة من الجن)، بالجيم والنون: أي الكلمة المسموعة من الجن، أو التي تصح مما نقلته الجن.

وذكر القاضي في المشارق: أنه روي هكذا، وروي أيضا (من الحق) بالحاء والقاف. اه. شرح النووي (٤٤٩/٤)، ورواية (من الحق) هي رواية البخاري. انظر تخريج الحديث رقم: (٩٨٤٧).

٩٨٥٣ حدثنا معاوية بن صالح، حدثنا يحيى بن معين (١)، حدثنا هشام بن يوسف، عن معمر (<sup>۲)</sup>، عن الزهري، عن يحيى بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: سأل أناس (١) رسول الله عن الكهان؟ فذكر مثله<sup>(١)</sup>.

\$ ٩٨٥- أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد العذري، قال: حدثني أبي، عن الأوزاعي، ح.

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي(٥)، [قال]:(١) أحبرني ابن شهاب، عن على بن حسين، عن عبد الله بن عباس، قال: حدثني رجل(٧) من الأنصار: أنهم بينما هم جلوس ليلة مع النبي على رمى بنجم، فاستنار، ح.

وحدثني محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا

<sup>(</sup>١) ابن عون، الغطفاني مولاهم، أبو زكريا، البغدادي.

<sup>(</sup>٢) معمر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): الناس.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٤٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٢).

<sup>(</sup>٥) الأوزاعي هو موضع الالتقاء في الطريقين.

<sup>(</sup>٦) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على من عينه. وسيأتي في الحديث رقم (٩٨٥٧) وما بعده: رجال من الأنصار.

الأوزاعي(١)، عن الزهري، قال: أخبرني على بن الحسين، أن عبد الله ابن عباس قال: أخبرني رجل من الأنصار من أصحاب النبي على، قال: بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله على؛ إذ رمى بنجم، فاستنار، فقال لهم رسول الله: «ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمى بمثل هذا؟» قالوا: الله ورسوله وأعلم، قال: كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم، قال رسول الله ﷺ: «فإنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبحه حملة العرش، ثم سبحه أهل السماء الذين يلونهم، ثم سبحه أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ بالتسبيح أهل السماء الدنيا، ثم يقول الذي يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا، حتى يبلغ الخبر السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع، فيلقونه إلى أوليائهم، فيرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولکنهم یقرفون $^{(7)}$  فیه ویزیدون $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) الأوزاعي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) قال النووي: (هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وجهين: أحدهما: بالراء.

والثاني: بالذال. ووقع في رواية الأوزاعي، وابن معقل: بالراء، باتفاق النسخ. ومعناه: يخلطون فيه الكذب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان

حدثنا الأوزاعي (١)، قال: أخبرني ابن شهاب، [قال]: (٢) أخبرني على ابن الحسين، أن عبد الله بن العباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي الحسين، أن عبد الله بن العباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي المن الأنصار – أنه بينما هم جلوس، وذكر الحديث بمثله (٣).

عقوب بن إبراهيم بن سعد<sup>(٤)</sup>، قال: أحبرني أبي، عن صالح، عن ابن يعقوب بن إبراهيم بن سعد<sup>(٤)</sup>، قال: أحبرني أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدثني علي بن حسين، أن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من الأنصار<sup>(٥)</sup> –من أصحاب النبي ﷺ – أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله ﷺ [إذ]<sup>(١)</sup> رمى بنجم، فاستنار. وذكر الحديث

<sup>(</sup>١٧٥١/٤/ حديث رقم ١٢٤/ الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية الأوزاعي، ومسلم ساق إسنادها، ونبه على أن فيها: (يقرفون فيه ويزيدون).

<sup>(</sup>١) الأوزاعي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٥٤).

تنبيه: هذا الحديث وقع ترتيبه في نسخة (ل) بعد الحديث رقم (٩٨٥٦).

<sup>(</sup>٤) يعقوب بن إبراهيم بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) كلمة: (من الأنصار) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) من نسخة (ل).

[بمثله] (۱) (۲).

عبد العزيز الأويسي (٦)، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد (٤)، عن صالح، عن ابن عبد العزيز الأويسي (١)، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد (٤)، عن صالح، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن ابن عباس، قال: أخبرني رجال من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله ورمي بنجم، فاستنار (٥)، فقال لهم رسول الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة عظيم، رمي بمثل هذا (١)؛ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة عظيم، ومات عظيم، قال رسول الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة عظيم، ولكن الله عز وجل إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، قال الذين

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٥٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٤).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس بن سعد، العامري، أبو القاسم، المدنى.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) إلى هنا وقف بالحديث في نسخة (ل)، وقال: وذكر الحديث بمثله) وكذلك في نسخة (هـ) وضع إشارة (لا - إلى) على بقية لفظ الحديث، وكتب فوقه: (مضروب عليه في الأصل).

يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فتخبرهم، فيستخبر أهل السماوات حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع، فيذهبون به إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه، فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون قال الله عز وجل: ﴿ حَقَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ ٱلْحَقَّ ﴾ (١) (٢).

٩٨٥٨ حدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب(٣)، [قال]:(٤) أخبريي يونس بن يزيد، عن الزهري **بمثله<sup>(°)</sup>.** 

٩٨٥٩ حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، قال: حدثني سلامة ابن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب(٢)، قال: أخبرني على بن الحسين، أن ابن عباس قال: أخبرني رجال(٧) من أصحاب رسول الله على الأنصار -

<sup>(</sup>١) سورة سبأ، آية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٥٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٤). فوائد الاستخراج: زيادة ذكر الآية الكريمة.

<sup>(</sup>٣) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٥٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٤/ الثانية).

<sup>(</sup>٦) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على من عينهم.

أنهم بينما هم جلوس مع رسول الله على ليلة إذ رمي بنجم، فاستنار، فقال لهم رسول الله على: «ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا»؟ قال: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم، فقال (۱) رسول الله على: «فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا / (ك٥/٧٦/أ) لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبحته حملة العرش، ثم سبحه أهل السماء الذين يلونهم، ثم سبحه أهل السماء الذين يلونهم، ثم قال الذين يلون حملة الغرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا، حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع، فيلقونه إلى أوليائهم، فيرمون (۱)، فما جاءوا به على وجهه الجن السمع، فيلقون فيه ويزيدون (۱)».

من هنا لم يخرجاه (١):

• ٩٨٦ - ز - حدثنا [أحمد بن يوسف] (٥) السلمي، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): قال.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): ويرمون.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٥٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة غير موجودة في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل).

عبد الرزاق، عن معمر -في قوله عز وجل: ﴿ يَجِدُ لَدُ شِهَا بَا رَصَدًا ﴾ (١) - عن الزهري، عن على بن الحسين، عن ابن عباس، قال: بينما النبي على جالس في نفر من أصحابه -من (٢) الأنصار- إذ رمي بنجم، فاستنار، وذكر الحديث، بمثله: ‹‹ويرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون $^{(7)}$ .

٩٨٦١ ز-حدثنا الصغاني، قال: حدثنا حماد بن عيسي (١)، قال:

(١) سورة الجن، آية (٩).

وأخرجه الترمذي من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

انظر: المسند (٢١٨/١)، وسنن الترمذي (٣٣٧/٥، ٣٣٨/ حديث رقم ٣٢٢٤).

(٤) ابن عبيدة بن الطفيل، الجهني، الواسطى، نزيل البصرة، المعروف بغريق الجحفة.

ضعفه النقاد، منهم: أبو داوود، وأبو حاتم، والدارقطني، وابن حجر.

انظر: سؤالات الآجري لأبي داوود (٢٣٨/ ترجمة ٢٩٨)، والجرح والتعديل

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونسخة (ه): (ومن)، لكن ضبب عليها في الأصل، والذي أثبته من نسخة (ل)، وهو الموافق للسياق وللحديثين رقم (٩٨٥٦، ٩٨٥٦).

<sup>(</sup>٣) رجال إسناده ثقات، لكن معمرا حالف الرواة عن الزهري فرواه من مسند عبد الله بن عباس وبقية الرواة رووه عن ابن عباس، عن رجال، أو رجل، من أصحاب النبي ﷺ كما في الروايات السابقة واللاحقة. وأخرجه أحمد عن محمد بن جعفر، وعبد الرزاق، كليهما عن معمر، به.

حدثنا معمر، عن الزهري، بمثله<sup>(۱)</sup>.

[قال]: (۲) فحدثني (۳) محمد بن إسحاق، وذكر محمد بن مسلم الزهري (٤)، فحدثني بن حسين، عن عبد الله بن عباس، عن نفر من الأنصار: أن النبي على قال لهم: ((ماذا تقولون في هذا النجم الذي يرمى به؟))، وذكر الحديث (۵).

حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو يوسف الفارسي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا زياد بن سعد، عن الزهري<sup>(۲)</sup>، عن علي ابن حسين، عن ابن عباس، قال: أخبرني رجال من الأنصار، قالوا: كنا عند النبي ال

<sup>(</sup>١٤٥/٣/ ترجمة ٦٣٦)، والضعفاء والمتروكين للدارقطني (١٨٣/ ترجمة ١٦٥)، وتقريب التهذيب (٢٦٩/ ترجمة ١٥١١).

وقد توبع كما في الحديث السابق برقم (٩٨٦٠).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٦٠).

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ونسختي (ل)، (ه).

<sup>(</sup>٤) محمد بن مسلم الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٦٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٤).

<sup>(</sup>٦) الزهري هو موضع الالتقاء.

الجاهلية)،؟ قالوا: كنا نقول: يموت الليلة عظيم، أو يولد عظيم. فيرمون<sub>%</sub>(۱).

رواه سلمة (٢)، عن الحسن بن أعين، عن معقل بن عبيد الله، عن الزهري، بهذا الاسناد<sup>(۳) (٤)</sup>.

قال يونس: أحبرني رجال من الأنصار (٥)، وكذا قال عقيل (١).

وفي حديث الأوزاعي: / (ك٥/٦٧/ب) (يقرفون فيه ويزيدون) (٧٠)، وفي حديث يونس: «ولكنهم يرقون (^) فيه ويزيدون».

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٥٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): (مسلم)، وهو خطأ، وكذا كان في الأصل، لكنه ضبب عليه وأصلحه في الحاشية.

<sup>(</sup>٣) وصله مسلم في صحيحه، عن سلمة -وهو ابن شيب- به. تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٥٤).

<sup>(</sup>٤) ما بعد قوله: (بهذا الإسناد) ليس في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) تقدمت رواية يونس برقم (٩٨٥٨).

<sup>(</sup>٦) تقدمت رواية عقيل برقم (٩٨٥٩).

<sup>(</sup>٧) تقدمت رواية الأوزاعي برقم (٩٨٥٤).

<sup>(</sup>٨) قال النووي: قال القاضي: ضبطناه عن شيوخنا: بضم الياء، وفتح الراء، وتشديد القاف. قال ورواه بعضهم: بفتح الياء، وإسكان الراء قال في المشارق: قال بعضهم:

وزاد يونس: ﴿ حَقَّ إِذَا فُرِيَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ (١)، وفي حديث معقل (٢) كما قال الأوزاعي: ((ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون)(٢).

صوابه بفتح الياء، وإسكان الراء، وفتح القاف. قال: وكذا ذكره الخطابي. قال: ومعناه معنى يزيدون، يقال: رقي فلان إلى الباطل -بكسر القاف- أي رفعه، وأصله من الصعود، أي يدعون فيه فوق ما سمعوا. اه.

شرح النووي (١٤/٥٤٤).

<sup>(</sup>١) سورة سبأ، آية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر الإحالة رقم (٣).

<sup>(</sup>٣) الكلام في آخر الحديث، من قوله: (قال يونس: أخبرني رجال...) إلى آخر الحديث، كله لمسلم في صحيحه برقم (١٢٤/ الطريق الثانية) من كتاب السلام، إلا كلمة: (وكذا قال عقيل).

# بيان عقوبة من يأتي عُرَّافا، والتشديد فيه

عبد الله بن هاشم، قال حدثنا عبد الله بن هاشم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان (٢)، ح.

وحدثني عباس بن مردويه المكي (٣) بمصر، قال: حدثني إبراهيم ابن حمزة، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمرة، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع، عن صفية (٥)، عن بعض أزواج (٢) النبي على عن النبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي على النبي على النبي النبي النبي النبي النبي على النبي النبي على النبي النبي

(١) لم أقف على ترجمته.

وكان في الأصل ونسخة (ه): (محمد أخي اسحاق) فضبب في الأصل على كلمة (إسحاق)، وضرب عليها في نسخة (ه)، وغير موجودة في نسخة (ل).

(٢) يحيى بن سعيد القطان هو موضع الالتقاء.

(٣) لم أقف على ترجمته.

(٤) عبيد الله بن عمر هو موضع الالتقاء في الطريق الثاني.

(٥) بنت أبي عبيد بن مسعود، الثقفية، زوجة عبد الله بن عمر.

(٦) هي حفصة؛ حيث ذكر أبو مسعود الدمشقي هذا الحديث في مسندها، كما نقل المزي عنه وتابعه عليه؛ فقد أورد الحديث في المبهمات، وفي مسند حفصة.

انظر: تحفة الأشراف (۲۹۲/۱۱/ حدیث رقم ۱۵۸۱۸)، و (۱۲٤/۱۳/ حدیث رقم ۱۸۳۸۶).

(٧) العراف هو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب، يستدل بما على مواقعها

أربعين ليلة<sub>(١)</sub>.

من كلام من يسأله، أو فعله، أوحاله، كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالة، ونحوهما.

انظر: المجموع المغيث (٩٥/٣)، والنهاية (١٥/٤).

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (۱) (۱/۵) حديث رقم (۱۲).

### فوائد الاستخراج:

- بيان المتفق والمفترق، وهو يحيى بن سعيد، بأنه القطان.
  - بيان المهمل، وهو عبيد الله، بأنه ابن عمر.

## بيان إباحة التقية من المجذوم، والفرار منه

•٩٨٦٥ حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو داوود، ح.

شاذان هو الأسود بن عامر (٥).

والجذام - بضم الجيم، وتخفيف المعجمة - هو علة رديئة، تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيآتها.

وقيل: هو علة يحمر بما اللحم ثم ينقطع ويتناثر.

والجذم هو القطع، وسمى الجذام جذاماً لتجذم الأصابع وتقطعها.

انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (٤٣٩/١)، وفتح الباري (١٥٨/١٠)، وعمدة القاري (١٥٨/١٠).

(٣) فوق حرف الهاء ما يشبه الضبة في نسخة (ل).

(٥) انظر: نزهة الألباب (٣٨٩/١/ ترجمة ١٦١٤).

<sup>(</sup>١) شريك هو موضع الالتقاء

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من عينه، وجاء في صحيح مسلم: كان في وفد ثقيف رجل بمحذوم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه (١٧٥٢/٤/ حديث رقم ١٢٦).

# باب الأخبار الموجبة قتل الحيات، وذو<sup>(۱)</sup> الطُّفْيتين، و الأبتر، والعلة التي وجب لها قتل ذي الطفيتين والأبتر

وفي نسخة (ه) زيادة، وعليها إشارة (لا - إلى)، ولفظها: (رواه هشيم عن يعلى بن عطاء، قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم). اهـ.

وقد وصله مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، به انظر الإحالة رقم (٤).

(١) في نسخة (ل): (وذا)

والنحويون يخرجون الرفع على أن (ذو) معطوف على معمول المصدر الذي حاء بتقدير نائب فاعل، فقالوا: المصدر (قتل) مقدر بفعل مبني للمجهول، تقديره: (أن تقتل)، و(الحيات) نائب فاعل، و(ذو) معطوف على نائب الفاعل، فتكون مرفوعة.

وخرجوا النصب على أن (ذا) معطوف على معمول المصدر الذي جاء بتقدير مفعول به، فقالوا: المصدر (قتل) مقدر بفعل مبني للمعلوم، تقدير: (أن تقتل)، و (الحيات) مفعول به، و(ذا) معطوف على منصوب، فهو منصوب.

(٢) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

(٣) الطفيتان - بضم الطاء، وإسكان الفاء - تثنية طفية، وأصل الطفية: حوصة المقل.

## يصيب الحَبَل(١)، ويلتمس البَصَى(٢).

والمقل: حمل الدوم، وهو شجر يشبه النخل. والخوص: هو ورق المقل، والنخل، وما شاكله.

و(ذو الطفيتين) حية حبيثة على ظهرها خطان كالطفيتين.

قال ابن عبد البر: يقال: إن ذا الطفيتين: حنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان.

وقال الزمخشري: قيل: هو الذي على ظهره خطان أسودان.

انظر: غریب الحدیث للهروي (۱/٥٥)، والفائق (7777)، والنهایة (17.77)، ولسان العرب (17.477) و (17.477)، وشرح النووي (17.477)، والفتح (17.477).

(١) بفتح الحاء المهملة والموحدة: الجنين.

قال الزمخشري: (الحبل) مصدر سمي به المحمول، كما سمي بـ (الحمل) انظر: الفائق (۲۰۱/۱)، والفتح (۳٤٨/٦).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها (١٧٥٢/٤/ حديث رقم ١٢٧).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بما سعف الجبال (٦ / ٣٥١ / حديث رقم ٣٣٠٨، ٣٣٠٩).

### فوائد الاستخراج:

- التصريح برفع الجملة الثانية من الحديث، ولفظه عند مسلم: (أمر رسول الله عليه المناه الله عند عليه المناه الله عند الطفيتين، فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل).

رواه (۱) محمد بن يحيى، عن أبي بكر بن أبي الأسود ( $^{(7)}$ )، عن حميد ابن الأسود ( $^{(7)}$ )، عن هشام ( $^{(8)}$ ).

اسد، عن عائشة، أن النبي النبي النبي المعلى الترمذي، قال: حدثنا المعلى بن أسد، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، قال: حدثنا هشام بن عروة وقال: «إنه

وثقه أبو حاتم، والذهبي.

وقال الدارقطني: ليس به بأس.

وكان عفان بن مسلم يحمل عليه.

وقال أحمد: سبحان الله ما أنكر ما يجيء به.

وقال الساجي والأزدي: صدوق عنده مناكير.

وقال ابن حجر: صدوق عنده مناكير.

انظر: الضعفاء للعقيلي (٢٦٨/١/ ترجمة ٣٣٠)، والجرح والتعديل (٢١٨/٣/ ترجمة ٩٦٠)، والميزان (١٩١/١/ ترجمة ٢٣١)، والكاشف (١٩١/١/ ترجمة ١٢٥٥)، وقديب التهذيب (٣٢/٣، ٣٣ / ترجمة ٢١)، وتقريب التهذيب (٢٧٣/ ترجمة ٥٠١).

- (٤) لم أقف على من وصله.
- (٥) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): روى.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، وقد ينسب إلى جده، وت (٢٢٣) ه.

<sup>(</sup>٣) ابن الاشقر، الكرابيسي، البصري.

يلتمس البصر ويصيب الحَبَلي(١).

٩٨٦٨ حدثني أبو حصين الكوفي، قال: حدثنا منْجاب ابن الحارث (٢)، قال: حدثنا على بن مسهر، عن هشام بن عروة (٣)، عن أبيه، عن عائشة: [أمر] (1) بقتل ذي الطفيتين؛ فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل. و<sup>(°)</sup>لم يرفعه<sup>(۱)</sup>.

رواه أبو معاوية، عن هشام، فقال: (ك٥/٨٦/أ) الأبتَو (٧)

ذكره ابن حبان في الثقات.

ووثقه الذهبي، وابن حجر.

انظر: الثقات (٢٠٦/٩)، والكاشف (١٥٣/٣/ ترجمة ٥٧٢٦)، وتقريب التهذيب (۹۷۰/ ترجمة ۲۹۳۰).

- (٣) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.
- (٤) ساقطة من الأصل ونسخة (ه)، ومكانها ضبة، وأثبتها من نسخة (ل).
  - (٥) حرف الواو ساقطة من نسخة (ل).
  - (٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٦٦).
- (٧) قال النضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب، لاتنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها.

وقال الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر، أو أكثر قليلا.

وقال النووي: هو قصير الذنب.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، وفوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (٩٨٦٦).

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الرحمن، التميمي، أبو محمد، الكوفي، ت (٢٣١) ه.

وذُو<sup>(۱)</sup> الطفيتين <sup>(۲)</sup>.

الحميدي، قال: حدثنا ابن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (٣)، عن الزهري، ح.

وحدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، ح.

وحدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا على بن المديني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، سمع سالماً يخبر عن أبيه، أن النبي قال: «اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يسقطان الحبل، ويلتمسان البصر». قال: وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لُبَابَة بن عبد المنذر(ئ)، أو زيد بن الخطاب (٥)، وهو يطارد حية

انظر شرح النووي (٤٤٩/١٤)، وفتح الباري (٣٤٨/٦).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): (وذا).

<sup>(</sup>٢) وصله مسلم في صحيحه برقم (١٢٧/ الثانية)، انظر تخريج الحديث رقم (٧٠١).

<sup>(</sup>٣) ابن عيينة - كما في الطريقين التاليين - هو موضع الالتقاء في طرق هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) الأنصاري، صحأبي مشهور، اسمه بشير، وقيل: رفاعة، عاش إلي خلافة علي، ووهم من سماه: مروان.

انظر: الطبقات الكبرى (٢٥٧/٣)، والإصابة (١٦٥/٧/ ترجمة ٩٧٢)، وتقريب التهذيب (١٦٥٨/ ترجمة ٨٣٩٤)، وفتح الباري (٣٤٨/٦).

<sup>(</sup>٥) ابن نفيل، العدوي، أسن من أحيه عمر بن الخطاب، وأسلم قبله، واستشهد باليمامة. انظر: الطبقات الكبرى (٣٧٦/٣ - ٣٧٨)، والآحاد والمثاني (٢٣٣/١/ ترجمة

ليقتلها، فقال: إنه قد نهى (١) عن ذوات البيوت (٢).

لم يذكر عليٌّ: الأبتر، وذكر القصة بمثله("). وقال الحميدى: «ذوات البيوت أو دواب البيوت». على بن حرب لم يذكر الأبتر.

• ٩٨٧ - حدثنا بحر بن نصر [الخولاني](٤)، قال: حدثنا ابن وهب، حدثني الليث بن سعد، عن ابن شهاب(°)، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحيا $(^{(7)}$ .

٩٨٧١ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا حسن الأشيب، قال: حدثنا

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب بدء الخلق، باب قول الله تعالى ﴿ وَيَتَّ فِهَا مِن كُلِّي دَابَكِم ﴾ (٣٤٧/٦) حديث رقم ٣٢٩٧) وأطرافه في (٣٢٩٨، ٣٣١٠، ٣٣١١، 7177, 7177, 71.3).

١٩)، والإصابة (٢٧/٣/ ترجمة ٢٨٩١).

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) أحرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها (١٧٥٢/٤)، و ۱۷۵۳/ حدیث رقم ۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) جملة: (لم يذكر على الأبتر، وذكر القصة بمثله)، ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٦٩).

الليث، بمثله(١).

٩٨٧٢ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (٢)، حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن النبي قال: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل» (٣).

٩٨٧٣ حدثنا ابن عزيز الأيلي، قال: حدثني سلامة، عن عقيل، عن ابن شهاب (٤)، بمثله (٥).

الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي على يقول: «اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يسقطان الحبَل، ويطمسان البصر». قال ابن

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو ابن شهاب، والحديث تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٦٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٣٠). فوائد الاستخراج:

<sup>-</sup> زيادة قوله: (واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر)، فإن مسلما ذكر أنها ليست في رواية يونس.

<sup>(</sup>٤) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٦٩).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

عمر: فرآنى أبو لُبَابَة، أو زيد بن الخطاب، وأنا أطارد حية لأقتلها، فنهاني، فقلت: إن رسول الله ﷺ أمَر بقتلهن، فقال: إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت قال الزهري: وهُن العوامر (١) (٢).

•٩٨٧٥ حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا ابن وهب(٣)، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر: أن النبي ﷺ قال: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما / (ك٥/٦٨/ب) يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل». قال ابن عمر: فكنت لا أترك حية إلا قتلتها، حتى طاردت حية من ذوات البيوت، قال: فرآني زيد بن الخطاب، أو أبو لبابة، وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله، قال: فقلت: إن رسول الله على أمر بقتل الحيات، قال: فإن رسول الله ﷺ قد نهى بعد عن قتل ذوات البيوت(١٠).

<sup>(</sup>١) العوامر: الحيات التي تكون في البيوت، واحدها: عامر، وعامرة وقيل: سميت عوامر لطول أعمارها. النهاية في غريب الحديث (٢٩٨/٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٦٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٣٠). فوائد الاستخراج:

<sup>-</sup> ذكر متن رواية عبد الرزاق، ومسلم ساق إسنادها ولم يسق لفظها.

<sup>(</sup>٣) ابن وهب هو موضع الالتقاء

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٦٩).

## فوائد الاستخراج:

والجمع بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب عند مسلم من رواية صالح، وذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم، عنه وعن ابن أبي حفصة وابن مجمع، كلهم عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. وسيأتي في آخر الحديث الكلام عن هذه المسألة.

<sup>-</sup> ذكر متن رواية ابن وهب، ومسلم ساق إسنادها، ولم يسق لفظها.

<sup>-</sup> ورود جملة (اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر) في رواية يونس، ومسلم ذكر أنها ليست في روايته.

<sup>(</sup>١) يعقوب بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) حرف الواو ساقط في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ونسختي (ل)، (ه) ضبة فوق حرف الواو، وقبله بياض يسير في نسختي (ل)، (ه).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٦٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٣٠).

رواه الزبيدي، عن الزهري بنحوه(١).

قال محمد بن يحيى: رواية من رواه بالشك: أبو لبابة أو زيد، هو المحفوظ (٢٠).

وطرق نافع، عن ابن عمر، كلهم قالوا: أبو لبابة (٣).

رواه محمد بن يحيى، عن حاجب بن الوليد، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، وقال: أبو لبابة أو زيد<sup>(٤)</sup>.

٩٨٧٧ ز -حدثنا محمد بن كثير الحراني (٥)، قال: حدثنا عبد الرحمن

#### فوائد الاستخراج:

- بيان المهمل، وهو يعقوب، بأنه يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
- ذكر رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ومسلم ساق إسنادها، ونبه على أن فيها الجمع بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب.
- (۱) وصله مسلم في صحيحه، من طريق حاجب بن الوليد، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، به
- (٢) ويظهر أن ابن حجر جنح إلى هذا، حيث قال بعد أن ذكر من رواه بواو العطف-: (لكن ليس فيهم من يقارب الخمسة الذين رووه بالشك، إلا صالح بن كيسان). اه. الفتح (٣٤٩/٦).
  - (٣) طرق نافع أفردها أبو عوانه بالباب الآتي، وأرقامها من (٩٨٧٩) إلى (٩٨٨٥).
    - (٤) لم أقف على من وصله من طريق محمد بن يحيي.
  - (٥) هو محمد بن يحيى بن محمد بن كثير، الحراني، الكلبي، لقبه: لؤلؤ، ت (٢٦٧) ه.

ابن عمرو الحراني، عن معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن حابر، قال: قام النبي على المنبر](۱)، فقال: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين؛ فإنهما يلتمسان الحبالي، ويرضعان الغنم))(۱).

م ٩٨٧٨ - ز - حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن يزيد القَرْدُوَانِي، قال حدثنا أبي، قال: قرأت على معقل بن عبيد الله، بإسناده مثله: «اقتلوا<sup>(٦)</sup> ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبالى، وترضع الغنَم، واقتلوا الأبتر»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من أخرجه سوى أبي عوانة، وفي إسناده أبو الزبير وقد عنعن.

<sup>(</sup>٣) كلمة: (اقتلوا) ساقطة من نسخة (ل)، وبقية الحديث فيها بلفظ: (ذات الطفيتين والأبتر؛ فإنها تلتمس البصر، وتسقط الحبالي، وتوضع الغنم، واقتلوا الأبتر).

وكلمة (توضع) يظهر أنها تصحيف، لأن لفظه في الطريق رقم (٧١٢): (يرضعان) بالراء في النسخ الثلاث.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٧٧).

## بيان النهي(١) عن قتل الجناّن(٢) التي في البيوت

9۸۷۹ أخبرنا بحر بن نصر [الخولاني] (")، قال: حدثنا: ابن وهب، قال: حدثنا البله كلم وهب، قال: حدثني الليث بن سعد (أ) أن نافعا حدثه، أن أبا لبابة كلم عبد الله بن عمر ليفتح له بابا في داره؛ ليتقرب إلى المسجد، فوجد الغِلْمَة (°) جلد جَانٌ (۱) ، فقالوا: هذا [جلد] (۷) جَانٌ، فقال عبد الله:

(٦) قال الزمخشري: الجان: مسيخ الجن، كما مسخت القردة، هو العظيم من الحيات. اه. وعزاه إلى ابن عباس.

وفي اللسان: الجان: ضرب من الحيات أكحل العينين، يضرب إلى الصفرة، لايؤذي، وهو كثير في البيوت. اه. ونحوه في القاموس.

وقال النووي - وتبعه الدميري، وابن حجر -: الجان: هي الحية الصغيرة، وقيل الدقيقة البيضاء. اه.

واقتصر في النهاية على: (الدقيق الخفيف).

انظر: الفائق (۲۳۹/۱)، والنهاية (۳۰۸/۱)، وشرح النووي (۲۵۱/۱٤)، ولسان العرب النظر: الفائق (۲۳۹/۱)، والقاموس (۲/۱۵)، وفتح الباري (۲/۲۵).

(٧) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): الخبر الناهي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): الجان.

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) الليث بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) جمع غلام. مختار الصحاح (ص ٤٨٠).

التمسوه فاقتلوه، قال أبو لبابة: لا تقتلوه؛ (ك٥/٦٩/أ) فإن رسول الله الله [قد] (١) نهى عن قتل الجِنَّان (١) التي في البيوت (٣).

• ٩٨٨ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، ح. وحدثنا عيسى بن أحمد، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب قال: وأخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، أن أبا لبابة بن عبد المنذر مر بعبد الله بن عمر، وهو عند الأطُم (٥) التي عند دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرصد حَية، فقال أبو لبابة: إن رسول الله ﷺ - يا أبا عبد الرحمن - قد نهى عن قتل عَوامر البيوت، فانتهى عبد الله بن عمر بعد ذلك، ثم وجد بَعد ذلك في بيته حية، فأمَر بها، فأخذت فطرحت ببطحان (١) قال نافع: ثم رأيتها بعد في بيته.

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) بكسر الجيم وتشديد النون، جمع حان. الفتح (٣٥٤/٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٦٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٣١).

<sup>(</sup>٤) ابن وهب هو موضع الالتقاء في الطريقين.

<sup>(</sup>٥) الأُطُم: بضمتين: هو الحصن الذي يبنى بالحجارة، وقيل: كل بناء مربع مسطح. وقيل: البناء المرتفع كالحصن، وقال النووي: هو القصر. اه. وجمع الأطم: آطام.

انظر غريب الحديث لابن الجوزي (٣١/١)، والنهاية (٥٤/١)، وشرح النووي (٢/١٤)، وفتح الباري (٤/٥٤).

<sup>(</sup>٦) بُطحان: أحد أودية المدينة الثلاثة: العقيق وقناة وبطحان، وهو يمر وسط المدينة من

زاد بحر، وعيسى: فلم يقتلها(١).

جنوبما إلى شمالها.

واختلف في ضبطه؛ فقال البكري - في معجم ما استعجم -: (بطحان: بفتح أوله وكسر ثانيه، وبالحاء المهملة، على وزن فعلان، ولا يجوز غيره). اه.

وقال ابن الاثير: (بطحان: بفتح الباء، وأكثرهم يضمون الباء، ولعله الأصح). اه.

وجمع الأقوال ياقوت الحموي، فقال: (بطحان: بالضم ثم السكون، كذا يقوله المحدثون أجمعون.

وحكى أهل اللغة: بطحان: بفتح أوله وكسر ثانية، وكذلك قيده أبو علي القالي في كتاب البارع، وأبو حاتم، والبكري. وقرأت بخط أبي الطيب أحمد بن أخي محمد الشافعي - وخطه حجة -: بطحان: بفته أوله وسكون ثانيه). اه.

انظر: معجم ما استعجم (۲۰۸/۱)، والنهاية (۱۳۰/۱)، ومعجم البلدان (۲۹/۱).

تنبيه: بكلمة (بطحان) تنتهي الورقة رقم (٣٤) من مصورة نسخة (ل)، والورقة التي بعدها ساقطة من المصورة التي عندي.

(۱) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (۹۸٦۹)، وهذا الطريق عند مسلم برقم: (۱۳۲/ الثانية).

#### فوائد الاستخراج:

- تقييد المهمل، وهو أسامة، بأنه ابن زيد.
- ذكر متن رواية ابن وهب، ومسلم ساق إسنادها وأحال بما على رواية

الفرج الأزرق، وابو أمية، ومحمد بن الفرج الأزرق، قالوا: حدثنا الحسين بن محمد (١)، قال: حدثنا جرير بن حازم (٢)، عن نافع، أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلهن، فحدثه أبو لبابة: أن النبي الله نهى عن قتل الجان الذي في البيوت؛ فأمسك (٣).

٩٨٨٧ - حدثنا محمد بن علي بن زهير<sup>(٤)</sup>، قال: حدثنا عفان، ح<sup>(٥)</sup>. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قالا: حدثنا

جرير بن حازم (١)، قال: سمعت نافعاً قال: كان ابن عمر يقتل الجنان كلها، لايدع منهن شيئا حتى حدثه أبو لبابة البدري، بأن رسول الله

نهى عن قتل الجنان الذي(Y) تكون في البيوت(A).

الليث بن سعد.

<sup>(</sup>١) ابن بحرام، التميمي، أبو أحمد، ويقال: أبو على، المروزي، البغدادي.

<sup>(</sup>٢) جرير بن حازم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٦٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٣٢).

<sup>(</sup>٤) من أهل حرحان. ذكره ابن حبان في ثقاته (١٤٨/٩) وقال: مستقيم الحديث.

<sup>(</sup>٥) حرف التحويل ساقط من نسخة (ه).

<sup>(</sup>٦) جرير بن حازم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل ونسخة (ه)، وأما نسخة (ل) فقد سقطت الورقة التي فيها هذا الحديث، من المصورة التي عندي.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٦٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٣٢).

٩٨٨٣ حدثنا الميموني، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (١)، عن نافع، أن ابن عمر فتح بابا، فخرجت منه حية، فأمر بقتلها، فقال أبو لبابة: لا تفعل؛ فإن رسول الله قد نهى عن قتل الجنان التى تكون فى البيوت(٢).

٩٨٨٤ حدثنا ابن مساور (٣)، قال: حدثنا خالد بن خداش، ح. وحدثنا أبو المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء أن، قالا: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله، أن أبا لبابة أخبره: أن رسول الله على عن قتل الجنان التي في البيوت (٥).

• ٩٨٨٥ حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا يحيى، أن نافعا أخبره، ح.

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرني أنس بن عياض، عن يحبي (٦)،

<sup>(</sup>١) عبيد الله بن عمر هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٦٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٣٣) فوائد الاستخراج: زيادة قوله: (التي تكون في البيوت).

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن القاسم بن القاسم، أبو جعفر، البغدادي، الجوهري.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن أسماء هو موضع الالتقاء في الطريق الثاني، وأما موضع الالتقاء في الطريق الأولى فهو: جويرية بن أسماء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٦٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٣٤).

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد الأنصاري - فهو الذي يروي عن نافع - هو موضع الالتقاء.

قال: أحبري نافع، أن أبا لبابة / (ك٥/٩٦/ب) بن عبد المنذر الأنصاري، وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينا هو جالس مع ابن عمر يفتح خوخة، إذ هُم بحيّة من عَوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة: إنه قد نهى عنهن – يعني: عوامر البيوت – وأمر بقتل الأبتر، وذي الطفيتين؛ وقال: ((هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء))(() حديثهما واحد.

رواه محمد بن جهضم، عن إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: كان ابن عمر يوما عند هَدَم (٢) له، فرأى بيض (٣) حانٍ، فقال ابتغوا هذا الجان وذكر الحديث (٤).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٦٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٣٥). فوائد الاستخراج:

<sup>.</sup> كلمة (نحى) و(أمر) و (قال) في صحيح مسلم مبنية للمجهول. وهنا غير مشكولة في الأصل ونسخة (ه)، وأما نسخة (ل) فالورقة التي فيها هذا الحديث، ساقطة من المصورة التي عندي. وكلمة (قال) مبنية للمعلوم كما ترى، فما قبلها الأولى أن يكون مبنيا للمعلوم، ويكون الحديث صريحا في الرفع. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الهدم - بالتحريك - هو المنزل، وهو على وزن فعل، بمعنى مفعول؛ لأنه يهدم. انظر: الفائق (٢٥٢/١)، والنهاية (٥١/٥).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ونسخة (ه)، وأما نسخة (ل) فقد سقط الورقة التي فيها هذا الحديث، من المصورة التي عندي. وفي صحيح مسلم: (وبيص) بالصاد المهملة.

<sup>(</sup>٤) وصله مسلم في صحيحه، برقم (١٣٦)، من طريق إسحاق بن منصور، عن محمد بن جهضم.

# باب وجوب إمهال الحية التي تظهر في البيوت، ثلاثة أيام، ومناشدتها في الأيام الثلاثة، ووجوب قتلها بعد الأيام الثلاثة إن ظهرت

٩٨٨٦ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب (١)، أخبرني مالك، عن صَيْفِي (١) -و(٣) قال يونس ابن عبد الأعلى: مولى ابن أفلح – قال: حدثني أبو السائب – مولى هشام ابن زهرة – أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته، قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، قال: فسمعت تحريكاً في عراجين (١) في ناحية البيت، فالتفت، فإذا حية، فوثبت لأقتلها، فأشار

<sup>(</sup>١) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) ابن زياد، الأنصاري مولاهم، أبو زياد أو أبو سعيد، المدني، وهو مولى ابن أفلح، كما قاله يونس بن عبد الأعلى، ومسلم في صحيحه، وابن أبي حاتم، وغيرهم.

انظر: صحیح مسلم (٤/٥٦/٤/ حدیث رقم ١٣٩)، والجرح والتعدیل (٤٨/٤/ ترجمة ١٩٧١).

وانظر آخر الحديث.

<sup>(</sup>٣) حرف الواو ساقط في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير: العرجون هو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق، وهو فعلون، من الانعراج: الانعطاف، والواو والنون زائذتان، وجمعه عراجين، ومنه حديث الخدري:

إليّ أن اجلس؛ فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: ترى هذا البيت؟ قلت: نعم. قال: كان فيها(١) فتى منا حديث عهد بعرس، قال: فخرجنا مع رسول الله الله المختلف فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله الله النهار يرجع إلى أهله، فاستأذنه يومًا، فقال له رسول الله الله النهاد يرجع إلى أهله، فاستأذنه يومًا، فقال له رسول الله الله النهاد ورحن فإذا امرأته بين البابين قائمة؛ قريظة»، فأخذ الرجل سلاحه، ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة؛ فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، وأصابته غيرة، فقالت له: اكفف عنك رمحك، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل، فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح، فانتظمها [به](١)، ثم خرج فركرة(١) في الدار، فاضطربت عليه، فما أدري أيهما المحدرج فركرة(١) كان أسرع موتا، الحية أو الفتى! قال: فجئنا رسول الله

<sup>(</sup>فسمعت تحريكا في عراجين البيت)، أراد بها الأعواد التي في سقف البيت شبهها بالعراجين. اه.

النهاية (٣/ ٢٠٣ – ٢٠٤).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل) وصحيح مسلم: فيه.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) صورتما في الأصل: (في كره) ولعله سبق قلم من الناسخ.

الستغفروا فلك له، وقلنا: ادع الله يحييه لنا، فقال: «استغفروا لله يحييه لنا، فقال: «استغفروا لصاحبكم»، ثم قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهن شيئا، فآذنوه (۱) ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإنه شيطان» (۲).

قال بحر: ((فإن تبدى لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإنه مع شيطان)) قال بحر، عن صيفي، عن أبي السائب: أنه دخل على أبي سعيد يعوده، قال: فوجدته يصلى.

رواه مسلم، عن زهیر (2)، عن یحپی بن سعید، عن ابن عجلان، قال: حدثنی صیفی عن أبی السائب، عن أبی سعید(2) بمثله(3).

ورواه محمد بن يحيى، عن ابن أبي مريم، عن الليث، عن ابن عجلان،

<sup>(</sup>١) آذنه - بالمد - بالشيء: أعلمه. مختار الصحاح (ص ١٢). وسيأتي في الحديث التالي بلفظ: (فحرجوا).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها (١٧٥٦/٤/ حديث رقم ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): فإنما هو شيطان.

<sup>(</sup>٤) ابن حرب.

<sup>(</sup>٥) (عن أبي سعيد) ساقطة في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) بل رواه مختصراً، برقم (١٤١).

عن صيفي  $\binom{(1)}{3}$ ، عن أبي سعيد مولى الأنصار  $\binom{(7)}{3}$ ، عن أبي السائب مولى الأنصار  $\binom{(7)}{3}$ ، قال: أتيت أبا سعيد الخدري نحو حديث مالك  $\binom{(3)}{3}$ .

٩٨٨٧ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داوود، ح

وحدثني أبو المشنى، قال: حدثنا أبو سلمة، قالا: حدثنا جرير بن حازم<sup>(°)</sup>، عن أسماء بن عبيد، عن السائب – قال أبو عوانة: وهو عندنا أبو السائب<sup>(۲)</sup> – قال: دخلنا على أبي سعيد الخدري، فبينا نحن جلوس<sup>(۲)</sup> عنده، إذ سمعنا تحت سريره حركة، فنظرنا، فإذا حية. وساق

<sup>(</sup>١) وقد وثقه النسائي، والذهبي، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الثقات (۲/۲۸)، وتحذیب الکمال (۱۳/ ۲٤۹ – ۲۵۳/ ترجمهٔ ۲۹۱۰)، والکاشف (۲/۲۰/ ترجمهٔ ۲۶۶۲)، وتقریب التهذیب (۲۰۵/ ترجمهٔ ۲۹۷۲).

<sup>(</sup>٢) لم أقف علي ترجمته، وهو وما بعده ليس في نسخة (ل)، حيث وقف بالحديث فيها عند: (صيفي).

<sup>(</sup>٣) يقال: اسمه عبد الله بن السائب.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على من وصله من طريق محمد بن يحيى، وقد ذكره المزي كما هنا - ولم يعزه لأحد. التحفة (٤٨٨/٣/ حديث رقم ٤٤١٣).

ورواه أحمد، عن يونس، عن الليث، به المسند (٤١/٣).

<sup>(</sup>٥) حرير بن حازم هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) وكذا قال مسلم.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ل): جلوسا.

قال أبو عوانة (7): كذا قال جرير [بن حازم](1): عن السائب. وهو أبو السائب(0).

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: هو أن يقول لها: أنت في حرج: أي ضيق إن عدت إلينا، فلا تلومينا أن نضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل. النهاية (٢٦١/١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٨٦)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٤٠).

<sup>(</sup>٣) كلمة: (قال أبو عوانة) ساقطة من نسخة (ل)، وبدلا منها يوجد ثلاث نقط هكذا (٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ه) زيادة، وعليها إشارة (لا - إلى)، وهي: قال أبو عوانة: الحية إذا كانت أذنها في الداخل فهي تبيض، وإذا كانت في الخارج فهي تلد.

## باب الخبر الموجب قتل الحية وقت رؤيتها، دون مناشدتها، إذا لم تكن في البيوت والمنازل

٩٨٨٨ حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، ح.

وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبومعاوية (۱)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، قال: كنت مع النبي و في غار وقد نزلت عليه: ﴿ وَٱلْمُرْسَكَتِ عُرَهَا ﴾ فنحن نأخذها من فيه رطبة - إذ خرجت علينا حية؛ فابتدرناها لنقتلها، فسبقتنا، فقال النبي وقاها الله شركم، ووقاكم شرها، (۱).

٩٨٨٩ حدثنا أبو / (ك٥/٧٠/ب) جعفر محمد بن أحمد ابن المخنيد الدقاق، قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار، قال حدثنا: عبد الواحد ابن زياد، قال: حدثنا [سليمان] (٣) الأعمش (٤)، عن إبراهيم، عن الأسود،

<sup>(</sup>١) أبو معاوية هو موضع الالتقاء في الطريقين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها (٤/٥٥/١/ حديث رقم ١٣٧).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التفسير، سورة المرسلات، باب رقم ١ (٨٥/٨/ ٢٨٥/٨). حديث رقم ٤٩٣٠)، وأطرافه في (١٨٣٠،٣٣١٧،٤٩٣١).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) الأعمش هو موضع الالتقاء.

قال: قال عبد الله: كنت مع النبي في غار - وقد أنزلت عليه: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُمْ فَا كُو بِهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْلِكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

• ٩٨٩- حدثنا إسحاق [بن الحسن] (٢) الحربي، قال: حدثنا ابن الأصبهاني (٣)، قال: حدثنا حفص بن غياث (٤)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، قال: كنا مع النبي الله بمنى في غار، فخرجت علينا حية، فأردنا أن نقتلها، فدخلت في جحر؛ فقال النبي الله: ((وقيت شركم، كما وقيتم شرها)) (٥).

ا ۱۹۸۹ حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا موسى بن داوود، قال: حدثنا حفص بن غياث (٢)، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن سعيد بن سليمان بن عبد الله، الكوفي، أبو جعفر.

<sup>(</sup>٤) حفص بن غياث هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٨٨)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٣٨).

<sup>(</sup>٦) حفص بن غياث هو موضع الالتقاء.

الأسود، عن عبد الله، قال: بينا نحن مع رسول الله على في غار فذكر (١) بمثل حديث أبى معاوية، وعبد الواحد (٢).

عبد الله بن جعفر (۱) قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو (أ) عن زيد - يعني عبد الله بن جعفر (۱) قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو (أ) عن زيد - يعني ابن أبي أنيسة (٥) - عن الأعمش (١) عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، قال: كنا مع النبي الله المنى، فظهرت حية، فابتدرناها، فدخلت في شق؛ فقال رسول الله الله الدوقيتم شرها، ووقيت شركم (٧).

<sup>(</sup>١) لفظ (فذكر) سقط من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٨٨)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٣٨).

<sup>(</sup>٣) ابن غيلان، الرقي، أبو عبد الرحمن، القرشي مولاهم، ت (٢٢٠) هـ.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الوليد، الرقى، أبو وهب، الأسدي مولاهم، ت (١٨٠) ه.

<sup>(</sup>٥) الجزري، أبو أسامة.

<sup>(</sup>٦) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٨٨٨)

## بيان الخبر الموجب قتل الوزغ، وثواب من قتله في الضربة الأولى، وفي الضربة الثانية، وإنه فاسق

۹۸۹۳ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب (۱)، أخبرني ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، أن سعيد بن المسيب أخبره، قال: أخبرتني أم شريك – إحدى نساء بنى عامر بن لؤي (۱) – أنها

واختلف في نسبها، فقال الزبير بن بكار: بنت دودان بن عمرو بن عامر ابن رواسة بن منقذ بن عمرو ابن معيص بن عامر بن لؤي.

وقال خليفة بن خياط: هي غزية بنت دودان بن عوف بن عمرو بن عامر ابن رواحة بن منقذ بن عامر ابن لؤي.

وقال ابن سعد: غزية بنت جابر بن حكيم.

واختلف في نسبتها، قال ابن حجر - بعد أن ذكر تلك الاختلافات -: والذي يظهر في الجمع: أن أم شريك واحدة، اختلف في نسبتها: أنصارية، أو عامرية من قريش، أو أزدية من دوس، واحتماع هذه النسب الثلاثة ممكن، كأن يقول: قرشية تزوجت في دوس فنسبت إليهم، ثم تزوجت في الأنصار فنسبت إليهم، أو لم تتزوج بل هي نسبت أنصارية بالمعنى العام. اه.

انظر: الطبقات الكبرى (١٥٤/٨)، وتهذيب الكمال (٣٦٧/٣٥)، والإصابة (٢٤٨/٨)، والإصابة (٢٤٨/٨).

<sup>(</sup>١) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) اختلف في اسمها، فقيل: غزية، وقيل غزيلة، وقيل غير ذلك.

استأمرت رسول الله على في قتل الوزغان (١)؛ فأمرها بقتلها (٢).

عامر بن لؤي (٤) نقال: حدثنا روح بن عبادة (٣) قال: حدثنا ابن جريج، أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة، أن سعيد ابن المسيب أخبره، أن أم شريك أخبرته، أنها استأذنت النبي شي في قتل الوزغان؛ فأمرها بقتلها. وأم شريك إحدى / (ك٥/١٧/أ) نساء بني عامر بن لؤي (٤).

وعمار الحراني، وعمار الفارسي، وأبو داوود الحراني، وعمار ابن رجاء، قالوا: حدثنا أبو عاصم (٥)، عن ابن جريج (٢)، عن عبد الحميد ابن جبير، عن سعيد بن المسيب، عن أم شريك: أن النبي الشيام

<sup>(</sup>۱) جمع وزغة - بالتحريك، وهي التي يقال لها: سام أبرص. النهاية (١٨١/٥)، وانظر: غريب الحديث للهروي (٤٧٠/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ (١٧٥٧/٤/ حديث رقم ١٤٣).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم. (٣٥١/٦/ حديث رقم ٣٣٠٧)، وطرفه في (٣٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) روح بن عبادة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٩٣).

<sup>(</sup>٥) (أبو) ساقط من نسخة (ه).

<sup>(</sup>٦) ابن جريج هو موضع الالتقاء.

بقتل الأوزاغ (١).

قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج<sup>(۱)</sup>، عن عبد الحميد ابن جبير بن شيبة، عن سعيد ابن المسيب، عن أم شريك، أن النبي الله أمَر بقتل الوزغ؛ قال: « وكانت تنفخ على إبراهيم» (۳).

الزيادة لم يخرّجها مسلم، وهذه الزيادة رواية عبيد الله(٤).

النبي ﷺ في قتل الوزْغان؛ فأمرها بقتلها. وأم شريك إحدى نساء بني الله عمرو المصيصي، النبي ﷺ في قتل الوزْغان؛ فأمرها بقتلها. وأم شريك إحدى نساء بني

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٩٣).

<sup>(</sup>٢) ابن حريج هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٩٣).

فوائد الاستخراج: زيادة: وكانت تنفخ على إبراهيم كما نص على ذلك أبو عوانة.

<sup>(</sup>٤) قول أبي عوانه: (الزيادة...)، سياقها في نسخة (ل) كما يلي: (هذه الزيادة لم يروها غير عبيد الله، ولم يخرجه مسلم).

<sup>(</sup>٥) ابن جريج هو موضع الالتقاء.

عامر بن لؤي<sup>(١)</sup>.

مهمه - حدثنا أبو مسلم الكَحِّي (٢)، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان بن عيينة (٣)، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن سعيد ابن المسيب، عن أم شريك، أن النبي المهم أمرها بقتل الأوزاغ (١٤).

ابن يزيد، ومالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن النبي يونس يزيد، ومولك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن النبي قال للوزغ: «فويسق»(1).

• • • ٩ ٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب (٧)، قال:

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب جزاء الصيد، باب مايقتل المحرم من الدواب (٣٥/٤/ حديث رقم ١٨٣١) من طريق ابن وهب عن مالك، وطرفه في (٣٣٠٦) من طريق ابن وهب عن يونس.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٩٣).

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن عبد الله بن مسلم، الكشي، الكجي.

<sup>(</sup>٣) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٩٣)، وهذا الطريق عند مسلم (١٤٢).

<sup>(</sup>٥) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ (٤/١٧٥٨/ حديث رقم ٥٤٠) من طريق يونس وحده.

<sup>(</sup>٧) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

أخبرني أيضا - يعني: يونس، ومالكاً - عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن النبي على قال للوزغ: «فويسق»(١). لم يخرجه مسلم لمالك.

الزهري (۲)، عن عروة، عن عائشة، أن النبي شهر سمى الوزغ: «فويسقا» (۳). الزهري (۲)، عن عروة، عن عائشة، أن النبي شهر سمى الوزغ: «فويسقا» (۳). الزهري (۲، ۹۹ – حدثنا أبو علي الزعفراني، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة (۵، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي شقال: «من قتل وزغة في أول ضربة، فله كذا وكذا حسنة (۵، ومن قتله في الثانية، فله كذا وكذا حسنة (۵، ومن قتله في الثالثة، فله كذا وكذا حسنة (۱، دون الأوليين (۱).

٣٠٩٩ حدثنا أبو أمية، حدثنا أبو نعيم، حدثنا زهير، عن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٩٩).

<sup>(</sup>٢) الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٩٩).

<sup>(</sup>٤) أبو عوانة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) سيأتي تعيين مقدار الثواب في الحديث رقم (٩٩٠٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ (٤/١٧٥٨/ حديث رقم ١٤٧).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية أبي عوانة عن سهيل، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية خالد بن عبد الله عن سهيل.

سهيل (۱)، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال النبي رامن قتل وزغة، فله كذا وكذا / (ك٥/٧١/ب) حسنة، و من قتله في الضربة الثانية، فله كذا وكذا، ومن قتله في الضربة الثالثة، فله كذا وكذا،).

قال سهيل: الأول أكثر (٢).

ع • ٩ ٩ - حدثنا أبو علي الزعفراني، حدثنا محمد بن الصباح (٣)، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي الله: (ركذا وكذا حسنة). أدنى من الثانية (٤).

و . ٩ ٩ - حدثنا أبو على الزعفراني، وأبو إسماعيل الترمذي، قالا: حدثنا محمد بن الصباح<sup>(٥)</sup>، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن سهيل، قال: حدثتني أختي أو أخي<sup>(١)</sup>، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «في الضربة

<sup>(</sup>١) سهيل هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، أنظر الحديث رقم (٩٩٠٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٤٦).

<sup>(</sup>٣) محمد بن الصباح هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٠٢).

<sup>(</sup>٥) محمد بن الصباح هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) عند مسلم (أختي)، قال النووي: كذا وقع في أكثر النسخ: (أختي)، وفي بعضها: (أخي) بالتذكير، وفي بعضها: (أبي). وذكر القاضي الأوجه الثلاثة. قالوا: ورواية: (أبي) خطأ). اه. شرح النووي: (٤٥٧/١٤).

ورواه أبو داوود عن محمد بن الصباح، في سننه . كتاب الأدب، باب في قتل

الأولى سبعين حسنة (١).

الوزغ (٥/٤١٧،٤١٦/ حديث رقم ٥٢٦٤،٥٢٦٣)، على الأوجه التي عند أبي عوانة هنا.

قال المنذري: هذا منقطع؛ ليس في أولاد أبي صالح من أدرك أبا هريرة، وإخوة سهيل بن أبي صالح: محمد بن أبي صالح، وصالح بن أبي صالح، وعبد الله ابن أبي صالح -يعرف بعباد- وسودة بنت أبي صالح، وفيهم من فيه مقال، ولم يبين من حدثه منهم. وقال أبو مسعود الدمشقي في تعليقه: قال سهيل: وحدثني أخي، عن أبي هريرة، عن النبي فذكره. وتبقى جهالة الأخ. اه.

انظر: مختصر سنن أبي داوود (۱۱/۸)، والترغيب والترهيب (٦٢٢/٣، ٦٢٣).

ولم أعثر على تراجم إخوة سهيل، فيما اطلعت عليه من المصادر.

(۱) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (۹۰۲)، وهذا الطريق عند مسلم برقم: (۱٤۷/ الثاني).

وتقدير الثواب جاء من طريق جرير بن عبد الحميد، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي رمن قتل وزغاً في أول ضربة كتبت له مئة حسنة». رواه مسلم في صحيحه، انظر تخريج الحديث رقم (٩٩٠٢).

## بيان الأخبار الناهية عن حرق بيت النمل وهن فيه، والدليل على إباحة من لدغت منهن أو آذت، هأنها(') بسبحن(')

**٦ • ٩ ٩ -** حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر [الخولاني]<sup>(۳)</sup>، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، ح.

وحدثنا موهب بن يزيد الرملي، أخبرنا ابن وهب (<sup>1)</sup>، أخبرني يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب، عن سعيد [بن المسيب] (<sup>0)</sup>، وأبي سلمة [بن عبد الرحمن] (<sup>1)</sup>، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: (رأن نملة قرصت نبيا من الأنبياء (<sup>0)</sup>؛ فأمر بقرية النمل فأحرقت؛ فأوحى الله عز وجل إليه:

<sup>(</sup>١) فوق كلمة (وأنها) مايشبه الضبه، والظاهر أن الصواب: وأنهن.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والدليل على إباحة...) إلى آخر الترجمة، ساقط من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) ابن وهب هو موضع الالتقاء في الطريقين.

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر: (قيل: هو العزير، وروى الحكيم الترمذي في (النوادر): أنه موسى عليه السلام وبذلك جزم الكلاباذي في (معاني الأخبار)، والقرطبي في (التفسير). اه. الفتح (٣٥٨/٦).

أفى أن قرصتك نملة، أهلكت أمة من الأممى (١٠٠٠].

۷ • ۹۹ - حدثنا موهب بن يزيد الرملي، عن (۲) ابن وهب (۳)، بإسناده مثله، إلا أنه قال: «فأحرق بيت النمل، فأوحى الله إليه: ألا نملة واحدق (ن).

٨ • ٩٩ - حدثنا محمد بن النعمان بن بشير ببيت المقدس، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك بن أنس، عن أبي الزناد(٥)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «نزل نبى من الأنبياء

(١) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب النهى عن قتل النمل (١٧٥٩/٤/ حديث رقم ١٤٨).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجهاد، باب رقم ١٥٣ (٦/٦٥١/ حديث رقم ٣٠١٩)، وطرفه في (٣٣١٩).

- (٢) في نسخة (ل): حدثنا.
- (٣) ابن وهب هو موضع الالتقاء.
- (٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٠٦).

#### فوائد الاستخراج:

- قوله: (ألا نملة واحدة)، فلم يخرجها مسلم لابن وهب، بل أخرجها لغيره، كما سيأتي في الطرق التالية.
  - تقييد المهمل، وهو يونس، بأنه ابن يزيد.
    - (٥) أبو الزناد هو موضع الالتقاء.

تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها؛ ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار؛ فأوحى الله عز وجل إليه: فهلا نملة واحدة» (١). رواه معن، عن مالك (١) ورواه المغيرة، عن أبي الزناد [بمثله](٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٠٦)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم: (١٤٩).

فوائد الاستخراج: ذكر أنه أحرق بيت النمل، وليس ذلك في رواية مسلم.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من وصله.

<sup>(</sup>٣) وصله مسلم في صحيحه، عن قتيبة بن سعيد، عن المغيرة، به برقم (١٤٩). ومابين المعقوفتين من نسخة (ل). وقبل قوله: (رواه المغيرة..) زيادة في نسخة (ل)، وهي: [قال مسلم]. ولعلها خطأ من الناسخ؛ لأن مسلم أسنده عن المغيرة من لفظه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) من نسختي (ل)، (هـ).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ل) وصحيح مسلم: (فأخرج) وهو الأولى.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ل): (في النار)، وفوق حرف (في) ضبة.

[اليه](۱): فهلا نملة واحدة (۲) / (ك٥/٢/١)

(١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٠٦)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٥٠).

بيان الأخبار الدالة على أن الجوع والعطش يحدث منهما(`` الموت، وأن الطعام والشراب دواؤه، والترغيب في سقي من كان من خلق الله وإطعامه، وإن كان مباحا قتله، وإباحة ترك قتل الكلاب [وإن كان قتله ممكنا]('')

• ٩ ٩ ٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر [الخولاني] (٣)، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك(٤)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: ((عذبت امرأة في هرة؛ حبستها حتى ماتت جوعا؛ فدخلت فيها النار)، يقال لها – و الله أعلم – لا أنت أطعمتيها وسقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فتأكل من خَشَاش(٥) الأرض، حتى ماتت جُوعا(١).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): منها.

<sup>(</sup>٢) زيادة من نسخة (ل)، وفيها ضبة بين كلمتي (قتله) و (ممكنا).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) خشاش - بفتح الخاء، ويجوز ضمها وكسرها، وبمعجمتين بينهما ألف - هو هوام الأرض وحشراتها واحدتها: خشاشة.

انظر: النهاية (٣٣/٢)، وشرح النووي (٤/٩٥٤)، وفتح الباري (٣٥٧/٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم الهرة (١٧٦٠/٤/ حديث رقم

1 99- حدثنا عمرو بن عثمان العثماني(١)، والعباس بن محمد الدوري، قالا: حدثنا مطرف بن عبد الله(٢)، قال حدثنا مالك(٦)، عن نافع، عن ابن عمر، [عن النبي علم] (١) بمثله إلى قوله: الأرض (٥) (٦).

٩٩١٢ حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري، و أبو الأحوص -صاحبنا - إسماعيل بن إبراهيم، قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء (٧)، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على (١)

١٥١/ الثانية).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأنبياء، باب رقم ٥٤ (٥١٥/٦) حديث رقم ٣٤٨٢)، وطرفاه في (٢٣٦٥، ٣٣١٨).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية مالك، ومسلم ساق إسنادها ولم يسق لفظها.

(١) لم يتبين لي من هو.

(٢) ابن مطرف، اليساري - بالتحتانية والمهملة المفتوحتين - أبو مصعب.

(٣) مالك هو موضع الالتقاء.

(٤) زيادة من نسخة (ل).

(٥) في نسخة (هـ) زيادة وعليها إشارة (لا - إلى)، وهي [ولم يذكر: حتى ماتت جوعا].

(٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩١٠).

(٧) عبد الله بن محمد بن أسماء هو موضع الالتقاء.

(٨) هنا تنتهي الورقة رقم (١٠) من نسخة (ه)، والورقة التي بعدها ساقطة من المصورة التي عندي.

قال: (عذبت امرأة في هرة؛ سجنتها [حتى ماتت، فدخلت فيها النار؛ لاهي أطعمتها ولاسقتها إذْ حبستها] (١)، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)(١).

ابن عمر. وعن سعيد المقبري<sup>(٥)</sup>، عن أبي هريرة، عن النبي المشبي المثال عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وعن سعيد المقبري<sup>(٥)</sup>، عن أبي هريرة، عن النبي المشبي عشل حديث<sup>(١)</sup> جويرية<sup>(٧)</sup>.

قال الدارقطني: لابأس به.

وقال الخطيب: ثقة.

انظر: تأریخ بغداد (۳٦/۱۰، ۳۷ / ترجمهٔ ۱۵۵).

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩١٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٥١).

<sup>(</sup>٣) أبو محمد، ت (٣٠٨) ه.

<sup>(</sup>٤) نصر بن على هو موضع الالتقاء في الحديثين.

<sup>(</sup>٥) يعني: عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. انظر تحفة الأشراف (٥) دم ٤٧٨/ حدبث رقم ٢٩٨٦.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ل) يوجد كلمة (يعني) بين كلمة (حديث) وكلمة (جويرية)، ولم يتبين لى وجهها.

<sup>(</sup>٧) حديث ابن عمر تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩١٠)، وهذا الطريق عند مسلم

\$ 991- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أنس بن عياض، [ح]<sup>(١)</sup>.

وحدثنا: يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرني أنس بن عياض، حدثنا هـشام بن عروة (٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: (رعذبت امرأة في هرة؛ أمسكتها حتى ماتت من الجوع، فلم تكن تطعمها، و $(x^{(7)})$  ترسلها فتأكل من خَشَاش الأرض $(x^{(4)})$ .

رواه عبدة (٥)، وأبو معاوية، عن هشام (٦).

برقم (١٥١/ الثانية).

وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة (١٥١/ حديث رقم (١٥١/ الثانية).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب. (۲/۳۵۱/ حدیث رقم ۳۳۱۸).

- (١) زيادة من نسخة (ل).
- (٢) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.
  - (٣) في نسخة (ل): ولم.
- (٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩١٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٥٢).
  - (٥) هكذا في الأصل ونسخة (ه) وصحيح مسلم، وفي نسخة (ل): غندر.
- (٦) وصله مسلم من طريق أبي كريب، عن عبدة، وأبي معاوية، كلاهما عن هشام، به برقم (١٥٢)، إلا أنه فرقهما، وقدم طريق عبدة.

مام بن منبه، عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: «دخلت امرأة النار همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن رسول الله الله من جراء هرّة لها؛ ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تتقمقم من خشاش الأرض، حتى ماتت هَزلا)، وقال مرة: «تَرُمّ(7) من خشاش الأرض، (7).

السلمي، حدثنا عبد الرزاق (٢) السلمي، حدثنا عبد الرزاق (١) السلمي، حدثنا عبد الرزاق (١) أخبرنا معمر، قال: قال لي / (ك٥/٧٢/ب) الزهري: أَلا أحدثك بحديثين عجيبين؟ أحبرني حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أَن رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): تتقمم، ومعناه: تأكل قال أبو موسى المديني: (المقمة: فم الشاة؛ لأنحا تقتم بما، أي تأكل). اه. المجموع المغيث (٧٥٣/٢/ مادة قمم).

<sup>(</sup>٣) أي تأكل. النهاية (٢٦٣/٢، ٢٦٨)، وانظر: غريب الحديث للهروي (٤٠٤/٤)، وغريب الحديث للحربي (٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩١٣)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٥٢/الطريق الثاني).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية عبد الرزاق، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بما على الطرق التي قبلها عنده.

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

قال (رأسرف رجل(١) على نفسه؛ فلما حضره الموت أوصى بنيه، فقال: إذا أَنا مُت، فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم اذْرُونِي (٢) في الريح في البحر؛ فوالله لئن قدر على ربى ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، قال: ففعلوا به ذلك، فقال الله عز وجل للأرض: أدّي ما أُخذت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك، أو قال مخافتك يا رب، فغفر له بذلك ...

قال الزهري: وحدثني حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: «دخلت امرأة النار في هرة؛ ربطتها فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت ...

قال الزهري: ذلك لئلا يتكل رجل، ولا يأيس رجل (٣).

<sup>(</sup>١) هو رجل من بني إسرائيل، كان ينبش القبور. انظر: صحيح البخاري (١٩٤/٦) حديث رقم ٣٤٥٢)، وصحيح ابن حبان (الإحسان ٢ / ٤٢١ حديث رقم ۲۰۱)، وفتح الباري (۲۶۹۷).

<sup>(</sup>٢) أذرى الشيء: فرقه وأطاره. انظر: غريب الحديث للحربي (١/٥٥٧، ٢٥٦)، والفائق  $(Y/\Lambda)$ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٩١٣)، وهذا الطریق عند مسلم برقم (١٥٢ / الثالثة).

ولم يسق لفظه، بل أحال به على رواية هشام بن عروة. ورواية هشام ليس فيها ذكر الرجل الذي أسرف على نفسه.

عن (۱) بن خالد بن خلي، حدثنا أبو الحسين [محمد] (۱) بن خالد بن خلي، حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزهري (۲)، عن (۳) حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «عذبت امرأة في هرة؛ ربطتها فلم تطعمها، ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت في رباطها؛ فدخلت فيها النار). وسمعت النبي ﷺ يقول: «أسرف رجل على نفسه». وذكر الحديث (۵) مثله (۱).

ابن شمیل، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سیرین، عن أبي هریرة (۷)،

وأخرج مسلم الحديث بتمامه في صحيحه -كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى (٢١١٠/٤/ حديث رقم ٢٥).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأنبياء، باب رقم ٥٤ (٦/٤/٥، ٥١٥ / حديث رقم ٣٤٨١)، وطرفه في (٢٥٠٦).

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) الزهري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): قال: حدثني.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): أن.

<sup>(</sup>٥) كلمة (الحديث) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٩١٣) و (٩٩١٦).

<sup>(</sup>٧) أبو هريرة هو موضع الالتقاء.

قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أَدْخَلْتُ امْرَأَةُ النَّارِ فَي هُرَةٌ؛ رَبِطْتُهَا فَلَمْ تَدْعُهَا  $^{(1)}$ تأكل من خشاش الأرض، ولم تطعمها ولم تسقها، حتى ماتت

٩٩١٩ حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان(٢)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي على: ﴿إِنَّ امرأة بَغِيا (أ) رأت كلبا في يوم حار يُطِيفُ ببئر، قد أدلع الله قال: ﴿إِنَّ امرأة بَغِيا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّ لسانه من العطش؛ فنزعت له مُوْقَها(٤)، فسقته بموقها، فغفر لها،(٥) (٦).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩١٣).

<sup>(</sup>٢) هشام بن حسان هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) من بني إسرائيل، كما في صحيح البخاري. انظر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٤) الموق: الخف. وقيل: ما يلبس فوق الخف.

انظر: النهاية (٣٧٢/٢)، والفتح (٦/٦).

<sup>(</sup>٥) سياق آخر الحديث في نسخة (ل): فنزعت له بموقها، فغفر لها. وهو كما في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب فضل ساقى البهائم المحترم وإطعامها (۱۷۲۱/٤/ حدیث رقم ۱۵٤).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأنبياء، باب رقم ٥٤ (٥١١/٦/ حدیث رقم ٣٤٦٧، وطرفه في (٣٣٢١).

فوائد الاستخراج: تبيين المهمل، وهو هشام، بأنه هشام بن حسان، وكذلك: محمد، بأنه محمد بن سيرين.

رواه مسلم، عن أبي الطاهر (۱)، عن ابن وهب، عن حرير بن حازم، عن أيوب السختياني، / (ك٥/٧٣/أ) عن محمد بن سيرين، [عن أبي هريرة، عن النبي على بعني: سقته إياه فغفر لها] (٢)(٢).

ورواه حماد بن سلمة، عن: أيوب، و<sup>(٤)</sup>هـشام، وحبيب، عن [محمد] (۱) ابن سيرين، [عن أبي هريرة، أن النبي الله قال: ((إن امرأة بغيا سقت كلبا فدخلت الجنة)] (١)(١).

<sup>(</sup>١) أبو الطاهر هو: أحمد بن عمرو بن السرح.

<sup>(</sup>٢) زيادة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كما قال أبو عوانة، انظر التخريج السابق - وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣).

<sup>(</sup>٤) حرف الواو ساقط من نسخة (ل) ومكانه ضبة.

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على من وصله من طريق حماد بن سلمة.

بيان النهي عن رد الطيب التي لها(١) رائحة طيبة، والدليل على إباحة شمها للمريض والصحيح، وشم المسك، وأنه ليس طيب فوقه، والنهي عن أن يقول المريض وغيره إذا ثقل: خبثت نفسي

• ٩٩٢ - حدثنا الترقفي، وأبو يحيى بن أبي مسرة، وأبوبكر الجعفي، قالوا: حدثنا أبو عبد الرحمن المقريء(٢)، قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: (رمن عرض عليه طيب فليقبله؛ فإنه طيب الريح خفيف المحمل)). وقال أحدهم: ﴿فلا يرده؛ فإنه طيب الريح خفيف المحمل<sub>"</sub>".

#### فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): (الذي له)، وهو أولى، وكلمة (شمها) مؤنثة في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الرحمن المقري هو عبد الله بن يزيد، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الألفاظ، باب استعمال المسك، وأنه أطيب الطيب، وكراهة رد الريحان والطيب (١٧٦٦/٤/ حديث رقم ٢٠).

<sup>-</sup> ورود الحديث بلفظ: (الطيب)، وهو أعم من لفظ: (الريحان) الذي عند الإمام مسلم.

<sup>-</sup> وطرق الحديث - التي وقفت عليها - كلها بلفظ: (الطيب)، إلا ما عند

شعبة (۱)، عن خليد بن جعفر، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة (۱)، عن خليد بن جعفر، قال: سمعت أبا نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: «أوليس من أطيب الطيب؟» (۱).

عدثنا شعبة، عن المستمر، وخليد [بن جعفر] (٤)، قالا: سمعنا أبا نضرة حدثنا شعبة، عن المستمر، وخليد [بن جعفر] (٤)، قالا: سمعنا أبا نضرة يحدث، عن أبي سعيد قال (٥): ذكر النبي الله المرأة من بني إسرائيل (٢)،

انظر: المسند (٣٢٠/٢)، وسنن أبي داوود - كتاب الترجل، باب في رد الطيب (٤٠٠/٤) وسنن النسائي - كتاب الزينة، باب الطيب (٤٠٠/٤) وسنن النسائي - كتاب الزينة، باب الطيب (٨٩/٨) حديث رقم ٥٢٥٩)، وغيرهم من طرق كثيرة عن أبي عبد الرحمن المقري، به.

الإمام مسلم.

<sup>(</sup>١) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الألفاظ، باب استعمال المسك (١٧٦٥/٤/ حديث رقم ١٨)، مطولاً بذكر قصة المرأة القصيرة.

<sup>(</sup>٣) يزيد بن هارون هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) زيادة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) كلمة (قال) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على تعيين هذه المرأة.

حشت خاتمها مسكاً، والمسك أطيب الطيب(١).

٩٩٢٣ حدثنا يونس بن عبدالأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب (٢)، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف، عن أبيه: أن رسول الله على قال: ((لا يقولن<sup>(۱)</sup> أحدكم: خَبُثَت نفسي، وليقل لَقِسَت<sup>(١)</sup> نفسي)(°).

عقيل، حدثنا محمد بن عزيز، قال: حدثني سلامة، قال: حدثني عقيل، قال: حدثني ابن شهاب(٢)، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، عن النبي على قال: «لا يقولن (٧) أحدكم: خَبْثَت نفسي، وليقل: لَقِسَت نفسي (^^).

• ٩٩٢٥ حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا على بن عبد الله،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٢١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٩).

<sup>(</sup>٢) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ونسخة (ل): (لايقول)، وما أثبته من نسخة (ل)، ومن الحديث الذي تقدم برقم (٩٩١٦)، فهذا الحديث تكرار له.

<sup>(</sup>٤) "لقست نفسى" أي غثت، واللقس: الغثيان، النهاية في غريب الحديث مادة "لقس" ٥٣٣/٤.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث هو مكرر الحديث رقم (٩٤١٧).

<sup>(</sup>٦) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) انظر حاشية ح/٩٩٢٣ على كلمة: «يقولن».

<sup>(</sup>٨) تقدم هذا الحديث برقم (٩٤١٨)، بسنده دون متنه.

قال: حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان (۱)، قال: أخبري يونس بن يزيد (۲)، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، أن رسول الله على قال: «لا يقولن (۳) أحدكم: إني / (ك٥/٧٧/ب) خبيث النفس، ولكن ليقل: إنى لَقِسُ النفس» (٤).

عن هشام بن عروة (°)، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي على قال: «لا عن هشام بن عروة خُبُثَت نفسي، وليقل: لَقِسَت نفسي» (١).

<sup>(</sup>١) الأموي، الدمشقي، نزيل مكة، ت (٢٠٠) هـ.

وثقه ابن معين، وابن المديني، والدارقطني، والذهبي، وابن حجر.

انظر: الضعفاء والمتروكين للدارقطني (٤١٣/ ترجمة ٢٢٧)، وتصذيب الكمال (٥/١٥ - ٣٥/ ترجمة ٢٧٨٢)، وتقريب الكاشف (٨٢/٢/ ترجمة ٢٧٨٢)، وتقريب التهذيب (٥١١/ ترجمة ٣٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) يونس بن يزيد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ونسخة (هـ): (لايقول)، وما أثبته من نسخة (ل)، ومن رواية يونس ابن يزيد نفسه، المتقدمة برقم (٩٤١٧).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٤١٧).

<sup>(</sup>٥) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث هو مكرر الحديث رقم (٩٤١٥).

P 9 7 ₹ V حدثنا العطاردي، قال: حدثنا أبو معاوية (١)، قال: حدثنا هـشام بن عروة، بإسناده: ولكن ليقل: «إني لقس النفس». قال أبو معاوية: يعني متغير اللون(٢).

<sup>(</sup>١) أبو معاوية هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث هو مكرر الحديث رقم (٩٤١٦)، إلا كلمة (اللون)، فهناك بلفظ: (النفس).

## بيان الترغيب في معالجة العود بالكافور، إذا أراد الاستجمار به(')

۱۹۹۸ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (۲)، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا استجمر (۳)، استجمر بالألوّة (٤) غير مُطرّاة (٥)، وبكافور (٦) يطرحه مع

- (١) في نسخة (ه) زيادة في عنوان الباب، وعليها إشارة (لا إلى)، وهي: [أن يستحمر به وأن العود المطراة تسكن حرارة الكافور].
  - (٢) ابن وهب هو موضع الالتقاء.
  - (٣) أي تبخر بالطيب، يقال: ثوب مجمر. ومجمر: أي مبخر بالطيب.
     انظر: المجموع المغيث (٦/١).
    - (٤) الألوة: هي العود الذي يتبخر به.

وقال الزمخشري: الألوة: ضرب من حيار العود وأحوده.

وفيها لغات، أشهرها: فتح الهمزة وضمها، وفتح اللام.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٥٤/١) والفائق (٣٣٣/٣)، والنهاية (٦٣/١).

- (٥) المطراة: التي يطلى عليها ألوان الطيب ليزيد في ريحها. المجموع المغيث (٣٥٠/٢).
- (٦) الكافور: طيب يكون من شحر بجبال بحر الهند والصين، يظل حلقا كثيرا، وتألفه
   النمورة، وحشبه أبيض هش، ويوجد في أجوافه الكافور، وهو أنواع.

الألوة، ويقول: هكذا كان رسول الله ﷺ يستجمر (١).

بكير، عن نافع، غريب (٢).

القاموس المحيط (٢٥/٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الألفاظ... (١٧٦٦/٤ / حديث رقم ٢١).

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة (بكير عن نافع غريب)، غير موجودة في نسخة (ل)، وملحقة في نسخة (ه). ولم يذكرها ابن حجر في الإتحاف (٩ / ٦٧ / حديث رقم ١٠٤٥٩).

# باب إباحة إنشاد أشعار أهل الجاهلية، والدليل على أن من يكون همته حفظ الشعر، فلا يشتغل بغيره، يكون [ذاك](() داءً في جوفه

عمر، قال حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال حدثنا عثمان ابن عمر، قال حدثنا عثمان ابن عمر، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى (٢)، قال: سمعت عمرو ابن الشريد، قال: حدثني أبي، قال: استنشدني رسول الله شعر أميّة ابن أبي الصلت (٣)، فأنشدته مئة قافية، كلما أتيت على قافية منها سَكتُ، قال: فيقول (٤): ((هيْهِ))، حتى وَفيته؛ فقال: ((كاد

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) الثقفي، الشاعر المشهور، صح أنه عاش حتى رثى أهل بدر، وقيل: إنه مات سنة تسع من الهجرة كافراً، قبل أن يسلم الثقفيون، ولم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً. الإصابة (١٣٣/١) ١٣٤ / ترجمة ٤٩٥/ القسم الرابع).

<sup>(</sup>٤) في الأصل ونسخة (ه): (يقول)، وما أثبته من نسخة (ل)، وهو أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٥) هيه - بكسر الهاء، وإسكان الياء، وكسر الهاء الثانية. قالوا: والهاء الأولى بدل من الهمزة، وأصله: (إيه)، وهي كلمة للاستزادة من الحديث المعهود. قالوا: وهي مبنية علي الكسر، فإن وصلتها نونتها، فقلت: إيهٍ حدثنا، أي: زدنا من هذا الحديث. فإن أردت الاستزادة من غير معهود نونت فقلت: إيهٍ؛ لأن التنوين للتنكير. وأما (إيها) بالنصب، فمعناه الكف، والأمر بالسكوت.

أن يسلم))(١).

• ٩٩٣٠ حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي (٢)، بمثله، وقال: ((إن كاد ليسلم في شعره))(٣).

البصري] (1) مقال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق [البصري] (1) مقال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي (0) قال: سمعت عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: استنشدني رسول الله عليه فأنشدته مئة قافية من شعر أمية بن أبي الصلت؛ فقال: لقد كاد يسلم في شعره (٦).

شرح النووي (١٥/١٥)، وانظر النهاية (٥/١٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الشعر (١٧٦٧/٤/ حديث رقم ١/ الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية إبراهيم بن ميسرة، ونبه على أن فيه: إن كاد ليسلم.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٢٩).

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٢٩).

عبدالله بن عبد الرحمن بن يعلى (1)، بمثل حديث عثمان بن عمر (1)، بمثل حديث عثمان بن عمر (1). (ك٥/٧٤/أ).

والد حدثنا على بن المدين، قال: حدثنا على بن المدين، قال: حدثنا على بن المدين، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (٣)، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو ابن الشريد، عن أبيه، قال: أردفت (٤) رسول الله و يوماً، فقال: ((هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئاً))(٥) ؟ قلت: نعم. قال: ((هيه))؛ فأنشدته بيتا؛ فقال: ((هيه))؛ فأنشدته آخر، فلم يزل يقول: ((هيه))، حتى أنشدته مئة بيت (١).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٢٩)، وهو حديث عثمان بن عمر.

<sup>(</sup>٣) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في نسختي (ل)، (ه)، وصحيح مسلم: (ردفت). وردف الرحل وأردفه: ركب خلفه. لسان العرب (١٦٢٥/٣/ مادة ردف).

<sup>(</sup>٥) (شيئا) هكذا في الأصل ونسختي (ل)، (ه)، وصحيح مسلم. قال النووي: فهكذا وقع في معظم النسخ (شيئا) بالنصب، وفي بعضها (شيء) بالرفع، وعلى رواية النصب يقدر فيه محذوف، أي: هل معك من شيء فتنشدني شيئا. اه. شرح النووي (٥/١٥).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٢٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١).

قال على: حدثنا سفيان غير مرة، هكذا بلا شك. قال على: وحدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، أو يعقوب ابن عاصم، قال: قال الشريد: أردفني رسول الله على خلفه. فذكر مثله.

قال على: و(١) ربما حدثنا سفيان، هكذا بالشك، وربما قال: عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، بلا شك(٢).

ع ٩٩٣٤ حدثنا يونس بن عبدالأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: سمعت سفيان بن عيينة (٣) يحدث، فذكره بالشك: [عن](١) عمرو ابن الشريد، أو يعقوب بن عاصم وذكر نحوه (°).

• ٩٩٣٥ حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي (٢)، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة (٧)، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: أردفني رسول الله ﷺ، فقال: «هل معك من شعر

فوائد الاستخراج: بيان أن الشك من سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>١) حرف الواو ليس في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم على الوجهين، برقم (١)، (٢) من كتاب الشعر في صحيحه.

<sup>(</sup>٣) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٢٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٢).

<sup>(</sup>٦) محمد بن إدريس، الإمام المعروف، ت (٢٠٤) ه.

<sup>(</sup>٧) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.

أميّة بن أبي الصلت شيء ؟» قلت: نعم، قال: ((هيه))؛ قال(١): فأنشدته بيتا؛ فقال ((هيه)) ؛ فأنشدته، حتى بلغت مئة بيت(١).

وأبو العباس الغزي، قالا: حدثنا [محمد بن يوسف] (۱) الفريابي، قال: حدثنا سفيان (٤) عن عبدالملك ابن عمير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «أصدق كلمة قالها الشاعر، كلمة لبيد (۱): ألا كل شيء ما خلا الله باطل.

وكاد أمية بن أبي الصلت يسلم))(٦).

٩٩٣٧ حدثنا أبو بكر الجعفى، قال: حدثنا محمد بن بشر،

<sup>(</sup>١) كلمة (قال) ليست في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٢٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) الثوري - كما قال ابن حجر في الفتح (٧/ ٥٣) - هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) ابن ربيعة بن عامر بن مالك، الشاعر المشهور، يكنى أبا عقيل، وفد على رسول الله وأسلم.

انظر: طبقات ابن سعد (٣٣/٦)، والإصابة (٦/٤،٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الشعر (١٧٦٨/٤ / حديث رقم ٣).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية (١٤٩/٧) حديث رقم ٣٨٤١)، وأطرافه في (٦١٤٧،٦٤٨٩).

وأبو نعيم، قالا: حدثنا سفيان (١)، **بإسناده مثله** (٢).

٩٩٣٨ حدثنا أبو أمية، [حدثنا] (٣) أبو نعيم، وعبيد الله ابن موسى، قالا<sup>(٤)</sup> حدثنا سفيان<sup>(٥)</sup>، باسناده مثله<sup>(٦)</sup>.

٩٩٣٩ حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، عن شيبان، عن عبدالملك بن عمير $(^{(Y)})$ , باسناده مثله  $(^{(A)})$ .

• ٤٩٩- حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو داوود، قال: حدثنا شعبة (٩)، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت أبا سلمة يحدث / (ك٥/٧٤/ب) عن أبي هريرة، عن النبي على قال: (رأصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل $(^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) الثوري – كما تقدم بيانه برقم (٩٣٦) – هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٣٦).

<sup>(</sup>٣) كان في الأصل: (وأبو نعيم)، وما أثبته من نسختي (ل)، (هـ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (قالوا)، والتصويب من نسختي (ل)، (هـ).

<sup>(</sup>٥) الثوري - كما تقدم بيانه برقم (٩٣٦) - هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٩٣٦).

<sup>(</sup>٧) عبد الملك بن عمير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٣٦).

<sup>(</sup>٩) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٣٦)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٥).

والمعافي الترمذي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة (۱)، عن زائدة [بن قدامة] (۲)، عن عبدالملك ابن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي شي قال: «إن أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم» (۲).

عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال النبي الله الله عن أن «لأن يمتلئ جوف الرجل قَيْحاً (٥) يَريه (٢)؛ خير له من أن

<sup>(</sup>١) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٣٦)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٤).

<sup>(</sup>٤) أبو معاوية هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) قَيْح: بفتح القاف، وسكون التحتانية، بعدها مهملة: هو: المدة. وهي السائل الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم. وقيل: هو الصديد الذي كأنه الماء وفيه شكلة الدم.

انطر المجموع المغيث (۷۷۰/۲)، والمصباح المنير (ص ۲۱)، ولسان العرب (۳۷۹/۰)، وفتح الباري (۹/۱۰).

<sup>(</sup>٦) قال بعضهم: (يريه): من الوري - مثال الرمي -: داء يُداخل الجوف. وقال الجوهري، وغيره: ورى القيح جوفه يريه وريا: أكله.

وقال قوم: معناه: يصيب رئته. وأنكره غيرهم؛ لأن الرئة مهموزة. وقال ابن

یمتلئ شعراً $_{0}$   $^{(1)}$ .

علا 99 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله القَصَّار (٢)، قال: حدثنا وكيع (٣)، قال: حدثنا الأعمش، باسناده، مثله (٤).

عبد الحميد الحماني، قال: حدثنا أبو الأزهر، وعباس الدوري، قالا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني، قال: حدثنا الأعمش (٥)، بمثله (١).

حجر: ولايلزم من كونها مهموزاً أن لاتستعمل مسهلة، ويقرب ذلك أن الرئة إذا امتلأت قيحا، يحصل الهلاك.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٣٤/١)، والفائق (٣٨/٣)، والنهاية (١٧٨/٥)، وفتح الباري (١٨/١٠).

(١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الشعر (١٧٦٩/٤/ حديث رقم ٧)

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأدب، باب مايكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر، حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن (١٠/٨٥٠/ حديث رقم ٦١٥٥)

(٢) (القصار) - بفتح القاف، وتشديد الصاد، وفي آخرها: راء - نسبة إلى قصارة الثياب وغيرها. انظر: الأنساب (٧/٤) وليس فيه: (الثياب وغيرها)، ولعلها سقطت في الطباعة، وهي موجودة في اللباب (٣٩/٣).

(٣) وكيع هو موضع الالتقاء.

- (٤) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٩٤٢).
  - (٥) الأعمش هو موضع الالتقاء.
- (٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٤٢).

عد أبن عباس بن محمد [الدوري] (١)، قال: حدثنا عمر ابن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي (٢)، قال: حدثنا الأعمش، قال: عن (٣) أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي الله الله (٤) (٥).

المروي، ح. وحدثنا أبو قلابة، قال حدثنا أبو زيد الهروي، ح. وحدثنا أبو بكر بن أحى حسين الجعفي، قال: حدثنا عبد الملك ابن إبراهيم الجُدِّي (٢)،

و (الجدي) - بضم الجيم، وكسر الدال المهملة المشددة، وآخره ياء - نسبة إلى (حدة) البلد المعروف على ساحل البحر الأحمر، غربي مكة.

وثقه أحمد بن محمد بن أبي بزة، والدارقطني.

وقال أبو زرعة: لابأس به.

وقال أبو حاتم: شيخ.

وقال ابن حجر: صدوق، شيعي، له في الصحيحين حديث واحد متابعة.

انظر: الجرح والتعديل (٣٤٢/٥/ ترجمة ١٦١٧)، والإكمال (٢٦٣/٢)، والأنساب (٣٢/٢)، وتعذيب الكمال (٢٨٠/١٨ ترجمة ٣٥١٣)، وتوضيح المشتبه (٣٢/٢)، وتقذيب التهذيب (٣٤٢/٦/ترجمة ٧٢٨)، وتقريب (٢٢١ / ترجمة ٤١٩١).

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) حفص بن غياث هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): حدثنا.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): مثله.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٤٢).

<sup>(</sup>٦) مولى بني عبد الدار، المكي، ت (٢٠٤) أو (٢٠٥) ه.

قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش(١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً يريه، خير له من أن يمتلئ شعراً<sub>،(۲)</sub>.

٩٩٤٧ حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا أبو أحمد الزُّبَيْري(٣)، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن الأعمش(٤)، عن قيحاً يريه، خير له من أن يمتلئ شعراً $(^{\circ})$ .

٨٤٨ - حدثنا أبو عمر الإمام، قال:حدثنا مخلد بن يزيد، قال: حدثنا سفيان الثوري(٦) بإسناده: «قيحاً حتى يريكه، خير من أن یمتلئ شعراً $(^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٤٢).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم، الكوفي، مولى بني أسد، ت (۲۰۳) ه.

و (الزبيري) نسبة إلى جده، وليس من ولد الزبير بن العوام.

<sup>(</sup>٤) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٩٤٢).

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو الأعمش، شيخ سفيان في الإسناد السابق.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٤٢).

**٩٩٤٩** حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا: حجاج، قال: حدثني شعبة (١)، ح.

وحدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن محمد بن سعد، عن سعد، عن النبي قال: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه، خير له(٢) من أن يمتلئ شعراً ٣٠٪». لم يقل يوسف: «حتى».

لم يخرجاه (٢).

فوائد الاستخراج: زيادة كلمة: (حتى).

<sup>(</sup>١) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) كلمة: (له) ليست في نسخة (ل)، ولا في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٩٤٢)، وهذا الطریق عند مسلم برقم (٨). فوائد الاستخراج: زیادة کلمة: (حتی)، في روایة علی بن حرب.

<sup>(</sup>٤) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٤٢)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨).

<sup>(</sup>٦) كلمة: (لم يخرجاه) ليست في نسخة (ل)، وألحقت في نسخة (ه). ولم يخرجه مسلم من طريق عبد الصمد، وأبي زيد.

١ - ٩٩٥ ز - حدثنا عبيد بن رباح الأيلي(١) بأيلة، وعَالاً نابن المغيرة، ومحمد بن عَقِيل (٢)، وابن أبي مسرة، قالوا: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا سفيان [الثوري] (٣)، عن إسماعيل بن أبي حالد، عن عمرو ابن حُرَيْث، عن عمر بن الخطاب، عن النبي على قال: ((لئن(١٤) يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه $(^{\circ})$ ، خير له من أن يمتلئ شعراً $(^{(1)})$ .

(١) أبو محمد، اسم جده: سالم.

و (الأيلي) - بفتح الألف، وسكون الياء والمنقوطة من تحتها باثنتين، وفي آخرها لام - نسبة إلى بلدة أيلة.

قال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه بأيلة، ومحله الصدق. الجرح والتعديل (٥/٦٠٤/ ترجمة ١٨٨٢).

(٢) بفتح العين، ابن خويلد بن معاوية، الخزاعي، أبو عبد الله، النيسابوري.

(٣) من نسخة (ل).

(٤) في نسخة (ل): (لأن).

(٥) كلمة: (حتى يريه) ليست في نسخة (ل)، ولا في المصادر التي وقفت على هذا الحديث فيها.

(٦) في إسناده: خلاد بن يحيى، صدوق، ونص بعض النقاد على أنه يهم، وقد وهم في رفع الحديث كما سيأتي في أقوال النقاد، وبقية رجال السند ثقات.

والحديث أخرجه البزار (البحر الزخار ٣٦٨/١، ٣٦٩/ حديث رقم ٢٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٩٥/٤)، من طرق عن خلاد بن يحبي، به.

قال أبو زرعة وأبو حاتم - عن رفع هذا الحديث -: هذا خطأ، وهم فيه

خلاد، إنما هو عن عمر قوله. اه.

وقال الدارقطني: أسنده حلاد بن يحيى، عن الثوري، عن إسماعيل، رفعه إلى النبي على ووقفه غيره، وكذلك رواه يحيى القطان، وأبو معاوية، وأبو أسامة، وغيرهم، عن إسماعيل، موقوفا. وهو الصحيح. اه.

وقال البزار: وهذا قد رواه غير واحد، عن إسماعيل، عن عمرو بن حريث، عن عمر، موقوفا ولا نعلم أسنده إلا خلاد، عن سفيان. اهـ.

(١) في نسخة (ل): (روى).

(٢) هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم، الجهني، المصري، كاتب الليث.

(٣) بضم أوله، وفتح المهملة، وتشديد النون المفتوحة، ثم المهملة، ابن عبد الله، أبو موسى، مولى آل الزبير.

وثقه النسائي، والذهبي، وابن حجر.

انظر الكاشف (٢١٨/٣/ ترجمة ٦٢٣٣)، وتمذيب التهذيب (١٥٣/١١/ ترجمة ٢٩٧)، وتقريب التهذيب (١٠٤٧/ ترجمة ٧٥٤٣).

(٤) في نسخة (ه) زيادة، وعليها إشارة (لا - إلى)، وهي: (بالعرج إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله على: «خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان؛ لأن يمتلئ جوف رجل قيحا، خير له من أن يمتلئ شعرا») وهذه تكملة الحديث كما عند مسلم برقم (٩). وفي نسخة (ل) زيادة: (ح) ولامناسبة لها بعد هذا الحديث؛ لأن هذا الحديث

٩٩٥٢ حدثنا على بن حرب، حدثنا القاسم بن يزيد، عن سفیان، ح.

وحدثنا أبو العباس الغزي، حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان (٢)، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة (٢٠)، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من لعب بالنرد(٤)، كالغامس يده في لحم خنزير ودمه ،.. وقال الفريابي: نفكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه $(^{(\circ)}$ .

لاعلاقة له بالذي بعده.

<sup>(</sup>١) لم أقف على من وصله من طريق أبي صالح، ووصله مسلم في صحيحه -كتاب الشعر (١٧٦٩/٤، ١٧٧٠/ حديث رقم ٩)، من طريق قتيبه بن سعيد، عن الليث، به. ولفظه كلفظ نسخة (هر)، انظر الإحالة السابقة.

<sup>(</sup>٢) هو الثوري - كما في الحديث الآتي - وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن بريدة، كما في الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٤) (النرد) اسم أعجمي معرب. يقال: وضعه أرد شير بن بابك، ولذا يقال له (نرد شير)، و(شير) بمعنى حلو. و(النرد): عبارة عن قطع مكعبة صغيرة، من العاج أو العظم، أو الخشب، وله ستة أوجه منقطة، ومجموع النقط في كل وجهين متقابلين يساوي سبع نقط.

انظر: النهاية (٣٩/٥)، والقاموس المحيط (٣٥٢/٤)، ومقدمة محقق كتاب (تحريم النرد والشطرنج والملاهي، للآجري) تحقيق عمر غرامة العمروي (ص ٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الشعر، باب تحريم اللعب بالنردشير (٤/ ١٧٧٠/

سفيان الثوري<sup>(۱)</sup>، بإسناده، قال النبي الله: «من لعب بالنرد شير<sup>(۲)</sup>، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه»<sup>(۳)</sup>.

**309** - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر [الخولاني]<sup>(1)</sup>، عالا: حدثنا ابن وهب، قال: سمعت سفيان الثوري<sup>(0)</sup>، يحدث عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي قال: «من لعب بالنرد، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه»<sup>(1)</sup> قال: بحر: نرد شير. كما قال أبو عامر<sup>(۷)</sup>.

• • • • و حدثنا عباس الدوري، حدثنا أبو داوود الحفري، قال:

فوائد الاستخراج: بيان المهمل، وهو سفيان، بأنه الثوري.

حدیث رقم ۱۰).

<sup>(</sup>١) سفيان الثوري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) النردشير هو النرد، كما تقدم في التعليق على الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٥٢).

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) سفيان الثوري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٥٢).

<sup>(</sup>٧) العقدي، في الحديث السابق برقم (٩٥٣)، وكذا قال عبد الرحمن بن مهدي عند الإمام مسلم.

حدثنا سفيان الثوري(1)، بإسناده مثله: بالنرد شير(1).

٩٩٥٦ حدثنا سعدان بن يزيد، بسر من رأى، حدثنا إسحاق الأزرق، حدثنا سفيان الثوري(٢)، بإسناده: من لعب بالنرد شير، فهو كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه (١) (٥).

(١) سفيان الثوري هو موضع الالتقاء.

آخر الجزء السادس والثلاثين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٥٢).

<sup>(</sup>٣) سفيان الثوري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٥٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل مكتوب عقب هذا الحديث العبارة التالية:

## مبتدأ كتاب الرؤيا، وما جاء فيها عن النبي ﷺ

باب صفة الاستعادة من الرؤيا المكرُوهة / (٥٥/٥٧/ب) وأنها لا تضر صاحبها إذا استعملها، وإثبات صحة الرؤيا الصالحة، وأنها من الله عز وجل

عن يحيى بن سعيد (١)، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، يقول: سمعت عن يحيى بن سعيد (١)، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، يقول: سمعت أبا قتادة (١/١)، يقول: سمعت رسول الله على يقول: (الرؤيا من الله، والحُلُم نا الله، والحُلُم من الشيطان، فإذا وجد أحدكم شيئاً يكرهه؛ فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ من شرها؛ فإنها لا تضره».

<sup>(</sup>١) الأنصاري. كما في الحديث الآتي برقم (٧٩٣) - وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) ابن ربعي، الأنصاري، المشهور أن اسمه الحارث، وقيل: النعمان، وقيل عمرو، الخزرجي، السلمي الإصابة (١٥٥// ترجمة ٩١٢).

<sup>(</sup>٣) الرؤيا والحلم عبارة عن ما يراه النائم في نومه من الأشياء، لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن، وغلب الحلم علي مايراه من الشر والقبيح. النهاية (٤٣٤/١).

<sup>(</sup>٤) الحلم: بضم الحاء، وسكون اللام وقد تضم - وهو من باب قتل ونصر. انظر: مختار الصحاح (ص ١٥٢)، وشرح النووي (٢٠/١٥) ولم يذكر إلا سكون اللام، المصباح المنير (ص ١٤٨)، وفتح الباري (٣٩٣/١٢).

قال أبو سلمة: إنى(١) كنت لأرى الرؤيا أثقل على من جبل، فلما سمعت هذا الحديث كنت لا أعدها شيئاً (٢).

٨ ٩ ٩ ٩ - حدثنا أبو سعيد البصري، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري(١)، قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن، قال: سمعت أبا قتادة، أنه سمع رسول الله على يقول (1): «الرؤيا من الله؛ والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه؛ فليبسُق (٥) عن شماله ثلاث مرات، و ليستعذ بالله من شرّها؛ فإنها

قال الخليل: الصاد أجودها.

وأنكر الفراء (بسق)، فقال: يقال فيه: بصق إذا بزق، ولايقال: بسق؛ لأن البسوق الطول. اهر

وقال إبراهيم الحربي: كل حرف فيه سين بعدها قاف، أو طاء، أو غين،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل) وصحيح مسلم: (إن).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرؤيا (٤/ ١٧٧١، ١٧٧٢ / حديث رقم ٢).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب النفث في الرقية (۲۰۸/۱۰) من طریق یحبی بن سعید، به. وأطرافه في (۲۹۲۳) ٤٨٩٢، ٢٨٩٢، ٥٩٩٢، ٢٩٩٢)

<sup>(</sup>٣) يحيى بن سعيد الأنصاري هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) كلمة (يقول) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>· (</sup>٥) (بسق) لغة في (بزق) و (بصق).

لا تضره<sub>»(۱)</sub>.

فحائز أن تجعل مكان السين صاد، وزادوا في القاف: وزقر، وكذلك بسق، وبصق، وبزق. اه.

انظر: غريب الحديث للحربي (١١٢٤/٣)، والمجموع المغيث (١٦٤/١)، والنهاية (١٢٨/١).

والبصاق - كغراب - والبساق، والبزاق:ماء الفم إذا خرج منه، ومادام فيه فريق. القاموس (٢٨٢/١) مادة بصق).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٥٧).

فوائد الاستخراج: - بيان المتفق والمفترق، وهو يحيى بن سعيد، بأنه يحيى بن سعيد الأنصارى.

<sup>(</sup>٢) الأنصاري - كما تقدم في الحديث السابق برقم (٩٩٥٨) - هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) كلمة: (يقول) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): مثله.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٥٧).

• ٩٩٦ - حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، في درب مقنعه، حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا أبو خيثمة (١)، ح.

وَحدثنا أبو داوود الحراني، قال حدثنا النفيلي، ح.

وحدثنا أبو أمية، حدثنا أحمد بن يونس، قالا(٢): حدثنا زهير، عن يحيى بن سعيد (")، قال: سمعت أبا سلمة، قال (١): سمعت أبا قتادة، قال: سمعت رسول الله على يقول: «الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه، فلينفث عن شماله ثلاث مرات، وليتعوذ من شرها، فإنها لن تضرهن(٥).

٩٩٦١ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني رجال من أهل العلم، منهم مالك بن أنس (١)، عن يحيى بن سعيد (٧)،

<sup>(</sup>١) هو زهير بن معاوية، الراوي عن يحيى بن سعيد، وكذا سماه ابن حجر. الفتح .(٣٦٩/١٢).

<sup>(</sup>٢) كلمة (قالا) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) الأنصاري - كما تقدم في الحديث السابق رقم (٩٩٥٨) - هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): يقول.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٥٧)، وطريق زهير عند البحاري -كتاب التعبير، باب الرؤيا من الله (٣٦٨/١٢/ حديث رقم ٢٩٨٤).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على من عين بقية أولئك الرحال.

<sup>(</sup>٧) الأنصاري - كما تقدم في الحديث السابق برقم (٩٩٥٨) - هو موضع الالتقاء.

بإسناده، مثله: ((ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ من شرها، فإنها لن تضره إن / (ك $^{(1)}$ ) شاء الله) $^{(1)}$ .

ابن فضيل، عن يحيى ابن سعيد، عن أبي سلمة (الطائي) هريرة (أن) قال: حدثنا محمد ابن فضيل، عن يحيى ابن سعيد، عن أبي سلمة (أن) عن أبي هريرة والنبي الله (الرؤيا ثلاث: الرؤيا هي الرؤيا، والشيء يحدث به الرجل نفسه فرآه في منامه، والرؤيا تحزين من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه، فلينفث عن يساره ثلاثاً، وليتعوذ من شرها، ولا يحدث بها الناس، فإنها لا تضره (()).

ابن سعيد (٢)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة، عن النبي النبي النبي الم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الرحمن بن عوف، الزهري، المدني.

<sup>(</sup>٤) أبو هريرة - رضي الله عنه - موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرؤيا (١٧٧٣/٤ / حديث رقم ٦).

وأخرجه البحاري في صحيحه -كتاب التعبير، باب القيد في المنام (٢٠١٧) حديث رقم ٧٠١٧).

<sup>(</sup>٦) يحيى بن سعيد - هو الأنصاري - كما تقدم برقم (٩٩٥٨) - هو موضع الالتقاء.

مثله (۱) (۲). [ح] (۳).

عرب الخولاني، قال: حدثنا ابن وهب (أن) عن أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة – وكان من أصحاب رسول الله وفرسانه – قال: قال رسول الله: والرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حَلَم أحدكم بالشيء يكرهه، فليبصق عن يساره حين يقوم من نومه، ثلاث مرات، ويستعيذ (٥) بالله من شرها، فلن تضره) (٢).

(٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٥)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١/ الطريق الثالث).

## فوائد الاستخراج:

- ذكر متن رواية ابن وهب، ومسلم ساق إسنادها، ونبه على أنه ليس فيها: (أعرى منها) وأنه فيها: «فليبصق على يساره حين يهب منه نومه، ثلاث مرات».
  - بيان المهمل، وهو يونس، بأنه يونس بن يزيد.
  - زيادة التعريف بأبي قتادة، بأنه من فرسان النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): نحوه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): وليستعذ.

و ٩٩٦٥ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب<sup>(۱)</sup>، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، [عن أبي قتادة]<sup>(۲)</sup> عن النبي النبي المحوه<sup>(۳)</sup>.

عن أبيه، عن الزهري، ح.

وحدثنا يوسف بن مُسَلَّم، حدثنا حجاج، حدثنا الليث بن سعد، عن عُقيل، عن ابن شهاب (٥)، عن أبي سلمة، أن أبا قتادة الأنصاري - كان من أصحاب رسول الله وفرسانه - قال: سمعت النبي قل يقول: «الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حَلَم أحدكم [الحلم] (١) يكرهه، فليبصق عن يساره ثلاثاً، وليستعذ بالله منه، فلن يضره» (٧).

<sup>(</sup>١) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) من نسختي (ل)، (هـ)، وعليها في نسخة (هـ) إشارة (لا - إلى).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): نحو ذلك.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٥٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١/ الطريق الثالث).

<sup>(</sup>٥) ابن شهاب الزهري هو موضع الالتقاء في الطريقين.

<sup>(</sup>٦) من نسختي (ل)، (هـ)، وعليها في نسخة (هـ) إشارة (لا - إلى)، ومكانها في الأصل ضبة.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١/

حديثهما واحد قال عقيل: عن ابن شهاب وقال شعيب: عن الزهري.

997۷ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري(١)، قال: قرأنا على عبد الرزاق(٢)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: كنت ألقى من الرُؤيا شدة، غير أني لا أُزَمَّل (٣)، حتى حدثني أبو قتادة، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حَلَم أحدكم حلماً يحزنه، فليبصق عن شماله / (ك٥/٧٦/ب) ثلاث بصقات، وليستعذ من الشيطان، فإنه لا يضرهي(1).

٩٩٦٨ حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن

الطريق الثالث).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): الصنعاني وهو هو.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) هكذا مضبوطة في صحيح مسلم، قال النووي: معناه: أغطى وألف كالمحموم. شرح النووي (٥ ١ / ١٩).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١/ الطريق الثالث).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية عبد الرزاق، ومسلم ساق إسنادها، ونبه على أنه ليس فيها: (أعرى منها).

حريج، قال<sup>(۱)</sup>: قال ابن شهاب<sup>(۱)</sup>: وأخبرني أبو سلمة، بإسناده، مثل حديث يونس بن يزيد، إلا أنه قال: «إذا حَلَم أحدكم الحلم يكرهه». وقال: «على يساره» وقال: «ليستعيذ بالله منه».

والمحرث المديني، حدثنا أبو داوود الحراني، حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان (٤)، قال: حفظته من في الزهري، قال: قال أبو سلمة بن عبدالرحمن: كنت أرى الرؤيا أُعْرَى (٥) منها غير أني لا أُزَمَّل، حتى لقيت أبا قتادة، فشكوت ذلك [إليه] (١)، فقال: سمعت رسول الله على يقول: «الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلماً يكرهه، فلينفث عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من شرها (٧)، فإنها لن تضره)، (٨).

<sup>(</sup>١) كلمة (قال) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١).

<sup>(</sup>٤) ابن عيينة - كما عند مسلم - هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) بضم الهمزة، وإسكان العين، وفتح الراء، أي: يصيبني البرد والراعدة من الخوف. النهاية (٢٢٦/٣).

<sup>(</sup>٦) من نسختي (ل)، (ه)، وعليها في نسخة (ه) إشارة (لا - إلى)، ومكتوب فوقها: (سقط).

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ل): من شر ما رأى.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١).

ثم قال سفيان(١): هذا كلام الزهري الذي حفظت من فيه، وسمعته من عبد ربه بن سعيد، عن أبي سلمة، عن أبي قتادة قيل لسفيان: نحوه ؟ قال: مثله، إلا أنه لم يقل: أُعْرَى منها غير أبي لا أُزَمَّل (٢).

<sup>(</sup>١) ابن عيينة - كما تقدم - وهو موضع الالتقاء في هذا الوجه عن أبي سلمة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١/ الطريق الثانية).

## باب الأخبار الموجبة تحويل صاحب الرؤيا المكروهة عن جنبه، بعدما<sup>(۱)</sup>يبصق عن يساره [ثلاثا]<sup>(۲)</sup>، وبعد أن يستعيذ بالله من الشيطان [ثلاثا]<sup>(۲)</sup>

• **٩٩٧** حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، ح. وحدثنا بحر بن نصر [الخولاني] (٤)، قال: حدثنا ابن وهب، ح.

وحدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، قال: حدثنا المقرئ (°)، قالا: حدثنا الليث بن سعد (۱)، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله على قال: (إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، فليبزق).

قال بحر: «فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه». قال ابن وهب: «ثلاثا». وقال بحر: «على يساره» (()

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): بعد أن.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن يزيد، المكي، أبو عبد الرحمن، ت (٢١٣) هـ. و (المقرئ) نسبة إلى قراءة القرآن وإقرائه.

<sup>(</sup>٦) الليث بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرؤيا (١٧٧٢/٤، ١٧٧٣ / حديث رقم ٥).

بيان الخبر الموجب الاستبشار بالرؤيا الحسنة، التي يراها المسلم، وإعلامه بها من يحبه، والنهي عن إعلام صاحب الرؤيا السيئة رؤياه أحدا، ووجوب الاستعاذة من شرها وشر الشيطان

الخولان] (۱) وعب (۱) حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر [الخولاني] (۱) قالا: حدثنا ابن وهب (۱) حدثني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد، حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة، عن رسول الله النه (۱) قال: «الرؤيا الصالحة من الله / (ك٥/٧٧/أ) والرؤيا السوء من الشها الشيطان، فمن رأى رؤيا، فكره منها شيئا، فلينفث عن يساره ثلاثاً، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم (٤)، فإنها لا تضره، ولا يخبر بها أحداً، وإن رأى رؤيا حسنة، فليستبشر، ولا يخبر بها إلا من يحبى (٥).

٩٩٧٢ حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داوود، ح.
 وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر، ح.

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) كلمة (أنه) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) كلمة (الرجيم) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٥٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٣).

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو زيد الهروي، وأبو النضر، قالوا: حدثنا شعبة (۱)، عن عبدربه بن سعيد، قال: سمعت أبا سلمة، يقول: إني كنت لأرى الرؤيا فتمرضني؛ فذكرت ذلك لأبي قتادة؛ فقال: وأنا وإني (۲) كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت رسول الله على يقول: (الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب، فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره، فليتفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شرها ومن الشيطان، ولا يخبر بها أحداً، فإنها لا تضره».

وقال أبو النضر، وأبو زيد: «ولا يحدث بها أحدا، فإنها لن تضره» (۱۳). رواه غندر، على لفظ أبي داوود (۱۰).

99۷۳ حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة (٥)، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي سلمة، أنه قال: إني كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت أبا قتادة يقول: سمعت

<sup>(</sup>١) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): (وأنا إن). وفي نسخة (ه) (وأنا إني). وفي الأصل ضبة فوق كلمة (إني)، وهي ليست في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٤).

<sup>(</sup>٤) وصله مسلم من طريق عند غندر، عن شعبة، به برقم (٤).

<sup>(</sup>٥) شعبة هو موضع الالتقاء.

رسول الله ﷺ يقول: «الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب، فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره، فليتفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ومن شرها، ولا يحدث بها أحدا، فإنها لن تضرهي(١).

٩٩٧٤ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا الليث بن سعد(٢)، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي على قال: «إذا حَلَم أحدكم، فلا يخبرن الناس بتلعب الشيطان به في المنام<sub>))</sub>(<sup>۳)</sup>.

وبإسناده عن النبي على أنه قال لأعرابي(١) جاءه، فقال: إنى حلمت أن رأسى قطع، فأنا أتبعه، فزجره النبي رضي الله فقال: «لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام<sub>))</sub>(°).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٥٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٤).

<sup>(</sup>٢) الليث بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرؤيا، باب قول النبي ﷺ: من رأين في المنام فقد رآنی (۱۷۷٦/٤ / حدیث رقم ۱۲).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على من عينه.

<sup>(</sup>٥) هذا المتن عند مسلم برقم (١٤).

و۱۹۹۷ و (۱) حدثنا ابن أبي مسرة، حدثنا المقرئ، حدثنا الليث (۲)، ياسناده (۳)، قال النبي الله : «إذا حَلَم أحدكم، / (ك٥/٧٧/ب) فلا يخبرن الناس بتلعب الشيطان به في المنام». وذكر مثله (۱).

<sup>(</sup>١) حرف الواو ليس في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) الليث هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): (بإسناده مثله). ولم يذكر بقية الحديث.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٧٤).

بيان الأخبار المبينة أن الرؤيا الصالحة، من المؤمن ومن الرجل الصالح، جُرء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، والخبر المبين أنه (١) جُرء من سبعين جُرءا من النبوّة

**٩٩٧٦** حدثنا علي بن حرب الطائي، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا شعبة، ح.

وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا شعبة، ح.

وحدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج، عن شعبة (٢)، عن قتادة، عن أنس ابن مالك، عن عبادة بن الصامت، عن النبي الله [أنه] (١) قال: «رؤيا المسلم، جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»(٤).

<sup>(</sup>١) هكذا في كل النسخ.

<sup>(</sup>٢) شعبة هو موضع الالتقاء في كل الطرق.

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرؤيا (١٧٧٤/٤/ حديث رقم ٧).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التعبير، باب الرؤيا الصالحة جزء... (٣٧٣/١٢/ حديث رقم ٦٩٨٧).

فوائد الاستخراج: ورود الحديث عند أبي عوانة بلفظ: المسلم، وهو في الصحيحين بلفظ: المؤمن.

ورد (۱) قال: حدثنا أبو داوود (۱) قال: حدثنا أبو داوود أن قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ قال: ((رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)(۲). قال غندر: ((المسلم)(۳). وقال عبد الرحمن ابن مهدي: ((المؤمن)(٤).

ابن عبادة، قال: حدثنا عباس الدوري، والصائغ بمكة، قالا: حدثنا رُوح ابن عبادة، قال: حدثنا سعيد<sup>(٥)</sup>، عن قتادة<sup>(٢)</sup>، عن أنس، عن عبادة ابن الصامت، عن النبي على مثله <sup>(٧)</sup>.

٩٩٧٩ حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا الأسود بن عامر، قال:

<sup>(</sup>١) أبو داوود هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٧٦).

<sup>(</sup>٣) ساق مسلم طريق غندر، عن شعبة، به، ولم يسق لفظه. وساقه البخاري بلفظ «المؤمن» كلاهما من طريق ابن بشار، عنه، به انظر تخريج الحديث رقم (٩٩٧٦).

ورواه أحمد (٣١٦/٥) عن غندر بلفظ: «المسلم». فلعله كان مرة يرويه بلفظ: «المسلم» ومرة بلفظ: «المؤمن». والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ساق مسلم طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، به، ولم يسق لفظه.

ورواه أحمد (٣١٩/٥) عنه بلفظ: (» المؤمن)، أو «المسلم») بالشك. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) هو سعيد بن أبي عروبة - كما قال ابن حجر في الإتحاف (٢٥/٦ / ح ٢٧٦٦).

<sup>(</sup>٦) قتادة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٧٦).

حدثنا شعبة (١)، عن ثابت، عن أنس بن مالك، عن النبي را الله عن قال: ((رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوق $^{(1)}$ .

رواه معاذ بن معاذ،  $\left[ \text{مثله} \right]^{(7)}$ .

• ٩٩٨ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك(٤)، يقول: إن رسول الله را قال: ﴿ الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوق $(^{\circ})$ .

٩٩٨١ حدثنا محمد بن إسحاق بن شبويه بمكة، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) شعبة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرؤيا (١٧٧٤/٤ / حديث رقم ٧ / الثانية).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التعبير، باب من رأى النبي ﷺ في المنام (۲۸۳/۱۲) حدیث رقم ۲۹۹۶).

فوائد الاستخراج: - ذكر لفظ الحديث من مسند أنس بن مالك ومسلم أحال به على لفظ عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>٣) من نسختي (ل)، (هـ)، إلا أن السند تام في نسخة (هـ)، وعليه إشارة (لا - إلى). وهذا المعلق وصله مسلم، من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، به، برقم (٧/ الثانية).

<sup>(</sup>٤) أنس بن مالك هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (٩٧٩).

عبد الرازق، ح.

وحدثنا [(إسحاق بن إبراهيم](۱) الدبري، عن عبد الرزاق(۲)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»(۱).

عمر، عن السلمي، حدثنا عبد الرزاق (ئ)، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: ((رؤيا الرجل / (ك٥/٨/أ)) الصالح، جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)(٥).

٩٩٨٣ حدثني أبو مقاتل البلخي -وسألته- وهو سليمان ابن

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرؤيا (٤/ ١٧٧٤ / حديث رقم ٨).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التعبير، باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة (٣٧٣/١٢/ حديث رقم ٢٩٨٨)، وطرف في رقم (٧٠١٧).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٨١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨/ الخامسة).

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه. ومسلم ساق إسنادها وأحال بها على رواية عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه.

محمد بن فُضَيل قال: حدثنا عبد الله بن رجاء (١)، قال: حدثنا حرب ابن شداد(۱)، عن یحی بن أبی كثیر، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: سمعت أبا هريرة، عن النبي على قال: ((رؤيا المسلم الصالح، جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوقي<sup>(٢)</sup>.

٩٩٨٤ - حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا أبو داوود الطيالسي، حدثنا حرب بن شداد(٤)، عن يحيى، حدثنى أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال 

رواه محمد بن یحیی، عن (۲) عثمان بن عمر، عن (۷) علی بن المبارك، عن يحيي بن أبي كثير<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن عمر، ويقال: ابن المثنى، الغداني، أبو عمر، ويقال: أبو عمرو، البصري.

<sup>(</sup>٢) حرب بن شداد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٨١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨/الرابعة). فوائد الاستخراج: - ذكر متن رواية حرب بن شداد، ومسلم ساق إسنادها ولم يسق لفظها.

<sup>(</sup>٤) حرب بن شداد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٨١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨/ الرابعة).

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ل): حدثنا.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ل): حدثنا.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على من وصله من طريق محمد بن يحيى، ووصله مسلم من طريق محمد ابن

م ٩٩٨٥ حدثنا عباس الدوري، حدثنا ثمال بن إسحاق اليَمامي (١)، حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير (٢)، ح.

وحدثني إبراهيم بن إسحاق السَّرَّاج، حدثنا يحيى بن يحيى الله عن عبدالله بن يحيى بن أبي كثير، قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: ((رؤيا الرجل الصالح، جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)).

قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله بررويا المسلم يراها أو تُرى له، جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» («رؤيا المسلم يراها أو تُرى له، جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» («).

<sup>-</sup>المثنى عن عثمان بن عمر، به، برقم (٨/الطريق الرابع).

<sup>(</sup>۱) ثمال بن إسحاق اليمامي. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲/۲۷٪ ترجمة المين (۱۹۲۵) ولم يذكر فيه حرحاً ولاتعديلاً.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن يحيى بن أبي كثير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) يحيي بن يحيي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٨١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨/ الثالثة).

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن نمير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٨١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨/ الثانية).

99٨٧ حدثنا أبو حاتم الرازي، وكعب الذّارع(١١)، قالا: حدثنا إسماعيل بن الخليل(٢)، حدثنا على بن مسهر، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال: رسول الله : الله عن أبي هريرة، قال: قال: رسول الله عن أبي الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ، (٣).

٩٩٨٨ حدثنا موسى بن إسحاق، حدثنا ابن نمير(١)، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة ،،(°).

وثقه الخطيب.

انظر: تأريخ بغداد (٥/٣٦/ ترجمة ٢٨٨٢)، والأنساب (٥/٣) -ونقل كلام الخطيب وتوثيقه -، ونزهة الألباب (٢/ ١٢٣/ ترجمة ٢٣٩٣).

(٢) إسماعيل بن الخليل هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن صالح بن شعبة، الواسطى، أبو عبد الله، يعرف به (كعب الذارع)، ت (۲۷٦)ه.

و(الذارع) -بفتح الذال المشددة المنقوطة، والراء المهملة بعد الألف، وفي آخرها العين المهملة- نسبة إلى الذرع للثياب والأرض.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٨١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٨/ الثانية).

<sup>(</sup>٤) ابن نمير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرؤيا (١٧٧٥/٤/ حديث رقم ٩). فوائد الاستخراج: بيان المهمل، وهو عبيد الله، بأنه عبيد الله بن عمر.

٩٩٨٩ - حدثنا موسى بن سعيد الدنداني، حدثنا مسدد، حدثنا ميد مدر، حدثنا مسدد، حدثنا ميد بن سعيد الله بن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: «إن الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة»(٢).

• **٩٩٩** حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا يونس بن محمد، وأحمد بن يونس، قالا: حدثنا الليث،  $[-]^{(7)}$ .

وحدثنا / (ك٥/٧٨/ب) الصغاني، أحبرنا أبو النضر، حدثنا الليث، ح.

وحدثنا حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا أبي، أحبرني الليث بن سعد<sup>(1)</sup>، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله على قال: «إن الرؤيا الصالحة» –قال نافع: حسبت أن ابن عمر قال–: «جزء من سبعين جزءا من النبوة» (°).

<sup>(</sup>۱) القطان - كما في تحفة الأشراف (١٧٢/٦) ١٨٤/ حديث رقم ٨٢٠٦ - هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٨٨)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩/ الثانية). فوائد الاستخراج:

<sup>-</sup> بيان المهمل، وهو يحيى، بأنه يحيى بن سعيد.

<sup>-</sup> ذكر متن رواية يحيى بن سعيد القطان، ومسلم ساق إسنادها، ولم يسق لفظها. (٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) الليث بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٨٨)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٩/الثالثة).

ا ٩٩٩٩ حدثنا أبو الحسن الميموني، حدثنا سعيد بن داوود الزنبري، حدثني مالك [بن أنس] (١)، أن نافعاً (٢) حدثه، أن عبد الله بن عمر أخبره، أن رسول الله قال: ((الرؤيا الصالحة)) – قال نافع: حسبت أن ابن عمر، قال –: ((جزء من سبعين جُزءا من النبوة)) (٢).

رواه ابن أبي فديك عن الضحاك، عن نافع، عن ابن عمر (١).

ابن عمر أن النبي الله عن (الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا النبوة) النبوة ال

٣٩٩٩ ز-حدثنا ابن الجنيد، حدثنا العلاء بن عبد الجبار، حدثنا

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) نافع هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٨٨).

<sup>(</sup>٤) وصله مسلم في صحيحه، برقم (٩/ الثالثة)، من طريق ابن أبي فديك، به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ونسخة (ه): (عبد الله بن عمر)، مكبر. والتصويب من نسخة (ل)، ويدل على ذلك: أن ابن حجر لم يذكر هذا الحديث في إتحافه (١١٢/٩/ حديث رقم ١٠٦١٤/)، من طريق عبد الله.

<sup>(</sup>٦) نافع هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٨٨).

عبد الواحد بن زياد، حدثني عاصم بن كليب، قال: سمعت أبي<sup>(۱)</sup>، قال: سمعت أبا هريرة ذكر أن النبي على قال: «رؤيا المسلم جزء من سبعين جزءا من النبوة»(۲).

عبد الله بن عمر (٤) عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (٥): أن النبي الله قال: «الرؤيا الصالحة جزء من خمسة وأربعين

(١) كليب بن شهاب بن الجنون، الجرمي، الكوفي.

وثقه ابن سعد، والعجلي، وأبو زرعة.

وقال ابن حجر: صدوق، وهم من ذكره في الصحابة.

انظر: الطبقات الكبرى (۱۲۳/٦)، والثقات للعجلي (۳۹۸/ ترجمة ۱٤۲۰)، والجرح والتعديل (۸۱۳/ ترجمة ۹۶۱)، وتقريب التهذيب (۸۱۳/ ترجمة ۹۶۱۰).

(٢) إسناده حسن، وقد رواه أحمد في مسنده (٣٤٢/٢) عن عفان، عن عبد الواحد ابن زياد، به. إلا أنه مخالف للروايات الصحيحة عن أبي هريرة، لكن يشهد له حديث ابن عمر السابق، والله أعلم.

تنبيه: وقع هذا الحديث والحديثان اللذان بعده، في الأصل ونسخة (ه) ضمن أحاديث الباب التالي، عقب الحديث رقم (٨٣٦)، وموضعها الصحيح هو هنا، كما في نسخة (ل).

(٣) هو: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن أبي فروة، المدني، أبو يعقوب.

(٤) ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن، العمري، المديني.

(٥) أبو هريرة هو موضع الالتقاء.

جزءا من النبوقي<sup>(١)</sup>.

• 999 حدثنا ابن أبي الحنين (٢)، حدثنا المعلى بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا ثابت (٣)، عن أنس، قال: قال النبي على ((رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٨١)، وهذا اللفظ تضمنه الحديث رقم (٦) من كتاب الرؤيا في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) بضم الحاء المهملة، ونون مفتوحة، بعدها مثناة من تحت ساكنة، وآخره نون. وهومحمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحنين، أبو جعفر، الكوفي.

<sup>(</sup>٣) ثابت هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٧٩)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٧/ الثانية).

## باب ذكر الأخبار المبيّنة أن من رأى النبي ﷺ، فقد رآه، وأن الشيطان لا يتمثل في صورته، والدليل على أن من رآه في غير صورته، كان(() رؤياه باطلة

٩٩٩٦ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، ح.

وحدثنا بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب<sup>(۲)</sup>، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو سلمة، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: «من رآني في المنام، فسيراني في اليقظة» أو «لكأنما رآني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي»(۲).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ونسختي (ل)، (ه) والأولى: (كانت).

<sup>(</sup>٢) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرؤيا، باب قول النبي - عليه الصلاة والسلام - من رآني في المنام فقد رآني (٤/ ١٧٧٥ حديث رقم ١١).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التعبير، باب من رأى النبي ﷺ في المنام (٣٨٣/١٢) حديث رقم ٦٩٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرؤيا، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني ١٧٧٦/٤ حديث رقم ١١/ الطريق الثاني).

وأحرجه البخاري في صحيحه -كتاب التعبير، باب من رأى النبي ﷺ في المنام

رواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي الزهري، قال: حدثني عمي. فذكر (١) الحديثين جميعاً [أخرجه مسلم] (٢).

الخولاني] (۱) محدثنا بحر بن نصر [الخولاني] (۱) محدثنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد (۱) عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي الله قال: ((من رآني في النوم، فقد رآني؛ فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي). وقال رسول الله: الله (إذا حَلَم أحدكم، فلا يخبرن (۱) الناس بتلعب الشيطان به في المنام) (۱).

**٩٩٩٨** حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، حدثنا المقرئ، حدثنا الليث / (ك٩/٥/أ) ابن سعد (٧)، بإسناده، مثله (٨).

<sup>(</sup>۲۸۳/۱۲/ حدیث رقم ۲۹۹۶).

<sup>(</sup>١) كلمة: (فذكر) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) برقم (١١/ الثالثة)، وزاد: بإسناديهما سواء مثل حديث يونس.

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) الليث بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): (فلا يخبر).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرؤيا، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني... (١٧٧٦/٤/ حديث رقم ١٢).

<sup>(</sup>٧) الليث بن سعد هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٩٧).

• • • • • • • - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، والصغاني، قالا: حدثنا رَوح (٢)، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، بإسناده قال (٤): ((من رآني في النوم فقد رآني؛ فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبّه بي))(٥).

هذا اللفظ أصح (٦).

١٠٠٠١ حدثنا سعيد بن مسعود، أخبرنا النضر بن شميل، ح.
 وحدثنا الصغاني، حدثنا عبدالله بن بكر [السهمي] (٧)، قالا: حدثنا هشام بن حسان، ح.

<sup>(</sup>١) روح بن عبادة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (۹۹۷)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (۱۳). فوائد الاستخراج: بيان المهمل، وهو روح، بأنه روح بن عبادة.

<sup>(</sup>٣) روح هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) كلمة (قال) ساقطة في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٧)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٣).

<sup>(</sup>٦) وهو لفظ مسلم أيضا.

<sup>(</sup>٧) من نسخة (ل).

وحدثنا عمار بن رجاء، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا هشام ابن حسان (١)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: رمن رآني في المنام، فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي $^{(1)}$ .

من هنا لم يخرجاه إلى آخر الباب.

٢ • • • ١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، حدثنا حفص بن ميسرة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة (١٦)، أن النبي على قال: «من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل مكاني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان المنام في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان المنام في المنام فقد رآني؛ فإن المنام فقد رآني؛ والمنام في المنام فقد رآني؛ والمنام فقد رأني؛ و

۳ • • • ۱ - حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا معاوية بن هشام (٥)، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حصين حصين الله عن أبي هريرة (1)قال: قال النبي: الله الشيطان لا النبي: المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل مثلي<sub>))</sub>(^).

<sup>(</sup>١) هشام بن حسان هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٩٦)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٠).

<sup>(</sup>٣) أبو هريرة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٩٦).

<sup>(</sup>٥) القصار، أبو الحسن، الكوفي، مولى بني أسد، ت (٢٠٤) ه.

<sup>(</sup>٦) بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين، وهو عثمان بن عاصم بن حصين، الأسدي.

<sup>(</sup>٧) أبو هريرة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٩٦).

ع • • • • • - حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داوود، حدثنا شعبة، وأبوعوانة، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة (١)، أن النبي الله الدوم (ك٥/٥٩/ب) قال: «من رآني في النوم، فقد رآني في اليقظة؛ فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي».

 $\hat{m{\kappa}}^{(\mathsf{T})}$ وقال شعبة:  $_{(\mathsf{K}}$  يتمثل في صورتي

• • • • • - ز - حدثنا محمد بن هارون الفلاس الحافظ ببغداد، قال: حدثنا أبو نعيم، ح.

وحدثنا أبو الأزهر، حدثنا أبو داوود الحَفَري، قالا: حدثنا سفيان (٣)، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي الله قال: ((من رآني في المنام، فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي))(٤).

<sup>(</sup>١) أبو هريرة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٩٦).

فوائد الاستخراج: ورود الحديث بلفظ: ((فقد رآني في اليقظة)). وأما لفظ البحاري ومسلم فهو: ((فسيراني في اليقظة))، وزاد مسلم: أو ((لكأنما رآني في اليقظة)) هكذا بالشك. قال ابن حجر: ووقع عند الإسماعيلي: ((فقد رآني في اليقظة)). ثم ذكر الأقوال في معنى الحديث. والمقام هنا لايتسع لذلك؛ فراجع الفتح (١٢/ ٣٨٩-٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) هو الثوري.

<sup>(</sup>٤) رجاله ثقات، وسفيان الثوري روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط، لكن تبقى عنعنة

ابن العلاء، حدثنا ثوابة بن عون الحمصي، قال: حدثنا إبراهيم العلاء، حدثنا ثوابة بن عون (١) -وكان يسكن حَماة - عن عمرو ابن قيس (٢)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال النبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال النبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال:

=

أبي إسحاق، وهو من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين.

والحديث أخرجه الترمذي في سننه -كتاب الرؤيا، باب ماجاء في قول النبي الخديث أخرجه الترمذي في سننه -كتاب الرؤيا، باب ماجاء في قول النبي الخديث رقم ٢٢٧٦)، من طريق عبد الرحمن بن مهدي.

وأخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب تعبير الرؤيا، باب رؤية النبي رؤية النبي الله المنام (٢/ ١٢٨٤/ حديث رقم ٣٩٠٠)، من طريق وكيع، كلاهما عن سفيان، به، بالعنعنة.

قال الترمذي: (حسن صحيح).

وقال الألباني: (صحيح على شرط مسلم). السلسلة الصحيحة (٢/١/٦) ٥١. حديث رقم ٢٧٢٩).

(١) التنوخي، الحموي.

ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الجرح والتعديل (٤٧٠/٢) ترجمة ١٩١٣)، والثقات (١٣٠/٦).

(٢) ابن ثور بن مازن، الكندي، أبو ثور، الحمصي، ت (١٤٠) هـ.

وثقه ابن معين، والعجلي، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم.

انظر: تأريخ الدوري (٢/١٥٤، ٤٥١/ رقم ٤٤٢٥)، والثقات للعجلي (٣٦٩/

في المنام، فكأنما رآني في اليقظة؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي المنام،

عمرو بن قيس السكوني، عزيز الحديث.

٧٠٠٠٠ ز -حدثنا أبو زرعة الرازي، حدثنا عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الوهاب (٢٠)، [ح].

وحدثنا الصائغ، وابن أبي الحنين، قالا: حدثنا المعلى بن أسد، قالا: حدثنا عبد العزيز بن المحتار، حدثنا ثابت البناني، حدثنا أنس ابن مالك، قال النبي الله: «من رآني في المنام، فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي»(٣).

وتشهد له الأحاديث السابقة.

(٢) الحجيى، أبو محمد، البصري، ت (٢٢٨) ه.

وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو داوود، والذهبي، وابن حجر.

انظر: الجرح والتعديل (٥/٦/ ٤٨٦)، وتهذيب الكمال (١٥/ ٢٤٦-٢٤٨/ ترجمة ٣٤٠٠)، والكاشف (٩٤/٢/ ترجمة ٢٨٦٦)، وتقريب التهذيب (٥٢٣/ ترجمة ٣٤٧٢).

(٣) إسناده صحيح.

وقد أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التعبير، باب من رأى النبي ﷺ في

ترجمة ١٢٨٢)، وتحذيب الكمال (١٩٥/٢٢-١٩٩١/ ترجمة ٤٤٣٥).

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات، إلا ثوابة بن عون، فلم أقف على من وثقه سوى ذكر ابن حبان له في الثقات.

٨٠٠٠ [- حدثنا أبو زرعة الرازي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة، عن جابر(١)، عن عمار(٢)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي على قال: ((من رآنى في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي)(٢).

٩ • • • ١ - حدثني أبو الطاهر الدمشقي، حدثنا أبو أيوب الدمشقى(١)، حدثنا سعدان بن يحيى اللخمي حدثنا صدقة ابن

المنام (٣٨٣/١٢) حديث رقم ٢٩٩٤) من طريق المعلى بن أسد، به.

وأخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب تعبير الرؤيا، باب رؤية النبي ﷺ في المنام (١٢٨٥/٢/ حديث رقم ٣٩٠٥) من طريق أبي الوليد، به.

قال أبو حاتم: محله الصدق.

وقال الدارقطني: ليس بذاك.

وقال الذهبي، وابن حجر: صدوق. وزاد ابن حجر: وسط.

<sup>(</sup>١) هو الجعفي - كما قال ابن حجر في الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) الدهني - كما قال ابن حجر في الإتحاف - واسم أبيه: معاوية البحلي، الكوفي، أبو معاوية، ت(١٣٣) هـ.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي، لكن تشهد له أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى، التميمي، أبو أيوب.

<sup>(</sup>٥) اسمه: سعيد بن يحيى بن صالح، و(سعدان): لقبه، أبو يحيى، الكوفي، نزيل دمشق، مات قبل (۲۰۰) ه.

انظر: الجرح والتعديل (۲۸۹/۶، ۲۹۰/ ترجمة ۱۲۵۰)، والكاشف (۲۹۸/۱/ ترجمة ۱۹۹۶)، وتقريب التهذيب (۳۹۰/ ترجمة ۲٤۲۹).

(١) الكوفي، قاضي الأهواز.

قال أبو حاتم: صدوق شيخ صالح، ليس بذاك المشهور.

وقال الذهبي، وابن حجر: صدوق.

انظر: الجرح والتعديل (٤٣٢/٤)، ٤٣٣/ ترجمة ١٨٩٧)، والميزان (٣١١/٢، ٣١٢/ ترجمة ٣٨٧٣)، وتقريب التهذيب (٤٥١/ ترجمة ٢٩٣٢).

#### (٢) إسناده حسن.

وأخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب تعبير الرؤيا، باب رؤية النبي في في المنام (٢٨٤/٢) من طريق أبي أيوب: سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي، به.

ولم ينفرد به صدقة بن أبي عمران، فقد تابعه زيد بن أبي أنيسة، عن عون بن أبي ححيفة، به. أخرجه أبن حبان (الإحسان ١٣/ ٤١٨، ٤١٧/ حديث رقم ٣٠٥٣).

بيان وجوب قيام الرجل، الذي يرى في منامه رؤيا يكرهها، إلى الصلاة فيصلي، وأن الرؤيا الصالحة بشرى من الله، تُرى له أو يراها، وأن الصدوق رؤياه أصدق، وأن الرؤيا المكروهة من الشيطان؛ ليحزن بها صاحبها، وأن الغُلِّ مكروه، والقيد محبوب(')

• ۱ • • ۱ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: حدثنا عبدالله ابن بكر السهمي، أخبرنا هشام بن حسان (۲)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : الله («رؤيا المسلم جنء من ستة وأربعين جنءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة: فالرؤيا / (ك٥/٠٨/أ) الصالحة بُشرى من الله عز وجل، ورؤيا تحزين من (۲) الشيطان، ورؤيا مما(٤) يحدث به الإنسان نفسه، فإذا رأى أحدكم ما

<sup>(</sup>۱) عنوان الباب في نسخة (ل) كما يلي: (بيان استحباب قيام من يرى رؤيا يكرهها، إلى الصلاة، والرؤيا الصالحة بشرى من الله، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والغل مكروه، والقيد محبوب في الرؤيا).

<sup>(</sup>٢) هشام بن حسان هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) حرف (من) جاء في نسخة (ل) قبل كلمة (تحزين).

<sup>(</sup>٤) كلمة (مما) ساقطة من نسخة (ل).

يكره، فلا يحدث به وليقم فليصل». قال: وقال<sup>(۱)</sup>: «أحب القيد في النوم، وأكره الغُل<sup>(۲)</sup>؛ القيد ثبات في الدين».

زاد الصائغ في حديثه: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم أن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا<sup>(٣)</sup>.

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التعبير، باب القيد في المنام (١٢/ ٤٠٥، ٥٠٤/ حديث رقم ٧٠١٧) قال: حدثنا عبد الله بن صالح ابن صباح، حدثنا معتمر، قال: سمعت عوفا، قال: حدثنا محمد بن سيرين، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله على: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن حزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، وماكان من النبوة فإنه لايكذب».

قال محمد: وأنا أقول هذه: (قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاث: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله. فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصل. قال: وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبهم القيد. ويقال: القيد ثبات في الدين). وروى قتادة، ويونس، وهشام، وأبو هلال، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي الله وأدرجه بعضهم كله في الحديث.

<sup>(</sup>١) كلمة (وقال) ساقطة من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) بضم المعجمة، وتشديد اللام، هو: واحد الأغلال، وهو: الحديدة التي يجمع يد الأسير إلى عنقه. انظر: النهاية (٣٨٠/٣)، والفتح (٤٠٩/١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرؤيا (١٧٧٣/٤ / حديث رقم ٦)

ثم قال -عن جملة: «وأحب القيد... الخ» -: فلا أدري هو في الحديث، أم قاله ابن سيرين.

[(رأحب القيد) ومابعده، إنما يصح من قول ابن سيرين (١).

رواه أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن أبيه (٢)، عن ابن عباس، أن النبي على كشف الستر فقال: ﴿إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم، أو ترى لهي] (٣) (١٠).

وحديث عوف أبين. وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي ﷺ في القيد. اهـ.

(١) وإلى هذا ذهب الخطيب؛ فقال: والمتن كله مرفوع، إلا ذكر القيد والغل، قول أبى هريرة، أدرج في الخبر. اهـ.

لكن قال الدارقطني: ورفعه صحيح.

قال القرطبي: هذا الحديث، وإن اختلف في وقفه ورفعه، فإن معناه صحيح؟ لأن القيد في الرجلين تثبيت للمقيد في مكانه، فإذا رآه من هو على حالة كان ذلك دليلا على ثبوته على تلك الحالة، وأما كراهة الغل فلأنه محله الأعناق، نكالا وعقوبة وقهرأ وإذلالا، وقد يسحب على وجهه، ويخر على قفاه، فهو مذموم شرعا وعادة، فرؤيته في العنق، دليل على وقوع حال سيئة للرائي، تلازمه ولا ينفك عنها. اهر.

انظر: العلل للدارقطني (١٠/٣٣/ س١٨٣٣)، والفتح (١٠/١٢).

- (٢) عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب، المدني.
  - (٣) ما بين المعقوفتين من نسخة (ل).
- (٤) وصله ابن خزيمة في صحيحه -كتاب الصلاة، باب الأمر بتعظيم الرب عز وجل في الركوع (٣٠٣/١) ٣٠٤/ حديث رقم ٢٠٢)، من طريق أبي عاصم، به.

وأخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الصلاة، باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسحود (٣٤٨/١) ٣٤٩/ حديث رقم ٢٠٧ - ٢١٣)، من غير طريق ابن ۱۱،۰۱۰ حدثنا أبو داوود الحراني، حدثنا أبو على الحنفي (۱۰،۱۱ حدثنا قرة بن خالد (۲)، عن محمد بن سيرين (۳)، عن أبي هريرة، قال: قال النبي : الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة: رؤيا بشرى من الله عز وجل، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة، فيراه في النوم، قال: وأحب القيد، وأكره الغُلّ ؛ القيد ثبات في الدين (١٠).

الله بن عبد الجيد، حدثنا عباس الدوري، حدثنا عبيد الله بن عبد الجيد، حدثنا قرة، بإسناده (٥)، عن النبي على قال: ((الرؤيا ثلاثة: فبشرى من الله))، الحرة، ولم يقل: ((الرؤيا جُزء من ستة أو سبعة وأربعين جزءا من النبوة)) أن النبوة)

جريج، من طرق كثيرة عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، به.

<sup>(</sup>١) هو عبيد الله بن عبد الجميد، البصري، ت (٢٠٩) هـ.

<sup>(</sup>٢) البصري، أبو خالد، ويقال: أبو محمد، ت (١٥٥) ه.

<sup>(</sup>٣) محمد بن سيرين هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٠١٠)، إلا أن قوله: «الرؤيا جزء من ستة وأربعين...» جاء عند مسلم برقم (٦/ الطريق الثاني).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو محمد بن سيرين.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٠١).

١٠٠١ - حدثنا الدبري(١)، أخبرنا عبد الرزاق(٢)، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: ﴿فِي آخْوِ الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا، أصدقهم حديثا، والرؤيا ثلاثة: الرؤية الحسنة بشرى من الله تعالى، والرؤيا يحدث الرجل نفسه والرؤيا تحزين من الشيطان، فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها، فلا يحدث بها أحداً، وليقم فليصل ...

قال أبو هريرة: يعجبني القيد وأكره الغُلِّ؛ القيد ثبات في الدين، 

١٠٠١- حدثنا أبو حاتم الرازي، وهلال بن العلاء، ومحمد ابن على بن ميمون الرقى، قالوا: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا عبيد الله ابن عمرو، عن معمر <sup>(٤)</sup>، عن قتادة <sup>(٥)</sup>، وأيوب، عن ابن سيرين، عن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل) مذكور باسمه: إسحاق بن إبراهيم الصنعاني.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (١٠٠١٠)، وهذا الطریق عند مسلم برقم (٦/الثانية).

فوائد الاستخراج: ذكر القسم المرفوع من الحديث في رواية عبد الرزاق، ومسلم ساق الإسناد، وذكر القسم الموقوف، والمرفوع الذي بعده.

<sup>(</sup>٤) معمر هو موضع الالتقاء، لكن عن أيوب وحده.

<sup>(</sup>٥) قتادة هو موضع الالتقاء.

أبي هريرة، عن النبي على قال: «الرؤيا الصالحة من الله، وإن (١) التحزين من الشيطان، ومن الرؤيا ما يحدث بها الرجل نفسه، فإذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، فليقم فليصل، وأكره / (ك٥/٠٨/ب) الغُلّ في النوم، ويعجبني القيد؛ إنه ثبات في الدين، ورؤيا المؤمن على جزء من سبعة وأربعين جزءا من النبوة، وفي آخر الزمان لا تكاد تكذب رؤيا المؤمن، وأصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا)، (١).

وا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والموري الموري الموري

### فوائد الاستخراج:

<sup>(</sup>١) حرف (إن) ليس في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٠١)، وطريق معمر عن أيوب، عند مسلم برقم (٦/ الثانية) وطريق معمر عن قتادة، عند مسلم برقم (٦/ الرابعة).

<sup>-</sup> رواية معمر عن أيوب، فيها رفع جملة: «وأكره الغل...». وذكر أبو عوانة متن الرواية كاملة، ومسلم ساق الإسناد، ونبه على وقف عبارة: «وأكره الغل...».

<sup>-</sup> ذكر متن رواية معمر عن قتادة، ومسلم ساق الاسناد، وذكر أن قوله: «وأكره الغل...» مدرج في الحديث، وأنه ليس فيها: «الرؤيا جزء من ...».

<sup>(</sup>٣) أيوب السحتياني، وهشام بن حسان، هما موضع الالتقاء.

ثلاثة: رؤيا بشرى من الله، ورؤيا مما يحدث الرجل نفسه، ورؤيا ت حزين من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره، فلا يحدث به،  $(^{(1)}$ وليقم فليصل $(^{(1)}$ .

١١٠٠١ حدثنا الصغاني، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا هشام (١)، یاسناده، مثله<sup>(۳)</sup>.

١١٠٠١ حدثنا الصغاني، حدثنا أبو موسى الهروي(١)، حدثنا

(١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٠١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦/الثالثة).

### فوائد الاستخراج:

- رفع الحديث.

- ذكر متن الحديث، ومسلم ساق الإسدد، وذكر طرفه، وقال: ولم يذكر فيه النبي ﷺ.

(٢) هشام هو موضع الالتقاء.

(٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٠١٠)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦/الثالثة).

(٤) هو إسحاق بن إبراهيم، الهروي الأصل، البغدادي، ت (٢٣٣) ه.

وثقه ابن معين، وأثنى عليه أحمد خيراً.

وغمزه ابن المديني.

وسئل أبو زرعة: هل كان يتهم؟ فقال: أما أنا فكنت أظن ذلك، ولكن أصحابنا البغداديين يقولون: هو رجل صالح، وذلك أنه كان يحدثنا بأحاديث كبار

رواه مسلم، عن ابن أبي عمر، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب<sup>(٤)</sup>.

رواه مسلم، من حدیث معاذ بن هشام، عن أبیه، عن قتادة، عن ابن سیرین (۰).

وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: سؤالات ابن الجنيد (٣٢٥/ ترجمة ٢١١)، والضعفاء لأبي زرعة وأحوبته على أسئلة البرذعي (٢٧٦/٦)، والثقات (١١٦/٨)، وتأريخ بغداد (٣٣٧/٦، ٣٣٨/ ترجمة ٣٣٧٩).

- (١) من نسخة (ل).
- (٢) أيوب هو موضع الالتقاء.
- (٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٠١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦). فوائد الاستخراج:

. زيادة قوله «ركعتين».

- (٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٠١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦).
- (٥) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٠١)، وهذا الطريق عند الإمام مسلم برقم:

عن المعافي بن عمران، وابن عيينة، وكان تاجرا. اه.

حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «إذا اقترب حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي الله قال: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن (٢) أن تكذب، فأصدقهم (٢) رؤيا، أصدقهم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاث: الرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا من حديث الرجل نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره، فليقم فليصل، ولا يحدث به الناس»، قال: «وأحب القيد، وأكره الغل، القيد ثبات في الدين» (١٠).

عند (٥) عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة (٦).

<sup>(</sup>٦/ الرابعة).

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب الثقفي هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في نسختي (ل)، (ه) وصحيح مسلم: المسلم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل) وصحيح مسلم: وأصدقهم.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه والتعليق عليه، انظر الحديث رقم (١٠٠١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (٦)، إلا قوله: «رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا...»، فالذي عند مسلم عن محمد بن أبي عمر، عن عبد الوهاب الثقفي، هو بلفظ»...خمسة وأربعين جزءا...».

<sup>(</sup>٥) كلمة: (عند) ليست في نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) عند البخاري في صحيحه، انظر تخريج الحديث رقم (١٠٠١).

وروى [عبد العزيز] (۱) الدراوردي، عن يزيد بن الهاد، عن عبد الله ابن خباب (۲)، عن أبي سعيد، عن (۳) النبي على قال (۱): ((من رآني فقد رأى الحق؛ فإن الشيطان لا يتكونني)) (۱) (۱).

[وأنه سمع النبي ﷺ يقول: ﴿إِذَا رأى أحدكم الرؤيا يحبها، فإنها من الله﴾] (٧).

وثقه أبو حاتم، والنسائي، وابن حجر.

انظر: الجرح والتعديل (٥/٣٤/ترجمة ١٩٩)، وتحذيب الكمال (٤٤٩/١٤)، ٥٥٠/ ترجمة ٣٢٤٢)، وتقريب التهذيب (٥٠٢/ ترجمة ٣٣١).

(٣) في نسخة (ل): سمعت.

(٤) في نسخة (ل): يقول.

- (٥) لا يتكونني: أي لايتشبه بي، ولايتصور بصورتي. وحقيقته: لايصير كائنا في صورتي. النهاية (٢١١/٤).
- (٦) لم أقف على من وصله عن طريق الدراوردي، ووصله البخاري في صحيحه كتاب التعبير، باب من رأى النبي على في المنام (٣٨٣/١٦/ حديث رقم ٦٩٩٧)، من طريق الليث، عن ابن الهاد، به.
- (٧) وصله البخاري في صحيحه -كتاب التعبير، باب إذا رأى مايكره، فلا يخبر بها ولا

ولم يتبين مراد أبي عوانة من هذه الجملة، سوى بيان أن عوفا رواه عن ابن سيرين.

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) الأنصاري، النجاري مولاهم، المدني، مات بعد المئة.

# بيان النهي عن إعلام الرجل أحداً حلمه في منامه، وأن من الحلم أن يرى الرجل في منامه، كأن رأسه قُطِع [فهو يتبعه] (١٠٠/ ﴿ (ك٥/٨١/) وأشباهها من الرؤيا الكروهة، لا يحدث بها ولا تعبر

عن الأعمش<sup>(۲)</sup>، عن أبي سفيان، عن حابر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش<sup>(۲)</sup>، عن أبي سفيان، عن حابر، قال: أتى النبي الله رجل، فقال: رأيت البارحة كأنه ضربت عنقي، فسقط رأسي، فتبعته فأخذته، ثم أعدته، فقال النبي: الله الله الشيطان بأحدكم في منامه، فلا يحدثن الناس به، (۱).

• ٢ • • ١ - حدثنا محمد بن إسماعيل (الصائغ)(٤) المكي، قال: حدثنا يوسف بن كامل، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش(٥)، عن(٢)

يذكرها (٧٠٤١/ حديث رقم ٧٠٤٥)، من طريق الدراوردي، به.

<sup>(</sup>١) من نسختي (ل)، (هـ).

<sup>(</sup>٢) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٧٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٥).

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) الأعمش هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ل): حدثنا.

أي سفيان، عن حابر، قال: سمعت أعرابياً قال للنبي الله وأيت كأن رأسي قطع، فاتبعته فأخذته، فقال رسول الله في «لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه»، قال: فسمعت رسول الله وخطب به بعد على المنبر، فقال: «لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في المنام» (۱). رواه جرير، عن الأعمش هكذا: ثم خطب (۱). وقال وكيع، عن الأعمش: فضحك النبي وقال: «إذا لعب الشيطان» (۱).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (٩٩٧٤)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٥).

<sup>(</sup>٢) عند مسلم برقم (١٥).

<sup>(</sup>٣) عند مسلم برقم (١٦).

### باب تعبير السمن والعسل، إذا رآهما الرجل في منامه

العربي يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس كان يحدث أن رجلا<sup>(7)</sup> أتى رسول الله بن أرى الليلة في المنام ظُلّة <sup>(3)</sup> تَنْطِفُ <sup>(9)</sup> السمن والعسل، وأرى الناس يتكففون <sup>(7)</sup> منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقِل، وأرى سببا<sup>(۷)</sup> واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك، فعلا، ثم أخذ به رجل آخر، فعلا، ثم أخذ به

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) ابن وهب هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: لم أقف على اسمه. الفتح (٢١/٣٣١).

<sup>(</sup>٤) بضم المعجمة، أي: سحابة. انظر النهاية (١٦١/٣)، وشرح النووي (٣٠/١٥)، والفتح (٤٣٤/١٢).

<sup>(</sup>٥) بضم الطاء وكسرها، أي: تقطر قليلا قليلا. شرح النووي (٣٠/١٥)، وانظر النهاية (٧٥/٥)، ومختار الصحاح (ص٦٦٦)، والفتح (٢٢/١٢) وقال: بطاء مكسورة ويجوز ضمها.

<sup>(</sup>٦) أي: يأخذون بأكفهم. شرح النووي (٥٠/١٥)، وانظر النهاية (١٩٠/٤).

<sup>(</sup>٧) أي: حبلا، ولايسمى الحبل سببا حتى يكون أحد طرفيه معلقا بالسقف ونحوه. المجموع المغيث (٢/٢).

رجل آخر، فانقطع به، ثم وصِل له، فعلا، قال أبو بكر: يا رسول الله ، بأبي أنت، لتدعني فلأ عبرنه (۱)، قال رسول الله : راعبر)، قال أبو بكر: أما الظُلة، فظُلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل، فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك، فالمستكثر من القرآن والمستقل / (ك٥/١٨/ب)، وأما السبب الواصِل من السماء إلى الأرض، فالحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل [آخر] (۱) من بعدك فيعلو، ثم يأخذ [به] (۱) رجل أخر] فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر، فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو [به] (۱)، فأخبرني يا رسول الله – بأبي أنت وأمي – أصبت أو (۱) أخطأت ؟ قال رسول الله : الله الله الذي أخطأت بعضا). قال: فوالله يا رسول الله، والله (۱) لتحدثني (۱) بالذي أخطأت، قال:

<sup>(</sup>١) تعبير الرؤيا: تأويلها وتفسيرها. انظر النهاية (٣/١٧٠).

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ل) وصحيح مسلم: أم.

<sup>(</sup>٧) لفظ الجلالة ليس في نسخة (ل) ولا في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ل): لتخبرني.

رلا تُقْسِم<sub>))</sub>(۱).

سفيان بن عيينة (۲) ، حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان بن عيينة (۲) ، حدثنا الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، (فلما كان في آخر زمان سفيان أَثْبَتَ (۲) فيه ابن عباس) (٤) ، قال: جاء رجل إلى النبي هنصرفه من أحُد (٥) ، فقال: يا رسول الله ، إني رأيت هذه الليلة في المنام ظُلَّة تنطف العسل والسمن بمعنى حديث يونس (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا (١٧٧٧/٤ / حديث رقم ١٧) .

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التعبير، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر، إذا لم يصب (٢٠٠٠/ حديث رقم ٧٠٤٦)، وطرفه في (٧٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) نقطت في نسخة (هـ)، وإتحاف المهرة - المطبوع - هكذا: (أتيت)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته من نسخة (ل). وأما في الأصل فهي غير منقوطة.

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين هو كلام الحميدي، يبين فيه أن ابن عيينة كان لايذكر فيه ابن عباس، لكن لما كان آخر زمانه، أثبت فيه ابن عباس. انظر الفتح (٢ ٤٣٣/١).

<sup>(°)</sup> قال ابن حجر: وعلى هذا فهو من مراسيل الصحابة، سواء كان عن ابن عباس، أو عن أبي هريرة، أو من رواية ابن عباس عن أبي هريرة؛ لأن كلا منهما لم يكن في ذلك الزمان بالمدينة؛ أما ابن عباس فكان صغيرا مع أبويه بمكة ... الخ. الفتح ذلك الزمان بالمدينة؛ أما ابن عباس فكان صغيرا مع أبويه بمكة ... الخ. الفتح (٤٣٣/١٢).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٠٢١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٧/

الثانية).

فوائد الاستخراج: تقييد المهمل، وهو سفيان، بأنه ابن عيينة.

<sup>(</sup>١) محمد بن كثير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): منه.

<sup>(</sup>٣) حرف الهاء سقط من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): برؤيا.

يتكففون (۱) منه فمستكثر ومستقل، فهُم حملة القرآن، فقال: يا رسول الله، أصبت؟ فقال رسول الله رأصبت وأخطأت فقال: ما الذي أصبت ؟ وما الذي أخطأت؟ فأبى / (ك٥/١٨/أ) أن يخبره (٢).

ابن اسعید ابن اسمان، حدثنا سعید ابن اسماعیل الصائغ، حدثنا سعید ابن سلیمان، حدثنا سلیمان بن کثیر (۳)، قال: سمعت الزهری یحدث، عن عبید الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: کان رسول الله شما یقول الله بن عبد الله، منکم رؤیا فلیقصها؛ أعبرها له». فذکر بطوله (۱).

و ۲ • • ١ - حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق (٥)، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، (قال: كان معمر يقول مرة: عن أبي هريرة [ومرة] (١) عن ابن عباس)(٧)، أن أبا هريرة يحدث،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): يتكفف.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (۱۰۰۲۱)، وهذا الطریق عند مسلم برقم (۱۷/ الرابعة). فوائد الاستخراج: ذکر روایة محمد بن کثیر بتمامها ، ومسلم ساق إسنادها، وذکر طرفها.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن كثير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٠٢١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٧/ الرابعة).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين هو كلام عبد الرزاق، صرح به مسلم، فقال: قال عبد الرزاق. وذكره.

أن رجلا أتى النبي على فقال: إنى أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، وأرى(١) الناس يتكففون في أيديهم فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، وأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت، ثم أخذ رجل  $[at]^{(1)}$  بعدك فعلا(1)، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل فانقطع به، ثم وصل له فعلا به، فقال أبو بكر: أي رسول الله - بأبي أنت وأمي - لتدعني فلأعبرنه، قال: (اعبرها). قال: أما الظلة، فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل، فهو القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكثر منه والمستقل، فهو المستكثر من القرآن والمستقِل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض، فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به، فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل آخر فيعلو، ثم يأخذ به رجل بعده فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر، فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو، أي رسول الله، لتخبرني أصبت أم أخطأت؟ قال: ﴿أصبت [بعضا] (١٠) وأخطأت بعضا).. قال: أقسمت - بأبي أنت يا رسول الله - لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): فأرى.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل) بياض يسير، وفوقه ضبة.

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

النبي : ﷺ ((لا تقسم))(١).

كذا رواه محمد بن رافع، عن عبدالرزاق هكذا<sup>(۱)</sup>.

أقول: فيه (٣) دليل أن المستحلف، إذا أقسم على غيره بشئ، أنه لا يلزَم (٤) المستحلف شيئا، وفيه أن النبي الله لم يخبر أبا بكر بما أخطأ فيه من التعبير، بعد مسألته إياه، فيحوز لمن يسأل عن علم ليس فيه حلال / (ك٥/٨٢/ب) ولا حرام ينبغى (٥) أن [لا] (١) يخبر به.

عن معمر، عن عبد الرزاق (۱۰۰۲۹ حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق (۲)، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، أن رجلا أتى النبي الله.

فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية عبد الرزاق، ومسلم ساق إسنادها، وذكر طرفها.

(٢) وصله مسلم في صحيحه، برقم (١٧/ الطريق الثالث) من كتاب الرؤيا.

وكلمة (هكذا) ليست في نسخة (ل).

- (٣) في نسخة (ل): إنما فيه.
- (٤) هكذا في الأصل فتحة فوق حرف الزاي، وعليه فتكون كلمة (لايلزم) مبنية للمجهول؛ لأن لفظ (شيئا) منصوب. والله أعلم.
  - (٥) كلمة (ينبغي) ليست في نسخة (ل)، وبحذفها يستقيم الكلام.
    - (٦) من نسخة (ل)، ومحلها في الأصل ضبة.
      - (٧) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (۱۰۰۲۱)، وهذا الطریق عند مسلم برقم (۱۷/ الثالثة).

فذكر الحديث بطوله<sup>(۱)</sup>.

ابن فارس، قال: حدثنا أبو داوود السجزي، حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس، قال: حدثنا عبد الرزاق<sup>(۲)</sup> – كتبته من كتابه – أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله، عن ابن عباس، قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى النبي على فقال: إنى رأيت<sup>(۳)</sup> الليلة ظلة. بطوله (٤).

قال أحمد بن سهل: قال محمد بن يحيى: وكان قد حدث به عبدالرزاق قوما<sup>(٥)</sup> قبلنا، قال: كان معمر ربما قال: عن أبي هريرة<sup>(١)</sup>.

قال محمد بن يحيى: وحدثني إسحاق بن إبراهيم (٧): قال أخبرنا

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (۱۰۰۲۱)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (۱۷/ الثالثة).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ل): أرى.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٠٢١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٧/ الثالثة).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يوما)، والتصويب من نسختي (ل)، (هـ)، وحاشية الأصل ففيها: (لعله قوما).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على وصله.

<sup>(</sup>٧) ابن راهویه. الفتح (۲ ۲/۲۳۲).

عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: إن رجلا جاء إلى النبي ﷺ (١).

قال عبد الرزاق(٢): [و](٣) كان معمر يحدث عن الزهري، قال: كان ابن عباس يحدث (٤)، حتى جاءه زمعة بن صالح بكتاب فيه: عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس وكان (٥) لا يشك بعد ذلك.

٨٧٠٠١ - حدثنا أبو أيوب البهراني سليمان بن عبد الحميد الحمصي، حدثنا يزيد بن عبد ربه، والربيع بن رَوح (١)، وعمرو (٧)، قالوا: حدثنا محمد بن حرب، ح.

وحدثنا أبو أمية، حدثنا خالد بن خَلِيّ (^)، حدثنا محمد بن حرب (٩)، حدثنا

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حجر أن محمد بن يحيي الذهلي، أخرجه في (العلل). الفتح (٢١/٣٣/١).

<sup>(</sup>٢) أي بالإسناد الذي قبله. انظر الإتحاف (٣٧٩/٧).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) يعنى: ولايذكر: عبيد الله بن عبد الله في السند، حتى جاءه زمعة بن صالح، ... الخ. انظر: الفتح (۲۱/۱۲).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): فكان.

<sup>(</sup>٦) اللاحوني، الحمصي.

<sup>(</sup>٧) ابن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، القرشي مولاهم، أبو حفص، الحمصي.

<sup>(</sup>٨) بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام المخففة - على وزن على - الكلاعي، الحمصي.

<sup>(</sup>٩) محمد بن حرب هو موضع الالتقاء في الطريقين.

الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله [بن عبد الله] <sup>(١)</sup>، أن ابن عباس، أو أبا هريرة، كان يحدث أن رجلا أتى النبي رضي الله: إنى أرى الليلة ظلة تنطف السمن والعسل، وأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا إلى السماء، فأراك أخذت به وعلوت، ثم أخذه رجل بعدك فعلا، ثم أخذه رجل فعلا، ثم أخذه رجل آخر فانقطع، ثم وصل له فعلا، قال أبو بكر: يا رسول الله، بأبى أنت، لتدعني (٢) فلأعبرنه، قال رسول الله ﷺ ((اعبر)). قال أبو بكر: أما الظلة، فظلة الإسلام، وأما الذي تنطف من السمن والعسل فالقرآن (") حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس فالمستكثر / (ك٥/٨٣/أ) من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض، [فالحق الذي](٤) أنت عليه، فأخذت به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل آخر من بعدك، فيعلو به، [ثم يأخذ به رجل آخر، فيعلو به] $^{(\circ)}$ ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصَل له فيعلو به، فأخبرني يا

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): لتدعن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (القرآن) بدون فاء. والتصويب من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل).

رسول الله – بأبي أنت – أصبت أو أخطأت؟ قال رسول الله ﷺ (رأصبت بعضا، وأخطأت بعضا). قال: فو الله يا رسول الله، لتحدثني بالذي أخطأت. قال: <sub>((</sub>لا تقسم<sub>))</sub>(۱).

قال محمد بن يحيى: المحفوظ عندنا من رواه أن ابن عباس أو أبا هريرة هكذا، كما رواه الزبيدي فشك(٢)، ولسنا نبعد أن يكون عن ابن عباس محفوظ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٠٢١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٧).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ل): بشك.

# باب تعبير الرطب من التمر، والدليل على أن التمر<sup>(۱)</sup> والرطب في المنام إذا نسب إلى شيء، أو إلى موضع من جهة الإضافة، كان ذلك على وجه الفأل<sup>(۲)</sup>

۲۹ • ۱ - حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: حدثنا عفان ابن
 مسلم، وسليمان بن حرب، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، ح.

وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا عفان، قال حدثنا: حماد بن سلمة (٣)، أخبرنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك، أن النبي قال: ((رأيت كأني في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب، من رطب ابن طاب، فأولت أن ذلك رفعة لنا في الدنيا، والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، (1).

• ٣ • • ١ - حدثنا أحمد بن أبي رجاء (٥)، حدثنا شعيب بن حرب (١)،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): (أو).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ه) زيادة، وعليها إشارة (لا - إلى)، ولفظها: (أو من عند أحد، أعبر المضاف إليه على وجه الفأل، مكروها أو محبوبا، وتأويل السواك).

<sup>(</sup>٣) حماد بن سلمة هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي ﷺ (١٧٧٩/٤/ حديث رقم ١٨).

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء، الثغري.

<sup>(</sup>٦) المدائني، أبو صالح، نزيل مكة، ت (١٩٧) هـ.

حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، أن عبد الله بن عمر حدثه، أن رسول الله على قال: «أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان (١) أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل (٢) لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر) (٣).

ابن الله بن الله الله عنه الله بن الله الله بن عمر، الله بن عمر، حدثنا صخر بن جويرية (٢)، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر،

وثقه الأئمة، منهم: ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي.

انظر: تأريخ الدارمي (۱۳۲/ ترجمة ٤٢٢)، والجرح والتعديل (٣٤٢/٤، ٣٤٣/ انظر: تأريخ ١٥٠١)، وتهذيب الكمال (١١/١٢٥ - ٥١٥/ ترجمة ٢٧٤٦).

<sup>(</sup>١) لم أقف على من بينهما.

<sup>(</sup>٢) قائل ذلك هو جبريل.

الفتح (۱/۲٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي ﷺ (١٧٧٩/٤/حديث رقم ٩١).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الوضوء، باب دفع السواك إلى الأكبر (٣٥٦/١) حديث رقم ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) هو عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاذ، البصري، أبو عمرو.

<sup>(</sup>٥) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٦) صخر بن جويرية هو موضع الالتقاء.

حدثه أن رسول الله على قال: «أراني أتسوك [بسواك] (1) ، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر؛ فدفعته إلى الأكبر منهما،)(1).

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٠٣٠).

### بيان تأويل المرأة السوداء إذا رُؤيت (١) ثائرة الرأس

ابن حداج ابن عمد، عن ابن حريج، قال: حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج ابن محمد، عن ابن حريج، قال: حدثني موسى بن عقبة (۲)، عن سالم، أنه حدثه عن رؤيا رسول الله/ (ك٥/٨٣/ب) شفي وباء المدينة، عن عبد الله بن عمر، عن النبي شفي قال: ((رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس، خرجت من المدينة، حتى قامت بمَهْيَعَة (۳)، وهي الجُحْفَة (٤)، فأوّل رسول الله شفي أن وباء المدينة ينقل إلى الجحفة (٥).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): (أريت).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي عياش، مولى آل الزبير، ت (١٤١) هـ، وقيل: بعدها.

<sup>(</sup>٣) مهيعة - بالفتح ثم السكون ثم ياء مفتوحة وعين مهملة - مفعلة من التهيع، وهو الانبساط. وأرض هيعة ومهيعة: مبسوطة.انظر: المجموع المغيث (٥٢٢/٣)، والفائق (٢٣/٤)، ومعجم البلدان (٢٧٢/٥).

<sup>(</sup>٤) الجحفة - بالضم ثم السكون والفاء - كانت قرية كبيرة ذات منبر، على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا بالمدينة، وكان اسمها: مهيعة، وإنما سميت الجحفة لأن السيل احتحفها. معجم البلدان (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح. وابن حريج صرح بالسماع. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التعبير، باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعا آخر (٢٠/١٢) حديث رقم ٧٠٣٨)، وفي باب المرأة السوداء (٢٦/١٢/ حديث رقم ٧٠٣٨)، من طريقين عن موسى بن عقبة، به.

حدثني موسى بن عقبة، عن سالم، أنه حدثه عن رؤيا رسول الله في حدثني موسى بن عقبة، عن سالم، أنه حدثه عن رؤيا رسول الله في وباء المدينة، عن ابن عمر، عن النبي في قال: ((رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس، خرجت من المدينة، حتى أقامت بمَهْيَعَة وهي الجُحفة)، فأول رسول الله في أن وباء المدينة نقِل (۱) إلى الجحفة (۲).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ل): ينقل.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، وتخريجه تقدم، انظر الحديث رقم (١٠٠٣٢).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (هـ) زيادة: (في وباء المدينة)، وعليها إشارة (لا - إلى).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): (أن).

<sup>(</sup>٥) إسنادها صحيح، وتخريجه تقدم، انظر الحديث رقم (١٠٠٣٢).

## بيان الترغيب في عبارة الرؤيا، و[في]`` سماعها ممن يراها إذا كانت صالحةً، والسؤال عنها

سعید بن سلیمان، حدثنا محمد بن إسماعیل الصائغ [بمکة] (۲)، قال: حدثنا سعید بن سلیمان، حدثنا سلیمان بن کثیر (۳)، عن (۱) الزهري، یحدث عن عبید الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: کان رسول الله شخص مما یقول الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال؛ کان رسول الله تخص مما یقول الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال؛ کان رسول الله تخص مما یقول الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال؛ کان رسول الله تخص مما یقول الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال؛ کان رسول الله تخص مما یقول الله تحص منکم رؤیا فلیقصها؛ أعبرها له، (۵).

<sup>(</sup>١) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) سليمان بن كثير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ل): (قال: سمعت).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه، انظر الحدیث رقم (١٠٠٢٣).

<sup>(</sup>٦) من نسخة (ل).

لرؤياه إليه(١).

المرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: كان الرجل في أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: كان الرجل في حياة رسول الله الله الذا رأى رؤيا قصها على رسول الله؛ فتمنيت أن أرى رؤيا؛ فأقصها على رسول الله / (ك٥/٤٨/أ) الله قال: وكنت غلاماً شأبا عزباً، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله الله الموية في النوم كأن ملكين أخذاني، فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مَطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان(٤) كقرني البئر، وإذا فيها أناس(٥) قد عرفتهم؛ فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، [قال:](١) فلقيهما ملك

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد في مسنده (۱۳۵/۳)، والنسائي في السنن الكبري - كما في تحفة الأشراف (۱۳۸/۱/ حديث رقم ٤٢٩)، وأبو يعلى في مسنده (٤٤/٦)، ٥٤/ حديث رقم ٣٢٨٩)، من طرق عن سليمان بن المغيرة، به، مطولا.

<sup>(</sup>٢) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ونسختي (ل)، (ه): (قرنين). وعليها ضبة في الأصل ونسخة (ل).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ل): ناس.

<sup>(</sup>٦) من نسخة (ل).

آخر، فقالا(۱) لى: لَن ترع(۲)، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله على؛ فقال: «نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل)، قال سالم: وكان (٣) عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا (١٠).

قال ابن مالك في توجيه النصب بـ (لن): (والوجه فيه: أن يكون سكّن عين (تراع) للوقف، ثم شبهه بسكون الجزوم، فحذف الألف قبله، كما تحذف قبل سكون المجزوم، ثم أجرى الوصل محرى الوقف. ويجوز: أن يكون السكون سكون جزم، على لغة من يجزم بلن، وهي لغة حكاها الكسائي). ا هـ.

شواهد التوضيح (ص١٦٠).

(٣) في نسخة (ل): فكان.

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما (١٩٢٧/٤، ١٩٢٨/ حديث رقم ١٤٠).

وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التهجد، باب فضل قيام الليل (٦/٣/ حليث رقسم ١١٢١)، وأطراف في (٤٤٠)، ١٥٥٦، ٣٧٤٠، ٧٠١٥، ٧٠١٥، ۸۲۰۷، ۲۰۷۱).

<sup>(</sup>١) هكذا . بالتثنية . في كل النسخ، والذي في الصحيحين: (قال)، أي الملك الثالث.

<sup>(</sup>٢) هكذا . بالجزم . في كل النسخ، وجاء مثله في رواية القابسي لصحيح البخاري، على ما ذكره الحافظ في الفتح (٧/٣) و (٩٠/٧)، بل ذكر في (٤١٨/١٢) أنه وقع لكثير من الرواة: (لن ترع) بحرف لن مع الجزم. والذي في الطبعة السلفية هو: (لن تراع)، على الجادة، وفي بعض المواضع: (لم ترع). والذي في صحيح مسلم هو: (لم ترع) لا غير.

ابن جرير (۱)، قال: حدثنا يزيد بن سنان، وأبو الأزهر، قالا: حدثنا وهب ابن جرير (۱)، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت أبا رجاء العطاردي، يحدث عن سمرة بن حندب، قال: كان رسول الله في إذا صلى الصبح فسلم، أقبل علينا بوجهه، فقال: «هل رأى [أحد] (۲) منكم الليلة رؤيا)، فإن كان [أحد] (۱) رأى رؤيا قصها عليه (٤).

<sup>(</sup>١) وهب بن جرير هو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الصحيحين، ومن الحديث الآتي برقم (٨٨٦). وفي الأصل ضبة فوق كلمتي (رأى منكم)، ولعلها إشارة إلى سقوط كلمة (أحد).

<sup>(</sup>٣) من نسخة (ل).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي ﷺ (١٧٨١/٤/ حديث رقم ٢٣)، دون قوله: (فإن كان أحد...).

وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم (٢٠٨٥/ ٣٣٣/ حديث رقم ٥٨٥)، وأطرافه في (١١٤٣، ١٣٨٦، ١٣٨٥، ٢٠٨٥)، وهو مطول برقم (١٣٨٦) ورقم (٧٠٤٧)، وهو مطول برقم (١٣٨٦)



## فهـــرس الموضــوعات

| المنحة | الوضوع                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| O      | بيان التشديد في اتخاذ الصور في البيوت، والأمتعة التي فيها           |
|        | الصور، وأنما على الستور أبلغ في الكراهية، منها على ما               |
|        | يوطأ، والنهي عن إمساك الكلاب، والعلَّة التي لها نُهي عنها           |
| 07     | بيان التشديد في التصاوير، وعقوبة المصورين                           |
| ٧٣     | بيان الكراهية في اتخاذ الحرس، والتشديد فيه، وفي الرفقة              |
|        | التي يكون فيها، أو يكون فيهاكلب والنهي عن تعليق                     |
|        | قلائد الوَتَر، وغيرها، في أعناق الدواب                              |
| ٧٩     | بيان حظر الوسم في الوجه، وضربه، إنساناكان، أو دابة، أو غيرها        |
| ٨٤     | بيان الإِباحة للرحل، أن يَسِمَ أغنامه في أذنها، ودوابه في غير الوجه |
| 97     | بيان التشديد في المرأة تصل شعرها بشيء، وحظره من علة                 |
|        | وغيرها، وبيان عقوبة الواصلة                                         |
| ١٠٤    | باب التشديد في المرأة تلبس الثياب التي تصفها ولا تسترها،            |
|        | وحظر لبسها، وحظر لبس أهل الزهد يريد به الناس                        |
| 115    | بيان عقباب الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات،                       |
|        | والمتفلحات، والنهي عنها، والعلة التي لها نهي عنها،                  |
|        | والكراهية للمرأة القصيرة اتخاذ شيء تتطاول به                        |
| 170    | بيان حظر حلق بعض رأس الصّبي وترك بعضه                               |
| 144    | مبتدأ كتاب في الأسماء المحبوبات، والأسماء المكروهات                 |
| 188    | بيان الترغيب في التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، وأنها أحب            |

| العلامة |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
|         | الأسماء إلى الله عزوجل                                     |
| 100     | بيان الترغيب في التسمية بمحمد، وحظر الكني بأبي القاسم      |
| 1 2 7   | بيان الترغيب في التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين، وبيان   |
|         | الأسماء المرغوبات والتسمية بما                             |
| 17.     | بيان الأسماء المنهيات عن التسمية بما، وبيان العلة التي لها |
|         | نمي عنها، والدليل على أن النهي عنها على الأدب              |
| 170     | بيان الأسماء المكروهات، التي إذا سمي بما وحب تغييرها إلى   |
|         | الأسماء التي يستحسن التسمية بما، والعلة التي لها تكره      |
| ١٨١     | باب أوضع الأسماء عند الله وأكرهه، والدليل على أنه لا       |
|         | يجوز أن يتسمى أحد بشيء من أسماء الله عز وجل                |
| ١٨٤     | باب إباحة التكني قبل أن يولد للرجل، والمرأة، والصبيان،     |
|         | والإباحة للرجل أن يقول لغير ولده: يا بني                   |
| 198     | بيان السنة في تسمية الدواب                                 |
| 191     | بيان النهي عن سب الدهر، والدليل على أنه اسم لله، لا        |
|         | يسمى به شيء من الأشياء                                     |
| 7.7     | بيان النهي عن أن يسمى العنب الكرم، ولإباحة أن يسمى         |
|         | العنب حبلة، والنهي عن قول الرجل: الكرم                     |
| ۲٠٨     | باب النهي عن أن يسمي سيد العبد عبده: عبدي، وأمته:          |
|         | أمتي، واستحباب قوله: فتاي، وفتاتي، وغلامي، والنهي عن       |

| iniat . | التوضوع أ                                                |
|---------|----------------------------------------------------------|
|         | أن يقول العبد لسيده: مولاي ووجوب تسمية: سيدي،            |
|         | والعلة التي لها نهي عنها                                 |
| 717     | بيان النهي عن أن يقول أحد: خبثت نفسي، واستحباب           |
|         | قوله لَقِسَتْ نفسي                                       |
| 710     | مبتدأ كتاب الاستئذان                                     |
| 710     | بيان السُّنَّة في عدد الاستئذان، ووجوب انصراف المستأذن   |
|         | إذا لم يؤذَن له بعد منتهاه                               |
| 77.     | بيان الكراهية في المستأذن إذا قيل له: من أنت؟ فقال: أنا، |
|         | والدليل على أنه يجب عليه أن يقول: فلان، وعلى أن          |
|         | صاحب المنزل لا يفتح حتى يعلم من هو                       |
| 747     | بيان وجوب الاستئذان، وحظر النظر في دور الناس             |
| 747     | بيان الخبر المبيح لأهل المنزل، أن يفقئوا عين من يطلع في  |
|         | بيتهم بغير إذنهم                                         |
| 7 £ £   | بيان الخبر الموجب صرف البصر؛ إذا نظر الناظر نظرة خطأ     |
|         | إلى ما لا يجوز                                           |
| 7 2 7   | بيان وحوب تسليم الراكب على الماشي، والماشي على           |
|         | القاعد، والقليل على الكثير، وفضل الماشي يبدأ             |
| 7 £ 9   | بيان الخبر الموجب رد السلام، واحتناب الجلوس بالطرقات     |
|         | لمن وجد منه بُدأً                                        |

| الصنحة | اللهضوع المالات                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 700    | بيان الخبر الموجب تسليم المسلم على المسلم إذا لقيه،      |
|        | والخبر الموجب رد السلام على المسلم، والدليل على أنه لا   |
|        | يجب على المسلم أن يسلم على غير المسلم، ولا أن يرد        |
|        | عليه السلام، مثل الجهميّة وغيرهم                         |
| 177    | بيان الأحبار الموجبة الرد على أهل الكتاب إذا سلموا،      |
|        | وصفة الرد، والعلة التي لها أمر بالرد عليهم، والنهي عن    |
|        | زيادة الرد على: وعليكم، وحظر الابتداء بالسلام عليهم      |
|        | وعلى المشركين                                            |
| 7 7 2  | ييان مراد النبي ﷺ في رد السلام على أهل الكتاب، وأنه لا   |
|        | يستجاب لهم في المسلمين، والدليل على الترغيب في مداراتهم، |
|        | وبيان العلة التي لها ترك النبي ﷺ مصاحبتهم أوالتعرض لهم   |
| 711    | بيان السُنّة في التسليم على الصبيان                      |
| 710    | بيان ذكر الدليل على أن الرجل إذا أرخى السِتْر في أي      |
|        | مكان، كان من ملكه، لم يَجُز الدخول عليه إلا بإذنه، ولا   |
|        | يجوز رفع السِتر إلا بإذنه                                |
| 719    | بيان صفة الحجاب، وأنه فرض مفروض، وإباحة خروج             |
|        | النساء لحاجتهن                                           |
| 798    | بيان حظر البيتوتة عند امرأة ذات زوج وإن أذنت، فإن        |
|        | الشيطان يجري محرى الدم، والدخول على الصالحات إلا         |

| الصنحة      | الموضوع                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|             | مع رجل أو رحلين، لحاجة ما                                          |
| ٣.0         | بيان الخبر الدال على الكراهية أن يقف الرحل مواقف                   |
|             | التُهم، وأن يكلم امرأة ليست له بمحرم، أو يخلُو بما في أي           |
|             | موضع كان، ووجوب نفي التهمة عن نفسه                                 |
| ٣.٧         | باب وبحُوب حلوس الرحل حيث ينتهي به المحلس، ولا                     |
|             | يقوم الرحل من مجلسه، ثم يجلس فيه، ووجوب التوسع                     |
|             | والتفسّح في المحلس، ووجوب التسليم إذا وقف على المجلس               |
| 771         | بيان الإباحة للرجل إذا قام من مجلس، إذا رجع أن يجلس فيه            |
| 474         | بيان حظر دخول المخنثين على النساء، ونمي النساء عن                  |
|             | إذن دخولهم عليهن، والعلة التي لها نهي عن دخولهم عليهن              |
| ٣٣٤         | بيان الأخبار الناهية عن مناجاة الرجل صاحبه، ومعهما آخر،            |
|             | والدليل على أنه إذا أذن لهما، وطابت نفسه بذلك، حاز لهما            |
|             | ذلك، وبيان الخبر المبيح لهما ذلك، إذا كانوا أكثر من ذلك            |
| 454         | مبتدأ كتاب الطب والرقى                                             |
| 454         | باب ذكر الأحبار المبيّنة أن العين حق، والدليل على أن               |
|             | عين الحاسد التي تضر المعيون، وإثبات الغَسل له على                  |
|             | الذي يصيبه بعينه                                                   |
| 459         | بيان إِثبات الأُخْذَةِ، وأن السحر حق، وصفة الأُخْذَة، وما يعمل بما |
| <b>70</b> / | بيان صفة السم الذي سمّ به النبي را الله الله على                   |

|     | كراهية شرب الدواء الذي فيه الستم                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 411 | بيان الرُّقى الذي كان يرقي بما رسول الله ﷺ، إذا اشتكى           |
|     | إنسان أو دخل على مريض، وأنه كان إذا رقاه مسه بيمينه             |
| 477 | بيان الإباحة أن ينفث المتعوذ على المريض إذا عوَّذه، وصِفَة      |
|     | مسح اليد إذا تعوَّذ بالمعوذتين، وقراءة: ﴿ قُلْهُو ٱللَّهُ       |
|     | أَحَــُدُ ﴾ في كفّه                                             |
| ٣٧٨ | بيان الإباحة أن يسترقى من العَيْن، والحُمَة، والنَّمْلَة، ويكره |
|     | لغير هذه الثلاث                                                 |
| ۳۸۹ | بيان إباحة الاسترقاء من الحية والعقرب                           |
| 441 | بيان إباحة الرقى كلها ما لم يكن فيها شِرك، وإباحة قبول          |
|     | ما يعطى عليها، والدليل على إباحة قبول ما يعطى على               |
|     | قراءة القرآن، وفاتحة الكتاب، وأنما من الرقى                     |
| ٤٠٧ | بيان رقية القَرْحَة، و الوجع، والجراح، ومعالجتها                |
| ٤١٤ | بيان الخبر المبين أن لكل داء دواء، والدليل على أن العلة         |
|     | إذا عولجت بذلك الدواء، برأ صاحبها                               |
| ٤١٥ | بيان الترغيب في الحجامة، وأنها شفاء من الحراح وغيره وأن         |
|     | الكي دواء، وكراهيته                                             |
| 219 | بيان الإباحة للحجام أخذ الأجرة على الحجامة، والسُّنة            |
|     | في السعوط، وبيان الإباحة أن يحجم الرجل المرأة، إذا كان          |

| الصنحة | الموضوع                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
|        | منها بسبيل، أو يحجمها الغلام الذي لم يحتلم                          |
| 272    | بيان إباحة الفصد، والأحبار المبيحة للكي                             |
| 279    | ييان صُعوبة الحمى وشدتها على الذي تصيبه، ومعالجتها، ودوائها         |
| ٤٣٨    | باب ذكر الدليل على إباحة اللَّدود، وأنه علاج ذات                    |
|        | الجنب، والترغيب في المعالجة بالقُسْطِ الهندي من العُذْرة من         |
|        | ذات الجنب، والنهي عن غمز حلق الصبي من العذرة                        |
| 2 2 9  | بيان الترغيب في استعمال الشُّونِيْز، ومعالجته لجميع العلل           |
| १०१    | بيان الترغيب في استعمال التَّلْبِينَة وغيره، وأنها دواء لحزن المريض |
| £01    | بيان الترغيب في استعمال العسل في الأدوية، وأنه شفاء للمبطون         |
| ٤٦١    | بيان ما يجب أن يعمل في الطاعون إذا وقع بأرض، والدليل                |
|        | على إباحة اتقاء الصحيح مخالطة أهل الوباء                            |
| 297    | بيان الخبر الناهي عن إيراد الممرض على المصح                         |
| १११    | بيان الأحبار المبطلة الطِّيرَة، والهَامَة، والعَدْوَى، والصَّفَر،   |
|        | والدليل على أن النهي عن إيراد الممرض على المصح ليس                  |
|        | هو على الحتم                                                        |
| 017    | بيان إبطال الطيرة، وإباحة لمن يتفاءل، وصفة الفأل                    |
| 011    | بيان الخبر الدال على نفي الطيرة من كل شيء، وإثباته في:              |
|        | المرأة، والفرس، والدار، وإباحة استعمالها فيهن                       |
| 070    | بيان حظر إتيان الكهان، والقبول منهم، وحظر رجوع                      |

| العنعة | المهضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
|        | الرحل عن أمر يريده إذا رأى ما يكره؛ فيتطير منه، وأنه لا    |
|        | إثم عليه إذا لم يصدّه عن ما يريد                           |
| 007    | بيان عقوبة من يأتي عَرَّافا، والتشديد فيه                  |
| ००६    | بيان إباحة التقية من المجذوم، والفِرار منه                 |
| 000    | باب الأخبار الموجبة قتل الحيات، وذو الطُّفْيتين، و الأبتر، |
|        | والعلة التي وحب لها قتل ذي الطفيتين والأبتر                |
| 077    | بيان النهي عن قتل الجِنَّان التي في البيوت                 |
| 0 7 7  | باب وجوب إمهال الحية التي تظهر في البيوت، ثلاثة أيام،      |
|        | ومناشدتها في الأيام الثلاثة، ووجوب قتلها بعد الأيام        |
|        | الثلاثة إن ظهرت                                            |
| ٥٧٧    | باب الخبر الموجب قتل الحية وقت رؤيتها، دون مناشدتها،       |
|        | إذا لم تكن في البيوت والمنازل                              |
| ٥٨.    | بيان الخبر الموجب قتل الوزغ، وثواب من قتله في الضربة       |
|        | الأولى، وفي الضربة الثانية، وإنه فاسق                      |
| ٥٨٧    | بيان الأخبار الناهية عن حرق بيت النمل وهن فيه، والدليل     |
|        | على إباحة من لدغت منهن أو آذت، وأنما يسبحن                 |
| 091    | بيان الأخبار الدالة على أن الجوع والعطش يحدث منهما         |
|        | الموت، وأن الطعام والشراب دواؤه، والترغيب في سقي من        |
|        | كان من خلق الله وإطعامه، وإن كان مباحا قتله، وإباحة        |

| العندة | الموضوع                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|
|        | ترك قتل الكلاب وإن كان قتله ممكنا                              |
| ٦      | ييان النهي عن رد الطيب التي لها رائحة طيبة، والدليل على إباحة  |
|        | شمها للمريض والصحيح، وشم المسك، وأنه ليس طيب فوقه،             |
|        | والنهي عن أن يقول المريض وغيره إذا ثقل: حبثت نفسي              |
| 7.0    | بيان الترغيب في معالجة العود بالكافور، إذا أراد الاستحمار به   |
| 7.7    | باب إباحة إنشاد أشعار أهل الجاهلية، والدليل على أن من يكون     |
|        | همته حفظ الشعر، فلا يشتغل بغيره، يكون ذاك داءً في جوفه         |
| 777    | مبتدأ كتاب الرؤيا، وما جاء فيها عن النبي ﷺ                     |
| 774    | باب صفة الاستعاذة من الرؤيا المكرُّوهة وأنما لا تضر صاحبها إذا |
|        | استعملها، وإثبات صحة الرؤيا الصالحة، وأنما من الله عز وجل      |
| 744    | باب الأحبار الموجبة تحويل صاحب الرؤيا المكروهة عن              |
|        | جنبه، بعد مايبصق عن يساره ثلاثا، وبعد أن يستعيذ بالله          |
|        | من الشيطان ثلاثا                                               |
| ٦٣٤    | بيان الخبر الموجب الاستبشار بالرؤيا الحسنة، التي يراها المسلم، |
|        | وإعلامه بها من يحبه، والنهي عن إعلام صاحب الرؤيا السيئة        |
|        | رؤياه أحدا، ووجوب الاستعاذة من شرها وشر الشيطان                |
| ٦٣٨    | بيان الأحبار المبينة أن الرؤيا الصالحة، من المؤمن ومن          |
|        | الرجل الصالح، جُزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، والخبر       |
|        | المبيّن أنه جُزء من سبعين جُزءا من النبوّة                     |

|             | <b>8</b>                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 7 £ 9       | باب ذكر الأخبار المبيّنة أن من رأى النبي على الله عليه الله المارة، |
|             | وأن الشيطان لا يتمثل في صورته، والدليل على أن من رآه                |
|             | في غير صورته، كان رؤياه باطلة                                       |
| 701         | بيان وجوب قيام الرجل، الذي يرى في منامه رؤيا يكرهها، إلى            |
|             | الصلاة فيصلي، وأن الرؤيا الصالحة بُشرى من الله، تُرى له أو          |
|             | يراها، وأن الصدوق رؤياه أصدق، وأن الرؤيا المكروهة من                |
|             | الشيطان؛ ليحزن بما صاحبها، وأن الغُلِّ مكروه، والقيد محبوب          |
| <b>ス</b> アア | بيان النهي عن إعلام الرجل أحداً حلمه في منامه، وأن من               |
|             | الحلم أن يرى الرجل في منامه، كأن رأسه قُطِع فهو يتبعه،              |
|             | وأشباهها من الرؤيا المكروهة، لا يحدث بما ولا تعبر                   |
| ٠٧٢         | باب تعبير السمن والعسل، إذا رآهما الرجل في منامه                    |
| 117         | باب تعبير الرطب من التمر، والدليل على أن التمر                      |
|             | والرطب في المنام إذا نسِب إلى شيء، أو إلى موضع من                   |
|             | جهة الإضافة، كان ذلك على وجه الفأل                                  |
| 3 ሊ የ       | بيان تأويل المرأة السوداء إذا رُؤيت ثائرة الرأس                     |
| アスト         | بيان الترغيب في عبارة الرؤيا، وفي سماعها ممن يراها إذا              |
|             | كانت صالحةً، والسؤال عنها                                           |